

لَجَامِعُهُ الْفُقِيِّ الْمُحَالِمُ فَلَاهُ الْفَنِيِّ الْفُكَةُ الْفَنِيِّ الْفُكَةُ الْفُكَةُ الْفُكَةُ الْفُكَرِّمِ الْمُحَالِّ وَلَوْعِيْثَ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَنْهُ وَالدُيْهِ آمَدِثَ عَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَنْهُ وَالدُيْهِ آمَدِثَ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَنْهُ وَالدُيْهِ آمَدِثَ الْمُحَالِدُ الْمُعَالِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وعَنْهُ وَالدُيْهِ آمَدِثَ الْمُعَالِّ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِيْنَ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْم

المجَلَّدُ الْتَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فَي الْمُحَلَّدُ الْتَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فَي الْمُحَلَّدُ وَنَّ الْمُحَلَّدُ وَمَا الْمُحَلَّدُ وَمَا الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمَا الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمُعْلِي الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمِنْ الْمُحَلِّدُ وَمُعْلِي الْمُحْلِيقُ وَلَا الْمُحْلِيقُ وَلَّالُمُ اللّهُ مِنْ الْمُحْلِيقُ وَلَّالِي الْمُحْلِيقُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُحْلِيقُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ الْمُحْلِيقُ وَلَا الْمُحْلِيقُ وَالشَّلِقُ وَالشَّلِقُ وَالشَّلِقُ وَالشَّلِقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالشَّلُونُ وَالشَّلُونُ وَاللَّهُ الْمُحْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالسَّلِي وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُحْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعْلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعِلِيقُ وَالْمُعُلِيقُولُ وَالْمُعِلِيقُولِقُ وَالْمُعِلِيقُولُ وَالْمُعْلِيق

دارابن الجوزي



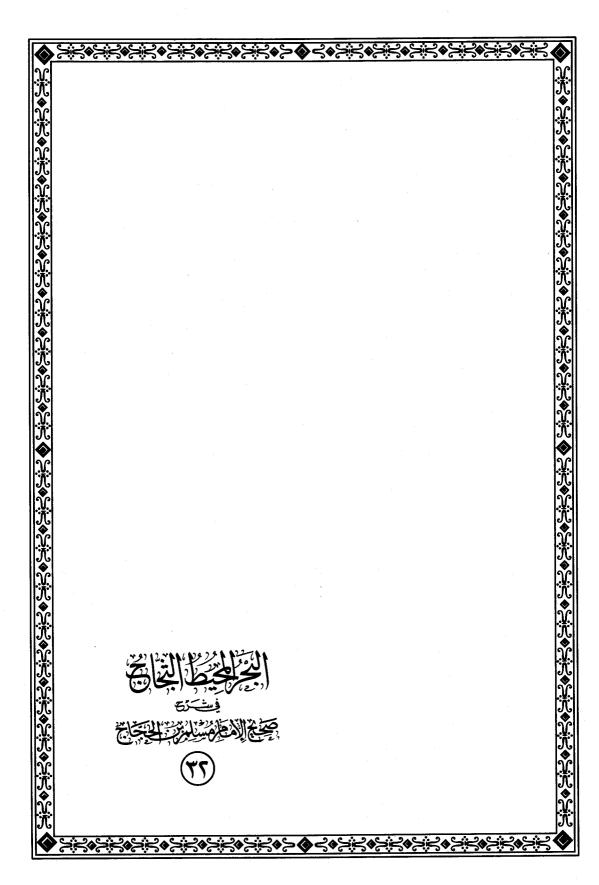



حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٤هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارابن الجوزي للنشر والوَّرْبُعُ

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٤٢٨١٤٦ - ١٥٧٥٩٣، ص ب: ٢٩٨٢ الرمن البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - جوّال: ٨٤١٢١٠٠ - جوّال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ الرمن البريدي: ٥٠٣٤٧٦٣٨ - ١٥٠٣٤٧٦٣٨ - ١٥٠٣٤٧٦٣٨ - جيروت - ماتف: الإحساء - ت: ٣/٨٦٩٦٠ - القاهرة - ج م ع - محمول: ٣١٠٠٦٨٣٧٨٣ - تلفاكس: ٣/٨٦٩٦٠ - البريد الإلكت روني: ٢٤٤٣٤٤٩٠ - الإسكن من ١٠٠٦٨٣٧٨٣ - السيريد الإلكت روني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# برانسه الرحمن الرحم

يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع الثاني ١٤٣١/٤/١٦هـ أول الجزء الثاني والثلاثين من شرح وصحيح الإمام مسلم، المسمّى والبحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.

# (٦) \_ (بَابُ غِلَظِ تَحْرِيم الْغُلُولِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[ ٤٧٢٥] ( ١٨٣١) \_ ( وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمهُ ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ فَوَسٌ ، لَهُ رُعَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ فَرَسٌ ، لَهُ حَمْحَمَة ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ فَرَسٌ ، لَهُ حَمْحَمَة ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ نَفْسٌ ، لَهَا لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ نَفْسٌ ، لَهَا لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أَلْفِينَ أَحْدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ نَفْسٌ ، لَهَا أَعْلَى اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَيهِ وَقَاعٌ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَلَى رَقَبَتِهِ مَامِتٌ ، فَيَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَك شَيْئًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك » لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك » لَك شَيْعً ، فَيَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك » لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك » لَك شَيْعً ، فَيقُولُ : لَا أَمْلِك لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغُنْتُك » لَنَا أَلْوَلُ : لَا أَمْلُك لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغْتُك » لَا أَلْفِيلَ قَدْ أَبْلُك لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلَغُنْتُ هُ الْفَيْلُ الْلَهُ الْمُلِكُ لَك شَيْعًا ، قَدْ أَبْلُغُنْك » لَالْفِيلُ فَلَا اللهِ أَعْدُلُ

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شَدّاد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س ق) تقدّم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِقْسم الأسديّ مولاهم، المعروف بابن عليّة، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت١٩٣) وهو ابن (٨٣) سنةٌ (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/٢.

٣ \_ (أَبُو حَيَّانَ) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٥) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠٦/١.

٤ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الله عبد الله عبد الله وقيل: جرير، ثقة [٣] (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠٦/١.

٥ ـ (أَبُو هُرَيْرَةَ) عبد الله بن عمرو، أو عبد الرحمٰن بن صخر، وقيل غيره عَلَيْهُ تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهما كوفيّان، وشيخه بغداديّ، وإسماعيل بصريّ، والصحابيّ مدنيّ، وفيه ثلاثة اشتهروا بالكنية، وفيه أبو هريرة هيه رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ إِنَهُ أَنه (قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْم، فَذَكَرَ النّهُ عَلَيْهُ أَله الْعُلُولَ) بضمّ الغين المعجمة، واللام: هو في الأصل: الخيانة مطلقاً، ثم صار بحكم العُرف عبارة عن الخيانة في الغانم، قال نفطويه: سُمّي بذلك؛ لأن الأيدي تُعَلّ فيه؛ أي: تُحبس، يقال: غَلَّ غُلُولاً، وأغل إغلالاً، قاله القرطبي يَعَلَله (١).

وقال ابن قتيبة: سُمّي بذلك؛ لأن آخذه يغلّه في متاعه؛ أي: يُخفيه فيه، ونَقَل النوويّ الإجماع على أنه من الكبائر<sup>(٢)</sup>.

وقال الفيّوميّ: غلّ غُلُولاً، من باب قعد، وأغلّ بالألف: خان في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲/۳۲٦، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۷۳).

المغنم، وقال ابن السّكّيت: لم نسمع في المغنم إلا غلّ ثلاثيّاً، وهو متعدّ في الأصل، لكن أُمِيتَ مفعوله، فلم يُنطَق به. انتهى (١).

(فَعَظَّمَهُ)؛ أي: عظّم شأنه، وجعله ذنباً عظيماً، (وَعَظَّمَ أَمْرَهُ)؛ أي: عظّم الأمر المتعلّق به، وهو عقوبته، وقال الطيبيّ كَلَّلُهُ: قوله: "وعظّم أمره" عطفٌ على قوله: "فعظّمه" على طريقة: أعجبني زيد وكرَمه؛ أي: كَرَم زيد، وقوله تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية [البقرة: ٩]؛ أي: يخادعون الذين آمنوا بالله (٢٠). (ثُمَّ قَالَ) ﷺ («لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ) بضم أوله، وبالفاء؛ أي: لا أجدنّ، يقال: ألفيتُ الشيء ألفيه إلفاءً: إذا وجدته، وصادفته، ولقيته (٣).

وقال في «الفتح»: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكّد، والمراد به النهي، وبالفاء، وكذا عند الحمويّ، والمستملي، لكن رُوي بفتح الهمزة، وبالقاف، من اللقاء، وكذا لبعض رواة مسلم، والمعنى قريب، ومنهم من حَذَف الألف، على أن اللام للقسّم، وفي توجيهه تكلّف، والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي، وهو وإن كان من نهي المرء نفسه، فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك، وهو أبلغ. انتهى (3).

وقال النووي كَالله: قوله: «لا ألفيّن» هكذا ضبطناه «أُلفينّ» بضمّ الهمزة، وبالفاء المكسورة؛ أي: لا أجدّن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة، قال القاضي عياض: ووقع في رواية العذريّ: «لا أَلْقَينَ» بفتح الهمزة والقاف، وله وجه كنحو ما سبق، لكن المشهور الأول. انتهى (٥).

وقوله: (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) جَملة حاليّة من «أحدكم»، وقوله: (عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ) متعلّق بحال من الضمير في «يجيء»، وقوله: «بعيرٌ» مرفوع على الفاعليّة

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/٢٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٥) «شرح النوويّ» ۲۱٦/۱۲ ـ ۲۱۷.

للظرف؛ لاعتماده على صاحب الحال، وقوله: (لَهُ رُغَاءً) جملة في محل رفع صفة لـ «بعير»، والرُّغاء بضمّ الراء، وتخفيف الغين المعجمة، وبالمدّ: صوت البعير، وكذا المذكورات بعد، وصفق كل شيء بصوته؛ يعني: أن هذه الحالة حالة شنيعة، ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة، وفي حديث عبادة بن الصامت عليه في «السنن»: «إياكم والغلول، فإنه عارٌ على أهله، يوم القيامة».

وقال القرطبيّ: الرّغاء للإبل، والثغاء للغنم، والنهيق للحمير، والنعاق للغراب، واليَعَارُ للمعز خاصّة، ومنه: شاةٌ تَيْعر، والْحَمْحمة للفرس، والصّياح للإنسان، كلّ ذلك أصوات من أضيفت إليه. انتهى(١١).

(يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً)؛ أي: من المغفرة؛ لأن الشفاعة أمرها إلى الله، (قَدْ أَبْلَغْتُكَ)؛ أي: فليس لك عُذر بعد الإبلاغ، وكأنه عَلَيْ أبرزَ هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ، وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة.

وقال القرطبي كَلَهُ قوله: «لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك»؛ أي: لا أملك لك مغفرة، ولا شفاعة، إلَّا إذا أَذِنَ الله له في الشفاعة، فكأنَّ هذا القول منه أبرزه غضب، وغيظ؛ ألا ترى قوله: «قد أبلغتك»؛ أي: ليس لك عذر بعد الإبلاغ، ثم إنه كله بما قد جبله الله تعالى عليه من الرأفة، والرَّحمة، والخُلُق الكريم لا يزال يدعو الله تعالى، ويرغب إليه في الشفاعة، حتى يأذن الله له فيها، فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتى تقول خزنة النار: «يا محمد! ما تركت لربك في أمتك من نقمة»، كما قد صحّ عنه. انتهى (٢).

(لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ) قال الطيبيّ: هو كقوله: لا أرينك ههنا، نهى نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة، والمراد نهيهم عن ذلك، وهو أبلغ<sup>(٣)</sup>. (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ، لَهُ حَمْحَمَةٌ) بمهملتين مفتوحتين، بينهما ميم ساكنة، ثم ميم قبل الهاء، وهو صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل . (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك، لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٩. (۲) «المفهم» ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٩/ ٢٧٦٤.

يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً، لَهَا ثُغَاءً) بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة، وبالمدّ: صوت الشاة، يقال: ثَغَت الشاة تَنْغُو ثُغَاءً، مثلُ صُرَاخ وزناً ومعنّى، فهي ثاغية (١٠). (يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَلِلْغُتُك، لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ، لَهَا صِيَاحٌ) أراد بالنفس: ما يَغُلّه من السبي، من رقيق، أو امرأة، أو صبيّ، و«الصياح» بكسر النفس: ما يَغُلّه من السبي، من رقيق، أو امرأة، أو صبيّ، والصياح» بكسر الصاد المهملة، وضمّها: الصوت بأقصى الطاقة، كالصَّيْحَة، والصَّيْح، والصَّيْح، والصَّيْح، والصَّيْح، أَلُولُكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغُتُك، لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ مَاكُولُ: لَا المورد بها: الثياب، قاله ابن الجوزيّ، وقال الحميديّ: المراد بها: ما عليه والمراد بها: الثياب، قاله ابن الجوزيّ، وقال الحميديّ: المراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزيّ؛ لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسيّ، فحَمْله على الثياب أنسب (٣٠). (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغُتُك، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ)؛ أي: ذهب، وفضّة، وقيل: ما لا رُوح فيه من أصناف عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتُ)؛ أي: ذهب، وفضّة، وقيل: ما لا رُوح فيه من أصناف عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ)؛ أي: ذهب، وفضّة، وقيل: ما لا رُوح فيه من أصناف عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ)؛ أي: ذهب، وفضّة، وقيل: ما لا رُوح فيه من أصناف المال، (فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلُغُنْك»).

قال القرطبي كَالَهُ: وكأن هذا الحديث تفصيل ما أجمله قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٦١]؛ أي: يأت به معذّباً بحمله وثِقْله، ومرعوباً بصوته، وموبّخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد، وهذا يدلّ على أن الغلول كبيرة من الكبار. انتهى (٤).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۸۲. (۲) «القاموس المحيط» ص٧٦٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧، كتاب «الجهاد» رقم (٣٠٧٣).

<sup>(3) «</sup>المفهم» 3/ PY.

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/٥٢٥ و٢٧٢٥ و٢٧٢٥ و٢٧٢٥)، و(البخاريّ) في «المصنّفه» (٦/٥٢٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٧٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٥٢٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٦/٢٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٨٤٧ و٨٤٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/٢٦٤ و٤٨٤)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/٢٣١، ٢٣٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٢٣١، ٢٣٢)، و(أبو عوانة) في «الكبرى» (١/١٠١) و«شعب الإيمان» (١/٢١، ٢٢)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، قال النوويّ كَغَلَّمُ: وأجمع المسلمون على تحريمه، وعلى أن عليه ردَّ ما غَلَّه، فإن تفرّق الجيش، وتعذُّر إيصال حقّ كل واحد إليه، ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعيّ، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام، أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، والحسن، والزهريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والثوريّ، والليث، وأحمد، والجمهور: يَدفع خُمسه إلى الإمام، ويَتصدق بالباقى، واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء، وأئمة الأمصار: يُعَزَّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يُحَرّق متاعه، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ومن لا يُحْصَى من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وقال مكحول، والحسن، والأوزاعيّ: يُحَرَّق رحله، ومتاعه كلُّه، قال الأوزاعيّ: إلا سلاحه، وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلا الحيوان، والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد، عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاوى: ولو صحّ يُحْمَل على أنه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأخذ شَطْر المال من مانع الزكاة، وضالَّة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كِثَلَلهُ(١).

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱/۲۱۲ ـ ۲۱۸.

ما غَلّ قبل القسمة، وأما بعدها، فقال الثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى بذلك، ويقول: إن كان مَلَكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيّ كَثَلَتُهُ هو الأقرب، فتأمله، والله تعالى أعلم.

٢ ـ (ومنها): ما قال المهلّب كَلَّهُ: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي، ويَحْتَمِل أن يكون الحمل المذكور لا بدّ منه عقوبةً له بذلك؛ ليفتضح على رؤوس الأشهاد، وأما بعد ذلك، فإلى الله الأمر في تعذيبه، أو العفو عنه.

وقال غيره: هذا الحديث يُفَسِّر قوله ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله على رقبته، ولا يقال: إن بعض ما يُسْرَق من النقد أخف من البعير مثلاً، والبعير أرخص ثمناً، فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل، وعكسه؛ لأن الجواب: أن المراد بالعقوبة بذلك: فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد، في ذلك الموقف العظيم، لا بالثقل والخفة.

قال ابن الْمُنَيِّر أظنَّ الأمراء فَهِموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث.

٣ ـ (ومنها): ما قال القرطبيّ تَشْلَثُه: في هذا الحديث ما يدلّ على أن العقوبات في الآخرة تناسب الذنوب المكتسبة في الدنيا، وقد تكون على المقابَلة، كما يُحشر المتكبِّرون أمثال النَّر في صُور الرجال. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب زكاة العُروض، والخيل، قال النوويّ: ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا الحديث ورد في الغلول، وأخذ الأموال غصباً، فلا تعلّق له بالزكاة. انتهى (٢).

٥ \_ (ومنها): أن معنى الحديث أن كلّ شيء يغلّه الغالّ يجيء به حاملاً

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٣٠.

له يوم القيامة؛ ليتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان هذا المغلول حيواناً، أو إنساناً، أو ثياباً، أو ذهباً، أو فضة، وهذا تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلُ وَإِنساناً، أو ثياباً، أو ذهباً، أو فضة، وهذا تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾، قال بعضهم: إن ما يتضمّنه هذا الحديث من الوعيد كما يَلحق الغائمة، من الولاة، والأمراء بطريق أولى؛ لأنه إذا لَحِق الغال من أنه له شِرْكة في الغنيمة، فالغاصب الذي لا شركة له أحرى أن يلحقه، ومن ثمّ ناسب إيراده في هذا الموضع من الكتاب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٢٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، وَحُمَارَةَ بْنِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، وَحُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ) .

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [١٠]
 (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدّم في «المقدمة» ١/١.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدّم في «الحيض» ٢٦/ ٨١٧.

٣ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت١٨٨) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.

٤ ـ (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠٨/١.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبیه]: روایة عبد الرحیم بن سلیمان، عن أبی حیّان، ساقها ابن أبی شیبة كَثَلَثُهُ فی «مصنّفه»، فقال:

<sup>(</sup>١) راجع: هامش النسخة التركيّة ٦/٠١.

(٣٣٥٣٠) ـ حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي حيّان، عن أبي رعة، عن أبي هريرة، قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً، فذكر الغلول، فعظّمه، وعظّم أمره، قال: «أيها الناس لا أُلْفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلّغتك، ولا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلّغتك، ولا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلّغتك، ولا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، وعلى رقبته صامتٌ، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلّغتك، ولا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفسٌ لها صِيَاحٌ (١)، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلّغتك». انتهى (٢).

وأما رواية جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيّان التيميّ، فقد ساقها ابن حبّان كَلْلَهُ في «صحيحه»، فقال:

قال: حدّثنا جرير بن عبد الحميد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد التيميّ أبو حيثمة، قال: حدّثنا جرير بن عبد الحميد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد التيميّ أبو حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قام فينا رسول الله على ذات يوم، فذكر الغلول، فعَظّم من أمره، ثم قال: "يا أيها الناس لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير له رُغاءٌ، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها يُعار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس لها حَمْحَمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، ولا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته نفس لها صياحٌ (٣)، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تَخْفِق، فيقول: يا أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تَخْفِق، فيقول: يا أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تَخْفِق، فيقول: يا أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تَخْفِق، فيقول: يا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته رقاع تَخْفِق، فيقول: يا

<sup>(</sup>۱) بكسر الصاد، وضمّها. اهـ. «ق». (۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) بكسر الصاد، وضمّها. اه. «ق».

رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته صامتٌ، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك»، الرقاع: أراد ثياباً، قاله أبو حاتم. انتهى (١).

وأما رواية عمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، فقد ساقها ابن حبّان كَثَلَثُهُ أيضاً في «صحيحه»، فقال:

قال: حدّثنا أجررنا أحمد بن عليّ بن المثنى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أُلْفِيَنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته بعيرٌ له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته شاة لها يُعار، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، لا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة، على رقبته فرس له حَمْحَمةٌ، فيقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله على رقبته نفس لها صِياح (٢)، يقول: يا رسول الله، أقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٢٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ \_ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَيُّوبُ).

(٢) بكسر الصاد، وضمّها. اه. «ق».

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۸٤/۱۱.

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» ۱۸۲/۱۱.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «قال حمّاد: ثم سمعت يحيى يقول بعد ذلك يحدّثه».

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السرخسيّ، ثقةٌ حافظً
 [١١] (ت٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدّم في «المقدمة» ٦/٩٣.

٢ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الأزديّ الواشحيّ البصريّ القاضي بمكة، ثقةٌ
 إمامٌ حافظٌ [٩] (ت٢٢٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦٨/٦.

٣ ـ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٤ \_ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ
 عابد [٥] (ت١٣١) وله (٦٥) سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٠٥.

والباقون ذُكروا قبله، و«يحيى بن سعيد» هو: أبو حيّان التيميّ.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير أيوب السختياني.

وقوله: (قَالَ حَمَّادُ)؛ يعني: ابن زيد الراوي عن أيوب.

وقوله: (ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى) هو ابن سعيد أبو حيّان التيميّ، الذي روى عنه أيوب.

وقوله: (بَعْدَ ذَلِك)؛ أي: بعد أن حدَّثنا بالحديث أيوب عنه.

وقوله: (يُحَدِّثُهُ)؛ أي: يُحدِّث بهذا الحديث، ولفظ أبي عوانة: «قال حماد: ثم لقيتُ يحيى بن سعيد، فحدِّثني به نحواً مما حدِّثني به أيوب». انتهى (١).

ولفظ البيهقي: «قال حماد: وقد سمعته من يحيى بن سعيد، فجاء به نحواً من هذا». انتهى (٢٠).

وحاصل معنى كلام حمّاد بن زيد هذا أنه بعدما سمع هذا الحديث عن أيوب السختياني، لقي شيخه يحيى بن سعيد أبا حيّان التيميّ، فحدّثه بالحديث نحو ما حدّثه به أيوب عنه، فَعَلا سنده، حيث أخذه عن شيخ شيخه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني، عن يحيى بن سعيد التيميّ هذه ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ۳۹۷/٤.

(۷۰۷۹) ـ حدّثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ويوسف بن يعقوب القاضيان، وأيوب بن سافريّ، وإبراهيم بن أبي داود الأسديّ، قالوا: ثنا سليمان بن حرب، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي حيّان يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ ذَكَر الغلول يوماً، فعظّمه، ثم قال: «لِيَحْذَر أحدكم أن يجيء يوم القيامة، وعلى عنقه بعيرٌ له رُغاء، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: إني لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه يا محمد أغثني، فأقول: لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت، ويأتي على عنقه رقاع، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أغني عنك شيئاً، إني قد بلّغت».

قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد، فحدّثني به نحواً مما حدّثني به أيوب، وهذا لفظ إسماعيل، وإبراهيم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أَوَّلُ الكتابِ قال:

[٤٧٢٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١]
 (ت٢٤٢) (م ت) تقدّم في «الإيمان» ٤٢/ ٢٨٠.

٢ - (أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج ميسرة التميميّ الْمُقعد الْمِنْقَريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر [١٠] (ت٢٢٤) (ع) تقدّم في «الجهاد والسير» ٤٥/ ٤٧٥.

٣ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة التّنوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤/ ٣٩٧.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: روى أيوب هذا الحديث عن يحيى بن سعيد التيميّ بنحو رواية إسماعيل ابن عليّة، وعبد الرحيم بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد المذكور، والله تعالى أعلم.

[تنبیه]: روایة أیوب هذه من طریق عبد الوارث، لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٧) \_ (بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَّالِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٢٩] (١٨٣٢) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ \_ قَالُوا: حَدَّنَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ، عُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّنْبِيَّةِ \_ قَالَ عَمْرُو، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ \_ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلُ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَحْمِلُهُ عَلَى مُثَنِّقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ وَلَا: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟»، مَرَّتَيْنِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديثين.

٢ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ،
 نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدّم في «المقدمة» ٢٣/٤.

٣ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في «المقدمة» ٣١/٥.

٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجة، من رؤوس الطبقة [٨] (ت١٩٨٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٨٣.

٥ ـ (الزَّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيّ، أبو بكر، الفقيه الحافظ الحجة المتّفق على جلالته، وإتقانه، من رؤوس الطبقة
 [٤] (ت١٢٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٤٨.

٦ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه الثقة الثبت المشهور [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٧ ـ (أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ) الصحابيّ المشهور، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمٰن، وقيل: عمرو، شهد أُحداً وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدّم في «الصلاة» ٩١٦/١٧.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف لَخَلَلهُ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة.

#### شرح الحديث:

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) ووقع في رواية الحميديّ في «مسنده»: عن سفيان، حدّثنا الزهريّ، وأخرجه أبو نعيم من طريقه، وعند الإسماعيليّ من طريق محمد بن منصور، عن سفيان، قال: قصّه علينا الزهريّ، وحفظناه. (عَنْ عُرْوَةً) وفي رواية للبخاريّ: «أنه سمع عروة، وفي رواية له: «أخبرني عروة». (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ) وَهُمَا الخلاف في اسمه، أنه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ) بالبناء للفاعل، (رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ) قال النوويّ كَاللهُ: بإسكان السين، ويقال له: الأزديّ، من أزد شَنُوءة، ويقال لهم: الأزديّ، من أزد شَنُوءة، ويقال لهم: الأزد، والأسد، وقد ذكره

مسلم في الرواية الثانية. انتهى<sup>(١)</sup>.

وقع في رواية للبخاريّ: «رجلاً من بني أَسْد» ـ بفتح الهمزة، وسكون السين المهملة \_ قال الحافظ كَثَلَتُهُ: كذا وقع هنا، وهو يُوهِم أنه بفتح السين نسبة إلى بني أسد بن خُزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى بطن من قريش، وليس كذلك، قال: وإنما قلت: إنه يوهِمه؛ لأن الأزديّ تلازمه الألف واللام في الاستعمال، أسماءً، وأنساباً، بخلاف بني أَسَدٍ، فبغير ألف ولام في الاسم، ووقع في رواية الأصيليّ هنا: «من بني الأسد» بزيادة الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين، وقد وقع في «الهبة» عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن سفيان: «استَعْمَل رجلاً من الأزد»، وكذا قال أحمد، والحميديّ في «مسنديهما» عن سفيان، ومثله لمسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، عن سفيان، وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال \_ إن ثبت \_ وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطناً يقال لهم: بنو أسد بالتحريك، يُنسبون إلى أسد بن شُرَيك \_ بالمعجمة مصغراً \_ ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهْم، وبنو فَهْم بطن شهير من الأزد، فَيَحْتَمِل أن ابن الأتبية كان منهم، فيَصِحّ أن يقال فيه: الأزدي \_ بسكون الزاي \_ والأسديّ \_ بسكون السين، وبفتحها \_ من بني أسد \_ بفتح السين \_ ومن بني الأزد، أو الأُسْد ـ بالسكون ـ فيهما لا غير، وذكروا ممن يُنْسَب كذلك: مُسَدّداً شيخ البخاريّ. انتهى (٢).

(بُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ) بضم اللام، وإسكان التاء، ومنهم من فتحها، قالوا: وهو خطأ، ومنهم من يقول: الأتبيّة، بضمّ الهمزة، وقيل: بفتحها، وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا، قالوا: وهو خطأ أيضاً، والصواب: اللَّتْبية بإسكانها، نسبة إلى بني لُتْب، قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٦/٦٦٦ ـ ٦٩٢، كتاب «الأحكام» رقم (٧١٧٤).

<sup>(</sup>۳) «شرح النوويّ» ۲۱۹/۱۲.

وقال في «الفتح»: قوله: يقال له: «ابن الأتبية» كذا في رواية أبي ذرّ بفتح الهمزة، والمثناة، وكسر الموحّدة، وفي الهامش: باللام بدل الهمزة كذلك، ووقع كالأول لسائرهم، وكذا تقدم في «الهبة»، وفي رواية مسلم باللام المضمومة (۱)، ثم المثناة الساكنة، وبعضهم يفتحها، وقد اختُلِف على هشام بن عروة، عن أبيه أيضاً أنه باللام، أو بالهمزة، ووقع لمسلم باللام، وقال عياض: ضَبَطه الأصيليّ بخطه في هذا الباب بضم اللام، وسكون المثناة، وكذا قَيّده ابن السكن، قال: وهو الصواب، وكذا قال ابن السمعانيّ: ابن اللتبية، بضم اللام، وفتح المثناة، ويقال: بالهمز بدل اللام، وقد تقدم أن اسمه عبد الله، واللتبية أمه، لم نقف على تسميتها. انتهى (۲).

(قَالَ عَمْرُو)؛ أي: الناقد، شيخه الثاني، (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى شيخه الثالث، ومقول القول قوله: (عَلَى الصَّدَقَةِ) بالتعريف، والمعنى أن الشيخين قالا: «على الصدقة»، وأما أبو بكر شيخه الأول، فلم يذكره، ويَحْتَمل أنه قال: «على صدقة» بالتنكير، أو قال: «على صدقات بني سُليم»، كما هو الموجود في «مصنّفه»(۳).

وسيأتي من رواية أبي كريب المرسل إليهم، ولفظه: «استعمَل رسول الله على من الأزد على صدقات بني سُليم»، وأفاد العسكريّ بأنه بُعِث على صدقات بني ذُبيان، فلعله كان على القبيلتين، قاله في «الفتح»(٤).

(فَلَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: جاء إلى المدينة، ودخل على رسول الله ﷺ، (قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي) وفي رواية معمر، عن الزهريّ الآتية: «فجاء بالمال، فدفعه إلى النبيّ ﷺ، فقال: هذا مالكم، وهذه هديةٌ، أُهديت لي»، وفي رواية هشام الآتية أيضاً: «فلما جاء حاسَبَه النبيّ ﷺ، قال: هذا مالكم، وهذه هديةٌ»، وفي رواية أبي الزناد الآتية أيضاً: «فجاء بسواد كثير ـ وهو بفتح المهملة،

<sup>(</sup>١) وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «المفتوحة»، وهو غلط دون شكّ، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١٩٦/١٦ ـ ٦٩٧، كتاب «الأحكام» رقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) راجع: «مصنّف ابن أبي شيبة» ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٤/ ٣٦٥، كتاب «الزكاة» رقم (١٥٠٠).

وتخفيف الواو \_ فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ»، وأوله عند أبي عوانة: «بَعَثَ مُصَدِّقاً إلى اليمن...»، فذكره، والمراد بالسواد: الأشياء الكثيرة، والأشخاص البارزة، من حيوان، وغيره، ولفظُ السواد يُطلق على كل شخص، ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه: «فأرسل رسول الله على من يتَوَفَّى منه»، وهذا يدلّ على أن قوله في الرواية المذكورة: «فلما جاء حاسبه»؛ أي: أمر من يحاسبه، ويقبض منه، وفي رواية أبي نعيم أيضاً: «فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي، حتى مَيَّزه، قال: يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدي لي، فجاؤوا إلى النبيّ على أعطاهم».

(قَالَ) أبو حميد عظيه (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ) زاد في رواية هشام الآتية قبل ذلك: «فقال: ألا جلست في بيت أبيك، وبيت أمك، حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً، ثم قام، فخطب»، ووقع في رواية شعيب: «ثم قام النبيِّ عَلَيْ عشيةً بعد الصلاة»، وفي رواية معمر التالية: «ثم قام النبيِّ عليه خطيباً»، وفي رواية أبي الزناد، عند أبي نعيم: «فصعِد المنبر، وهو مغضبٌ» (فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِل)؛ أي: أيُّ شيء حاله وشأنه؟، وهو استفهام إنكاريّ، (أَبْعَثُهُ)؛ أي: أرسله لأخذ الصدقات، (فَيَقُولُ) ووقع في رواية هشام الآتية: «أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله». (هَذَا لَكُم، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟) وفي رواية هشام: «فيقول: هذا مالُكمْ، وهذا هديّة أُهديت لي»، (أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ) وفي رواية هشام: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديّته، إن كان صادقاً»، (حَتَّى يَنْظُرَ آيُهْدَى إِلَيْهِ، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ) ﷺ (بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا)؛ أي: من الصدقة (شَيْعًا)؛ أي: ظلماً بغير حقّ، (إِلَّا جَاءً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية هشام: «والله لا يأخذ أحدٌ منكم منها شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله تعالى، يحمله يوم القيامة»، وفي حديث عديّ بن عَمِيرة الكنديّ ﴿ الْآتِي: «من استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مِخْيطاً، فما فوقه كان غُلولاً يأتي به يوم القيامة». (يَحْمِلُهُ)؛ أي: يحمل ذلك الشيء الذي أخذه من الصدقة ظلماً (عَلَى عُنُقِهِ)، وقوله: (بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً) بضم الراء، وتخفيف الغين المعجمة، والمدّ: صوت البعير، (أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوارٌ) بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف

الواو، آخره راء: صوت البقر، ويقال: جُؤار بالجيم بدل الخاء، وبالهمزة بدل الواو، وهو صوت بمعناه، وقيل: بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وبالجيم للبقر، والناس، قال تعالى: ﴿فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ النحل: ٥٣]، وفي قصّة موسى ﷺ: «له جُؤار إلى الله بالتلبية»، رواه مسلم؛ أي: صوتٌ عالٍ، وقيل: أصله في البقر، واستُعمل في الناس((). (أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ») بفتح المثناة الفوقانية، وسكون التحتانية، بعدها مهملة مفتوحة، ويجوز كسرها، ومعناه: تصيح، واليعار: صوت الشاة، قاله النووي كَاللهُ(٢)، قال المجد كَاللهُ: الْيُعَارُ، كُغُرَابِ: صوت الغنَم، أو الْمِعْزَى، أو الشديد من أصوات الشاء، يَعَرَتْ تَيْعِرُ، كيَضْرِبُ، ويَمْنَعُ يُعَاراً: إذا صاحت. انتهى(٣).

(ثُمَّ رَفَعَ) ﷺ (يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ) قال النووي كَلَهُ: هي بضم العين المهملة، وفتحها، والفاء ساكنة فيهما، وممن ذكر اللغتين في العين: القاضي هنا، وفي «المشارق»، وصاحب «المطالع»، والأشهر الضمّ، قال الأصمعيّ، وآخرون: عُفْرة الإبط: هي البياض، ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ مِن عَفَر الأرض، بفتح العين، والفاء، وهو وجهها. انتهى (٤).

وقال في «الفتح»: وفي رواية عبد الله بن محمد: «عُفْرة إبطه» بالإفراد، ولأبي ذَرِّ كَثَلَلْهُ: «عَفْر» بفتح أوله، ولبعضهم بفتح الفاء أيضاً، بلا هاء، قال: والعفرة بضم المهملة، وسكون الفاء: هو البياض، ليس بالناصع. انتهى (٥).

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ («اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟») وللبخاريّ: «ألا هل بلّغت»، وقوله: (مَرَّتَيْنِ)؛ أي: قال هذا الكلام مرّتين، وللبخاريّ: «هل بلّغتُ ثلاثاً»؛ أي: أعادها ثلاث مرّات، وفي رواية له في «الهبة»: «اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ، والمراد: بلغتُ ثلاثاً»، وصرّح في رواية الحميديّ بالثالثة: «اللهم بلغتُ»، والمراد: بلّغتُ حكم الله إليكم؛ امتثالاً لقوله تعالى له: ﴿يَتَأَيُّهُا الرّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۷۱۲ رقم (۷۱۷٤). (۲) «شرح النوويّ» ۲۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٤٣١ بزيادة يسيرة.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ۲۱۹/۱۲ ـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٥) راجع: «الفتح» ١٦/ ٧٠٠ رقم (٧١٧٤).

مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ الآية [المائدة: ٦٧]، وأشار به أيضاً إلى ما يقع في القيامة من سؤال الأمم، هل بلَّغهم أنبياؤهم ما أرسلوا به إليهم؟.

وإنما كرّر «اللهم هل بلّغت»؛ تعظيماً لشأن الخيانة، وتغليظاً له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ ﴿ اللهِ عَلَهُ عَلَيه .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٧٤ و ٤٧٣٠ و ٤٧٣١ و ٢٥٠١) و «المهبة» (١٨٣١)، و (البخاريّ) في «الجمعة» (٩٢٥) و «الزكاة» (١٥٠٠) و «الهبة» (٢٥٩٧) و «الأيمان والنذور» (٦٦٣٦) و «الحيل» (٢٩٧٩) و «الأحكام» (٢٧٤٧) و (البو داود) في «الخراج» (٢٩٤٦)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٧)، و (أبو داود) في «الخراج» (٢٤٣١)، و (السافعيّ) في «مسنده» (٢٤٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٤/ ٤٥)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٨٤٠)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٥٢٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٣٤١)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ٣٥، ٥٥)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ٥٠) و (الصغير» حبّان) في «صحيحه» (٥/ ٥١)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٩/ ٥٥) و «الصغير» (٢/ ٩٠)، و (البؤليّ) في «الكبرى» (١٦/ ١٦٠)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (١٥ ١٥)، و الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.

٢ \_ (ومنها): بيان استحباب قول الخطيب في خطبته: «أما بعد»، وقد عَقَد الإمام البخاري كَالله في «كتاب الجمعة» من «صحيحه» باباً في ذلك، وأورد أحاديث قال فيها النبي ﷺ: «أما بعد».

٣ \_ (ومنها): بيان مشروعية محاسبة المؤتمَن، ومحاسبة العمّال؛ ليُعلم ما قبضوه، وما صرفوه (١٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲۰/۱۲.

٤ - (ومنها): منعُ العمال من قبول الهدية، ممن له عليه حُكم، ومحلّ ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك؛ لِمَا أخرجه الترمذيّ من رواية قيس بن أبي حازم، عن معاذ بن جبل في قال: بعثني رسول الله علي إلى اليمن، فقال: «لا تُصِيبَن شيئاً بغير إذني، فإنه غلول»، وقال المهلّب: فيه أنها إذا أُخذت تُجعل في بيت المال، ولا يختص العامل منها إلا بما أذِن له فيه الإمام، وهو مبنيّ على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذَكر أنه أُهدي له، قال الحافظ كَنْلُه: وهو ظاهر السياق، ولا سيما في رواية معمر قبل، ولكن لم أر ذلك صريحاً، قال: ونحوه قول ابن قُدامة في «المغني» - لَمّا ذَكر الرشوة -: وعليه رَدّها لصاحبها، ويحتمل أن تُجعل في بيت المال؛ لأن النبيّ علي لم يأمر ابن اللتبية بردّ الهدية التي أُهديت له لمن أهداها.

وقال ابن بطال: يُلْحق بهدية العامل الهدية لمن له دَيْنٌ ممن عليه الدَّين، ولكن له أن يحاسب بذلك من دَينه. انتهى (١).

وقال النووي كَالله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، وغلول؛ لأنه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال، وقد بَيَّن عَلَيْهُ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حُكم ما يقبضه العالم ونحوه باسم الهدية، وأنه يرده إلى مُهديه، فإن تعذّر فإلى بيت المال. انتهى (٢).

وقال البغوي كَاللهُ في «شرح السُّنة»: في الحديث دليلٌ على أن هدايا العُمّال، والولاة، والقضاة سُحْتُ؛ لأنه إنما يُهدِي إلى العامل؛ ليُغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحقّ المساكين، ويُهدِي إلى القاضي؛ ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمّن من أن تَحمله الهديّة عليه. انتهى (٣).

٥ ـ (ومنها): أن فيه إبطالَ كل طريق يَتوصّل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۲/۷۰۰ ـ ۷۰۱ رقم (۷۱۷۶).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۲۰/۱۲. (۳) «شرح السُّنَّة» ٥/ ٤٩٨.

٦ \_ (ومنها): ما قال ابن الْمُنَيِّر تَظَلَهُ: يؤخذ من قوله: «هلَّا جَلَس في بيت أبيه وأمه» جواز قبول الهديّة ممن كان يهاديه قبل ذلك، كذا قال، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يَزِد على العادة.

٧ ـ (ومنها): أن من رأى متأوّلاً أخطأ في تأويل يَضُرّ من أخذ به أن يُشْهِر القول للناس، ويبيّن خطأه؛ لِيُحَذّرهم من الاغترار به.

٨ \_ (ومنها): جواز توبيخ المخطئ.

٩ \_ (ومنها): جواز استعمال المفضول في الإمارة، والإمامة، والأمانة،
 مع وجود من هو أفضل منه.

1٠ \_ (ومنها): أن في قول أبي حميد ﷺ: "وسلوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضراً معي" الآتي بعد حديثين: استشهادَ الراوي، والناقل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته (١).

11 \_ (ومنها): ما قاله الخطّابيّ كَالله: وفي قوله على: «هلّا جلس في بيت أبيه، أو أمه...إلخ» دليلٌ على أن كلّ أمر يُتذرّع به إلى محظور فهو محظورٌ، ويدخل في ذلك: القرض يجرّ المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابّة المرهونة يركبها المرتهن، ويرتفق بها من غير عوض، وكلّ دخيل في العقود يُنظر، هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ ﷺ ابْنَ اللَّثِيْتَةِ \_ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ \_ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاء بِالْمَالِ، فَدَفَعَهُ (٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ، أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ (٣)

راجع: «الفتح» ۱۲/ ۷۰۰ \_ ۷۰۱ رقم (۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «أيهدى لك». (٣) وفي نسخة: «أيُهدى لك».

أَمْ لَا؟»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيباً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، فقيهٌ إمام [١٠] (ت٢٣٨) وله (٧٢) سنةً (خ م د ت س) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.

٢ ـ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٤٩) (خت م ت) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٣ ـ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحَميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف، شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤.

٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت١٥٤) وهو ابن (٥٨) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: («أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ...إلخ) هذا تحضيض على الجلوس، والمراد به توبيخه.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير معمر.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(ح) وحدّثنا الدَّبريّ، عن عبد الرزاق، عال: نا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر (ح) وحدّثنا الدَّبريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن أبي حميد الساعديّ، قال: استَعْمَل النبيّ على ابن اللُّثبية، رجلاً من الأزْد، على الصدقة، فجاء بمال، فدفعه إلى النبيّ على فقال: هذا ما لكم، وهذه هدية أُهديت لي، فقال له النبيّ على خطيباً، فقال: «ما بال أقوام، نستعملهم أيهدى لك أم لا؟»، ثم قام النبيّ على خطيباً، فقال: «ما بال أقوام، نستعملهم على الصدقة، فيقولون: هذا لكم، وهذه هدية لي؟ أفلا في بيت أبيه وأمه قعد، فينظر أيهُدَى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يَغُلّ أحد منكم شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة، يَحمله على رقبته، إن كان بعيراً، فإنه له رُغاءً، وإن كانت

بقرةً جاء بها لها خُوار، وإن كانت شاةً جاء بها تيعرُ ـ ثم قال ـ: اللهم بلغت»، ثم رفع يديه، حتى بدت عُفْرة إبطيه. انتهى.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣١] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّنَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَثْبِيَّةِ (١)، عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ الأَثْبِيَّةِ (١)، فَلَمَّا جَاءً حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً»، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ الله، وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ، مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ، مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَثُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ، خَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً، وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِي اللهُ تَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَعْرُفَنَ (٣) أَحَدًا مِنْكُمْ مَنْهَا شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَقِي اللهَ مَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَعْرُفَنَ (٣) أَحَدًا مِنْكُمْ مَنْهَا شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا لَكَانَ مَا عُولَا، أَوْ شَاةً تَيْعِرُ " أَحَدًا مِنْكُمْ مَنْهَا شَيْعُ رُبِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ مَنْهُ مَلَهُ مَا لَيْكُمْ مَلْهُ مَلَاهُ مَلَاهُ إِللهَاهُمُ هَلُ بَيْعُولُ بَعِيراً وَسَمِعَ أَذُنِي) (١٤). (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ " بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أَذُنِي) (١٤).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٧٤) وهو ابن (٨٧) سنة (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدّم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠١٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «من الأسد».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «ابن اللتبيّة»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «فلا أعرفنّ» على النفي، وهو الأشهر، على ما نقله النوويّ عن القاضى عياض.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «سصر عيني، وسمع أذني».

٣ ـ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [٥] (ت٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنة (ع) تقدّم في «شرح «المقدّمة» جـ١ ص٣٥٠. والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ) وفي بعض النسخ: «من الأَسْد» بالسين بدل الزاى، وهما لغتان فيه.

وقوله: (عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم) بالتصغير، وتقدّم أن العسكريّ ذكر أنه بعثه على صدقات بني ذُبيان، فيحتَمِّل أن يكون مبعوثاً على القبيلتين، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يُدْعَى ابْنَ الْأَتبِيَّةِ) بضمّ الهمزة، وسكون التاء، وفي بعض النسخ: «ابن اللَّتبيَّة» باللام، وصوّبه عياض، وهو بضمّ اللام، وسكون التاء: نسبة إلى بني لُتُب حيّ من الأزد، قاله ابن دُريد، وقيل: إنها أمه، عُرف بها، وقيل: اللَّتبيَّة بفتح اللام، والتاء (١٠).

وقوله: (فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ) فيه محاسبة العمّال؛ للتأكّد من الوفاء بأمانتهم، وعدم الوفاء بها.

وقوله: (فَلاَّعْرِفَنَّ) قال النوويّ كَالله: هكذا هو في بعض النسخ: «فلأعرفن»، وفي بعضها: «فلا أعرفن» بالألف، على النفي، قال القاضي عياض: هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة «صحيح مسلم». انتهى (۲).

وقوله: (أَوْ شَاةً تَيْعِرُ) بمثناة فوقُ مفتوحةٍ، ثم مثناة تحتُ ساكنةٍ، ثم عين مهملة مكسورة، ومفتوحة، ومعناه: تصيح، واليُعَار: صوت الشاة.

وقوله: (بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي) هو من كلام أبي حميد ظليه، ومعناه: أَعْلَمُ هذا الكلام يقيناً، فقد أبصرت عيني النبيّ ﷺ حين تكلم به، وسمعته أذنى، فلا شك في علمي به.

وفي بعض النسخ: "بَصَرُ عينيّ، وسَمْعُ أُذُنيّ" على أن البصر، والسمع

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ٤/ ٣٦٥، كتاب «الزكاة» رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۲۰/۱۲.

اسمان أضيفا إلى «أُذُنيّ» بالتثنية، قال ابن الأثير كَالله: البصر هنا بمعنى الإبصار، يقال: بَصُرَ ربه بَصَراً، ومنه الحديث: «بصُر عيني، وسمع أذني»، وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث، واختُلف في ضبطه، فرُوي بَصُرَ، وسَمِعَ، وبصَّرَ، وسَمِعَ، وبصَّرَ، وسَمْعٌ، على أنهما اسمان. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى رواية: «بَصَرُ عينيّ» بلفظ المصدر يكون «بصرُ»، خبراً لمحذوف؛ أي: هذا بَصَرُ عينيّ؛ أي: مُبْصَرُهما، وكذا قوله: «سَمْع أُذنيّ»، أي: مسموعهما، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (حَ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ، وَابْنِ نُمَيْرٍ: قَلَمًا جَاءَ حَاسَبَهُ، كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "تَعْلَمُنَّ وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ عَدِيثِ سُفْيَانَ: وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ عَدِيثِ سُفْيَانَ: قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أَذُنَايَ (٢)، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِراً مَعِي).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمٰن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٩.

٢ \_ (ابْنُ نُمَیْرٍ) هو: عبد الله بن نُمیر الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩١) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٥.

٣ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٧/٤.

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٣١/١.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «بصر عيني، وسمع أذني».

٤ - (عَبْدُ الرحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ) الأشلّ، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون كلّهم َذُكروا في الباب، و«سفيان» هو: ابن عُيينة، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثمّ المكّيّ.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام)؛ أي: كلّ هؤلاء الخمسة: عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نُمير، وأبو معاويَّة، وعبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة بِهَذَا الإِسْنَادِ المتقدّم.

وقوله: (تَعْلَمُنَّ) بمعنى اعلموا.

وقوله: (وَاللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين، أو أكثر من أسمائه تعالى (١).

وقوله: (وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ...إلخ) فيه استشهاد الراوي، أو القائل بقول من يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته (٢).

[تنبيه]: رواية عبدة، وابن نُمير، وأبي معاوية ساقها ابن جرير الطبريّ كَلْلله في «تفسيره»، وإن كان فيه اختلاف، فقال:

حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو معاوية، وابن نمير، وعبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حُميد الساعديّ، قال: استَعْمَل رسول الله على رجلاً من الأزد، يقال له: ابن الأبيّة، على صدقات بني سُليم، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا هدية أُهديت لي، فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه، ثم قال: «أما يجلس أحدكم في بيته، فتأتيه هديته»، ثم حَمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعدُ، فإني أستعمل رجالاً منكم، على أمور، مما ولاني الله، فيقول أحدهم: هذا الذي لكم، وهذا هدية أُهديت إليّ، أفلا يجلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فتأتيه هديته، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة يحمله». انتهى (٣).

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، فقد ساقها ابن أبي شيبة كَالله في «مصنفه»، فقال:

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبريّ» ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/ ۲۲۱.

(٣٣٥٣٢) ـ حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا حُميد الساعديّ، صاحب رسول الله على أخا بني ساعدة، حدّثه أن رسول الله على استَعْمَل ابن اللَّتبيّة، فقال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئاً، بغير حقه، إلا جاء الله يَحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحداً جاء الله يحمل بعيراً، له رُغاءٌ، أو بقرة لها خُوَارٌ، أو شاةً تَيْعَر، ثم رفع يديه، حتى إني أنظر إلى بياض إبطيه، ثم قال أبو حميد: بَصُرَ عيني، وسمع أذني. انتهى (١).

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن هشام، فقد ساقها الحميدي كَالله في «مسنده»، مقرونة بالزهري، فقال:

عروة، قالا: أخبرنا عروة، أنه سمع أبا حميد الساعديّ يقول: استَعْمَل رسولُ الله على رجلاً من الأزد، يقال له: ابن اللَّتبية، على الصدقة، فلما جاء، وهذا مالكم، وهذا أهدي لي، قال: فقام النبيّ على المنبر، فقال: هذا مالكم، وهذا أهدي لي، قال: فقام النبيّ على المنبر، فحمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال العامل، نبعثه على العمل، من أعمالنا، فيقول: هذا مالكم، وهذا ما أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه، أو في بيت أمه، فنظر هل يأتيه هدية، أم لا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رأغاء، أو بقرة لها نحوار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع رسول الله على يديه، حتى رأينا عُفْرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال سفيان: وزاد فيه هشام: قال أبو حميد: فبَصُرت عيني، وسمعت أذني، من رسول الله على وسَلُوا زيد بن ثابت، فإنه كان حاضراً معي». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ \_ وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ \_ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاء بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/٥٢٥.

لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي).

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفي، ثقةً
 [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٩.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ) القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» ٥٠/٣٠. والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ ما نصه: «وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الله بن ذكوان، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله على السدقة، إلى قوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله على فقال: من فيه إلى أذنى».

قال النووي كَالله: هكذا هو في أكثر النسخ: «عن عروة، أن رسول الله على ولم يذكر أبا حميد، وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور، ووقع في جماعة من النسخ: «عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد»، وهذا واضح، وأما الأول فهو متصل أيضاً؛ لقوله: قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله على فقال: من فيه إلى أذني، فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد، فاتصل الحديث، ومع هذا، فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. انتهى كلام النووي كَالله النووي الماله المناسة.

وعبارة عياض كَلَّشُ: وذكر مسلم في الباب: نا إسحاق بن إبراهيم، ورفع الحديث عن عروة بن الزبير أن النبي على استَعْمل رجلاً، كذا لجميعهم، وعند الهوزنيّ، والسمرقنديّ: عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ، أن النبيّ على لكنه متصلٌ مسندٌ؛ لأن في آخره: قال عروة: فقلت لأبي حميد

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۲۱/۱۲.

الساعديّ: أسمعته من رسول الله عليه؟، فقال: من فيه إلى أذني، لكن سياق رواية الهوزنيّ، والسمرقنديّ أحسن، وأبين. انتهى (١).

وقوله: (فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)؛ أي: بأشياء كثيرة، وأشخاص ظاهرة، من حيوان، وغيره، والسواد يُعبّر به عن شَخْص كلّ شيء، وكأنه ضدّ الفراغ؛ لأن الموضع الفارغ أبيض، والمعمور بشيء فيه سواد شخصه، ومنه سواد العراق، قاله القاضى عياض كَالله(٢).

ووقع عند ابن أبي عاصم \_ كما يأتي في التنبيه التالي \_ بلفظ: «بشَوَار كثير» بالشين المعجمة، وهو متاع البيت، كما في «النهاية».

وقوله: (مِنْ فِيهِ إِلَى أَذُنِي)؛ أي: صَدَر هذا الكلام من فيه ﷺ متّجهاً إلى أذني، يريد به تأكيد سماعه من النبيّ ﷺ بلا واسطة.

[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن عروة ساقها ابن أبي عاصم كَالله في «الآحاد والمثاني»، فقال:

الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن أبي الشيبانيّ، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعديّ هذه قال: بعث رسول الله على رجلاً إلى اليمين، فجاء بشوار كثير (٢)، فلما أرسل إليه ليتوفى ما جاء به، جعل يقول: هذا لي، وهذا لكم، قالوا: من أين لك هذا؟ قال: أهدي إليّ، فأخبر بذلك النبيّ على نقام على المنبر، فقال: «ما بال رجال، نبعثهم على أعمال، فيجيء أحدهم بشوار كثير، فإذا أرسلت إليه من يتوفاه، قال: هذا لي، وهذا لكم؟ فإن سئل من أين لك هذا؟ قال: أهدي إليّ، فهلا إذا كان صادقاً أهدي له ذلك، وهو في بيت أبيه، أو في بيت أبيه، أو في بيت أمه؟ ـ ثم قال ـ: لا أبعث رجلاً على عمل، فيَغُل منه شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة على عنقه، فلينظر رجل يجيء يوم القيامة، على رقبته بعير يرغو، أو بقرة تخور، أو شاة تيعر، اللهم هل بلغت؟»، فقال عروة بن الزبير

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٣٨. (٢) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) هكذا وقع في النسخة: «بشوار كثير» في «الموضعين»، قال ابن الأثير كلله في «النهاية» ٢/٨٠٥: الشَّوَارُ بالفتح: متاع البيت. انتهى.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٤] (١٨٣٣) ـ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْجَرَّاحِ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا، يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُّ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَك، وَجُلُّ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَك، وَمَا لَك؟»، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر قبل حديث.

٢ \_ (وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ) بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ،
 عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) وله (٧٠) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» ١/١.

٣ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله
 الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٩.

2 \_ (قيسُ بنُ أَبِي حَازِم) البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [٢] مات بعد التسعين، أو قبلهاً، وقد جاوز المائة، وتغيّر (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص ٤٧٥.

٥ ـ (عَدِيُّ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ) هو: عديّ بن عَمِيرة بن فَرْوة بن زُرارة بن الأرقم بن نعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة، أبو زُرارة، أخو الْعُرْس بن عَمِيرة، صحابيّ، وفد على النبيّ ﷺ، ورَوَى عنه شيئاً يسيراً، وعن أخيه الْعُرْس إن كان محفوظاً، وروى عنه أخوه العُرْس بن عَمِيرة، وابنه عديّ،

 <sup>(</sup>۱) «الآحاد والمثاني» ۹٦/٤.

وقيل: لم يسمع منه، وقيس بن أبي حازم، ورجاء بن حَيْوة، وقيل: إن الذي روى عنه قيس آخر، وقال ابن أبي خيثمة: بلغني أنه نزل الجزيرة، ومات بها، وقال غيره: وَفَد على معاوية، ومات بالرُّها، وقال الواقديّ: تُوفِّي بالكوفة سنة (٤٠)، وقال أبو عروبة الحرانيّ: كان عديّ بن عَمِيرة قد نزل الكوفة، ثم خرج عنها بعد قتل عثمان، فصار إلى الجزيرة، فمات بها، وله عقب بحرّان، وقال ابن سعد: لَمّا قَدِم عليّ الكوفة جعل بعض أصحابه يتناول عثمان، فقال بنو الأرقم: لا نُقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان، فتحولوا إلى الشام، فأنزلهم معاوية الجزيرة.

أخرج له المصنف، وأبو داود حديث الباب فقط، وله عند النسائي في «الكبرى» حديث في استئذان النساء في «كتاب النكاح».

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن فيه قيس بن أبي حازم الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة على بلا واسطة، ولا يوجد له في التابعين نظير، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلّا ثلاثة أحاديث (١)، كما أسلفته آنفاً، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَة) بفتح العين المهملة، وكسر الميم، قال القاضي عياض كَلَّشُ: ولا يُعرف من الرجال أحدٌ يقال له: عُمَيرة بضمّ الميم، بل كلّهم بالفتح، ووقع في النساء الأمران. انتهى (٢). (الْكِنْدِيِّ) زاد في رواية ابن حبّان: «ثم أحد بني أرقم».

و «الكِنْديّ» بكسر الكاف، وسكون النون: نسبة إلى كِنْدة، وهي قبيلة

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأشراف» ٧/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٣٩.

كبيرة مشهورة من اليمن، واسم كندة الذي تُنسب إليه القبيلة: ثور بن مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل: هو ثور بن عُفير بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل غير ذلك، قاله في «اللباب»(١). (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ) ولفظ ابن حبّان: «قال رسول الله عليه: يا أيها الناس من عَمِل منكم لنا عملاً، فكتمنا منه مخيطاً . . . ». («مَن) شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، (اسْتَعْمَلْنَاهُ)؛ أي: ولّيناه (مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً) بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح المثنَّاة التحتانيَّةُ: هي الإبرة، وقال الفيُّوميِّ: الْمِحْيَطُ، والْخِيَاطُ: ما يُخاط به، وزانُ لِحَافٍ، ومِلْحَفٍ، وإِزَارٍ، ومِئْزَر. انتهى (٢). (فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً) بالضمّ؛ أي: خيانة في المغنم، (يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»)؛ أي: حاملاً له على رأسه. (قَالَ) عديّ بن عَمِير رضي (فقامَ إِلَيْهِ) عَلَيْ (رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف اسمه (٣)، (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ) بهمزة الوصل، وفتح الموحّدة، فعلُ أَمْر من قَبِل يَقْبَلُ، كَعَلِمَ يَعْلَمُ؛ أي: خذ (عَنّي عَمَلَك)؛ أي: الولاية التي ولّيتنيها (قَالَ) ﷺ (﴿وَمَا لَكَ؟ ﴾)؛ أي: أيُّ شيء دعاك إلى ردّ العمل إليّ؟ (قَالَ) الرجل (سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لقوله عَلَهُ: «من مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) وفيه تعظيم شأن القليل من الغلول، قال القرطبيّ لَخَلَّلٰهُ: ۚ هذا يدلّ على أنه لا يجوز له أن يقتطع منه شيئاً لنفسه، لا أجرةً، ولا غيرها، ولا لغيره إلا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته. انتهى (٤).

(فَمَا أُوتِيَ) بالبناء للمفعول، بوزن أُعْطِي، ومعناه؛ أي: فالذي أعطاه الإمام من أجرة عمله، أو من الجوائز حسبما يراه (مِنْهُ)؛ أي: من المال الذي أتى به، (أَخَذَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَبِل ذلك، وانتفع به، (وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى») الأول مبنيّ للمفعول، والثاني للفاعل؛ أي: ما مُنع من أُخْذه تَركه،

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/۱۸٦. (۳) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/ ٣٣.

ولا يجترىء في أخذه؛ لأنه حرام، يعذَّب به صاحبه يوم القيامة، كما سيق بيان الوعيد فيه.

قال القاضي عياض كَلَّهُ: وفيه تعظيم القليل من الغلول بقوله: «فليجيىء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ»، وذلك على قَدْر ما يراه الإمام له، من استحقاقه في عمله، أو حاجته، أو سابقته، وقد جاء أنه على أباح لمعاذ فله قبول الهدية حين وجهه إلى اليمن؛ ليَجبُر بها ما جرى عليه من التفليس، والظن بمعاذ أنه لا يقبل منها إلا ما طابت به نفس مُهديه، وأنه ممن لا يصانع أحداً في الحق من أجلها، فكانت خصوصاً لمعاذ؛ لِمَا عَلِم منه النبي على من النزاهة، والورع، والديانة، ولم يُبح ذلك لغيره، ممن لم يكن عنده بمنزلته. انتهى (۱).

وقال القرطبي كَلَشُه: وليس لأحدٍ أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء؛ بأن رسول الله على كان يقبل الهدية، ولا بما يُروى أن النبي على أباح لمعاذٍ الهدية حين وجَّهه إلى اليمن.

وأما الجواب عن النبيِّ ﷺ فبوجهين:

أحدهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يَعْلَم أنه طيّب النفس بها، ومع ذلك فكان يكافئ عليها بأضعافها غالباً.

والثاني: أنه ﷺ معصوم عن الجَوْر والمَيْل الذي يُخاف منه على غيره بسبب الهدية.

وأما عن حديث معاذ و الله فلأنه لم يجئ في الصحيح (٢)، ولو صحَّ لكان ذلك مخصوصاً بمعاذ و الله علم رسولُ الله الله الله علم من فضله، وتحقَّقه من فضله، ونزاهته، ما لا يشاركه فيه غيره، ولم يُبح ذلك لغيره؛ بدليل هذه الأحاديث الصحاح، والله أعلم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٣٨ \_ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن العربيّ المالكيّ في «عارضة الأحوذيّ» (٨٢/٦): قد روي أن النبيّ ﷺ لمّا قدّم معاذاً على اليمن قال له: «قد علمت الذي دار عليك في مالك، وقد طيّبت لك الهديّة»، ثم عقّب عليه بقوله: ولم يصحّ سنداً، ولا معنى. انتهى.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٣٢ \_ ٣٣.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عَديّ بن عَمِيرة الكِنْديّ وَ اللهُ هذا من أفراد المصنّف عَلَيْهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٧٣٤ و ٤٧٣٥ و ٢٥٣١)، و(أبو داود) في «المُقضية» (٢٥٨١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٨٩٤)، و(ابن أبي داود) في «مسنده» (١٩٢/٤)، و(ابن حبّان) شيبة) في «مصنّفه» (٤٤٤٤)، و(أجمد) في «مسنده» (٤/ ١٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٨٠٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٨٨ و ٣٨٨)، و(ابن عاصم) في «الكبير» (٢٠١ ٢٥٠ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٠ و ٢٦٠)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٨٤)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٧/ ٢٣٥)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٤٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٣٥)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٤٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٨)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٤٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٨٠)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٤٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٨٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٨٠)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٧/ ٢٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥٨٠)، وفوائد الحديث تقدّمت، ولله الحمد والمنة.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ)(۱).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٥.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩]
 (ت٣٠٣) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠٧/١.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤. والباقون ذُكروا في الباب، و«أبو أُسامة» هو: حمّاد بن أُسامة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «مثله».

وقوله: (قَالُوا...إلخ)؛ أي: قال هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عديّ بن عَمِيرة عليه مُهُ.

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة المذكورين عن إسماعيل بن أبي خالد لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من
 كبار [٩] (ت١٩٢) (ع) تقدّم في «الجنائز» ٢٦/٢٣٦.

والباقون ذُكروا قبله، وإسحاق هو: ابن راهويه.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ)؛ أي: بمثل حديث الأربعة المذكورين في الإسنادين السابقين، وهم: وكيع، وعبد الله بن نُمير، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة.

[تنبيه]: رواية الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، لم أجد من ساقها أيضاً، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٨) \_ (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ،
 وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٧] (١٨٣٤) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ<sup>(١)</sup> ﴿ يَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «نزلت».

ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٥] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (هَارُونُ بْنُ عَبْلِ اللهِ) بن مروان الحمّال البزّاز، أبو موسى البغداديّ،
 ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدّم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٣ ـ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصِيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٤ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم،
 أبو خالد، وأبو الوليد، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، لكنه يدلّس ويرسل [٦] (ت١٥٠) أو
 بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٦/٩/٦.

٥ \_ (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) بن هُرْمُز المكيّ، بصريّ الأصل، ثقة [٦] (خ م دت س) تقدّم في «الإيمان» ٣٢٩/٥٧.

٦ ـ (سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت٩٥) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣٢٩/٥٧.

٧ ـ (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﴿ مات سنة (٦٨) (ع) تقدَّم في «الإيمان» ٦/٤/٦.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَخَلَّهُ، وأن فيه ابن عبّاس رَجَّهُ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

عن حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدِ الأعور، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: نَزَلَ) وفي بعض النسخ: «نزلت»، وقوله: (﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوًا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى اللَّهَ مِنكُرِّكِ) فاعل «نَزَلَ»، مرفوع محكيّ، لِقَصْد لَفْظه، وحقيقة الطاعة: امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدّها، وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من

أطاع: إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عَصَى: إذا اشتد، "وأولو" واحدهم «نُو» على غير قياس، كالنساء، والإبل، والخيل، كلُّ واحد اسم جمع، ولا واحد له من لفظه، وقد قيل في واحد الخيل: خائل، قاله القرطبيّ المفسّر كَاللهُ (١).

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والنكتة في إعادة العامل في الرسول، دون أولي الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى، كون الذي يُعرَف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسُّنَة، فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نَصَّ عليكم من في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بَيَّن لكم من القرآن، وما ينصه عليكم من السَّنَة، أو المعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبَّد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن، ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لَمّا قال له: أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُونٍ وَقَال له: أليس قد نُزِعَت عنكم أمركم أن تطيعونا في قوله: ﴿وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُونٍ وَقَال له: أليس قد نُزِعَت عنكم وَالرَّسُولِ إِن كُمُنمُ ثُومِنُونَ بِاللهِ الآية [النساء: ٥٩].

وقال الطيبيّ كَالَهُ: قوله: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ عطفٌ على ﴿أَطِيعُواْ ٱللّه ﴾ وكرّر الفعل في قوله: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ إشارةً إلى استقلال الرسول كلي بالطاعة، ولم يُعِدْه في قوله: ﴿وَأَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ إشارةً إلى عدم استقلالهم بالطاعة، بل إنما يطاعون إذا أطاعوا الله تعالى، ورسوله كلي فطاعتهم تابعة لطاعتهما، كما أوضح ذلك بعده بقوله: ﴿فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَالرّسُولِ ﴾، كأنه قيل: إذا لم يكن أولو الأمر مستقيمين، وشاهدتم منهم خلاف الحق، فردّوه إلى الحق، وهو الكتاب والسّنة، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. انتهى بتصرّف (٢).

(فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ) هو: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيِّ بن سُعيد بن سَعْد بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيص

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/٢٦١.

<sup>(</sup>٢) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٧٦.

القرشيّ السهميّ، أبو حُذافة، أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة، مع أخيه قيس، وقيل: إنه شَهِد بدراً، ونزلت فيه آية ﴿يَالَيُّكُا الَّذِينَ اَمَنُوّا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَاللّهِ وَمِعُود بن الرّسُولُ وَأُولِي اللّهُمِ مِنكُرُ اللّهِ الآمْرِ مِنكُرُ اللّهِ القاسم البغويّ: بلغني أنه مات في خلافة عثمان، الحكم الزُّرقيّ. قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه مات في خلافة عثمان، وقال أبو نعيم الحافظ: تُوثِقي بمصر في خلافة عثمان، قيل: إن مسلماً رَوَى له، وهو وَهَمٌ، وحُكِي في «كتاب الأطراف». وهو الذي أُسرَته الروم في زمن عمر بن الخطاب، فأرادوه على الكفر فأبي، فقال له ملك الروم: قبّلُ رأسي، وأطلقك ومن معك من المسلمين، فقبّل وأسه، ففعل، وأظلق معه ثمانين أسيراً، فَقَدِم بهم على عمر، فقال: حَقَّ على كل مسلم أن يُقبّل رأس عبد الله، وأنا أبدأ، ففعلوا. له في «الصحيحين» قصة في سؤاله مَن أبي؟ وفيها: لو ألحقني بعبد أسود للحقت به، وفيهما قصته في السريّة التي أمرهم أن يدخلوا في النار، وقال ابن الْبَرْقيّ: حُفِظ عنه ثلاثة أحاديث، ليست بصحيحة الاتصال(۱).

وقال في «الإصابة»: ومن مناقب عبد الله بن حُذافة ما أخرجه البيهةي من طريق ضِرَار بن عمرو، عن أبي رافع، قال: وَجَه عمر جيشاً إلى الروم، وفيهم عبد الله بن حُذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصَّر أُشْرِكْكَ في مُلكي، فأمر به، فَصُلب، وأمر برميه بالسهام، فلم يَجْزَع، فأنزل، وأمر بقِدْر، فطب فيها الماء، وأغلي عليه، وأمر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائه، إن لم يتنصر، فلما ذهبوا به بكى، قال: رُدُّوه، فقال: لِمَ بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس، تُلْقَى هكذا في الله، فعَجِب، فقال: قبّل رأسي، وأنا أخلي عنك، فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟، قال: نعم، فقبّل رأسه، فخلي بينهم، فقدِمَ بهم على عمر، فقام عمر، فقبّل رأسه. وأخرج ابن عساكر فخلى بينهم، فقدِمَ بهم على عمر، فقام عمر، فقبّل رأسه. وأخرج ابن عساكر فهذه القصّة شاهداً من حديث ابن عباس، موصولاً، وآخر من فوائد هشام بن عثمان، من مرسل الزهريّ. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ٥/ ١٦٢.

وقال ابن يونس: شَهِدَ فتح مصر، وقُبِر في مقبرتها، وحَكَى محمد بن الربيع الْجِيزيّ أنه وَهَمُّ<sup>(۱)</sup>.

(بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ) قال في «الفتح»: قوله: «نزلت في عبد الله بن حذافة» كذا ذكره مختصراً، والمعنى: نزلت في قِصّة عبد الله بن حُذافة؛ أي: المقصود منها في قصته قوله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية.

قال الحافظ: وقد غَفَل الداوديّ عن هذا المراد، فقال: هذا وَهَمٌ على ابن عباس، فإن عبد الله بن حُذافة خرج على جيش، فغَضِب، فأوقدوا ناراً، وقال: اقتحموها، فامتنع بعض، وهَمّ بعض أن يفعل، قال: فإن كانت الآية نزلت قبل، فكيف يَخصّ عبد الله بن حُذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعدُ، فإنما قبل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قبل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟ انتهى.

قال الحافظ: وبالحَمْل الذي قدّمته يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به، وسببه أن الذين هَمُّوا أن يطيعوه، وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار، فناسب أن يَنْزل في ذلك ما يُرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله تعالى، وإلى رسوله على أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه، فارجعوا إلى الكتاب والسُّنَة، والله أعلم.

وقد رَوَى الطبريّ أن هذه الآية نزلت في قصةٍ جَرَتْ لعمار بن ياسر، مع خالد بن الوليد، وكان خالد أميراً، فأجار عمار رجلاً بغير أَمْره، فتخاصما، فنزلت، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ٥/ ١٦٢.

خرج في سرية؛ أميرهم خالد بن الوليد، فأجاز عَمَّار رجلاً، فأبى خالد أن يُجِيزَ أمانَهُ، فأخبر بذلك النبي ﷺ فأجاز أمان عَمَّار، ونهى أن يُجار على الأمير.

قال القرطبيّ كَلَّلَهُ: وقول ابن عباس أشهر، وأصح، وأنسب، وعلى هذا: فأولو الأمرِ في الآية: هم الأمراء، وهو أظهر مِنْ قول من قال: هم العلماء؛ قاله الحسن، ومالك، وله وجه، وهو: أن الأمراء شَرْطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله عَلَيْ، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم، فإذا الحكم للعلماء، والأمرُ لهم بالأصالة، غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر، وللأمير الفتيا والجبر، وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه الآية.

وقــولــه: ﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ الآيــة: ﴿ نَنَزَعْتُمْ ﴾: اختلفتم، وأصله: التجاذب، والتعاطي، ومنه سُمِّي المستقيان متنازعين؛ لأنهما يتجاذبان الدّلو بالحبل، ولا شك أن المواجَه بهذا الخطاب الصحابة.

وعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿ وَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾؛ أي: انتظروا أن يُنزل الله فيه قرآناً، أو يبيّن فيه رسول الله على سُنّة، وقيل: المراد الصحابة وغيرهم، والمعنى: أنَّ المرجع عند التنازع كتاب الله، وسُنَّة رسوله على قاله قتادة.

وقوله: ﴿ وَالِكَ خَيْرٌ ﴾؛ أي: الردُّ إلى كتاب الله تعالى وسُنة رسوله ﷺ خير من الردِّ إلى التحاكم بالهوى، و﴿ خَيْرٌ ﴾ للمفاضلة التي على منهاج قولهم: العسل أحلى من الخل، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَمَنه قوله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَهُ وَخَيْرٌ ﴾ و﴿ خَيْرٌ ﴾ هنا بمعنى: الواجب؛ أي: ذلك الواجب عليكم، و﴿ وَتَأْوِيلٌ ﴾؛ أي: مآلاً، ومرجعاً ؛ قاله قتادة وغيره. انتهى (١٠) . وقوله: (أَخْتَنه) هو من قول إن حريج، (نَعْلَمَ نُنْ مُسْلَم، عَنْ سَعِيد نُنْ

وقوله: (أَخْبَرَنِيهِ) هو من قول ابن جريج، (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ الله تقديم المتن على بعض السند، وهو جائز على الصحيح، وسيأتي بيانه في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۶/ ۳۶ \_ ۳۵.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عليه المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٧٣٧] (١٨٣٤)، و(البخاريّ) في «التفسير» (٤٥٨٤)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٢٥٥)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (٢٢٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٢٢/٥ و٢٢٤/٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٩٧١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٢٦٠١)، و(ابلارميّ) في «سننه» (١/٨٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٣٩٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٣٩٨)، و(الجاكم) في «المستدرك» (١٢٥/١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/١٥٥) و«شعب الإيمان» (٢/٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى . . . إلخ فيه تقديم المتن على بعض السند، وفيه خلاف، كما قال السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»:

وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ ثُمَّ يُتِمُّهُ أَجِزْ فَإِنْ يُرَدُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ جَوَازُهُ كَبَعْضِ مَتْنِ فِي الأَصَحِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ السَّنَدْ حَيْثُ مَقَالٌ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدَّ

وحاصل معنى الأبيات: أنه روى أحد حديثاً، وقَدَّم المتن أوّلاً، ثمّ ذَكر إسناده، كأن يقول: «قال رسول الله على كذا»، ثم يقول: حدّثنا به فلان، عن فلان... إلخ، أو أخّر بعض السند، كما وقع عند مسلم هنا، وكأن يروي عن نافع، عن ابن عمر حديثاً، ثم يقول: حدّثنا به فلانٌ إلى أن يصل إلى نافع، فهذا كلّه جائز، وقد وقع كثيراً عند الرواة، وإذا أراد مَن عنده الحديثُ بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كلّه أوّلاً قبل المتن، فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض، إذا لم يكن ذلك مؤثّراً على المعنى.

وهذا كلّه في غير «صحيح ابن خزيمة»، فإنه كَثَلَثُهُ يقدّم الحديث على السند إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدىء به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح هو بأن مَن رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حِلّ منه، فحينئذ

ينبغي أن يُمنع هذا، ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. انتهى(١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): سبب سرية عبد الله بن حُذافة هذه: هو ما أخرجه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، أن أبا سعيد الخدريّ قال: بعث رسول الله على على مُجَرِّز الْمُدْلِجيّ على بَعْث أنا فيهم، فخرجنا، حتى إذا كنا على رأس غَزَاتنا، أو في بعض الطريق استأذنته طائفة، فأذِن لهم، وأمَّر عليهم عبد الله بن حُذافة السهميّ، وكان من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعَابةٌ، فكنت فيمن رجع معه، فبينا نحن في الطريق، نزلنا منزلاً، وأوقد القوم ناراً، يصطلون بها، أو يصنعون عليها صنيعاً لهم، إذ قال لهم عبد الله بن حذافة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: فأنا آمركم بشيء ألا فعلتموه؟ قالوا: بلى، قال: فأنا آمركم بشيء ألا فعلتموه؟ قالوا: بلى، قال ختى إذا ظنّ أنهم واثبون فيها، قال: أمسكوا عليكم أنفسكم، إنما كنت أضحك معكم، فلمّا قبرمُوا على رسول الله على ذكروا ذلك له، فقال رسول الله على شمن أمركم بمعصية فلا تطبعوه».

وذكر ابن سعد أن سرية علقمة بن مُجَزِّز المدلجيّ إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر، سنة تسع من مهاجر رسول الله على قالوا: بلغ رسول الله على أن ناساً من الحبشة، تراياهم أهل جُدّة، فبعث إليهم علقمة بن مُجَزِّز في ثلاثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر، فهربوا منه، فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهلهم، فأذِن لهم، فتعجّل عبد الله بن حُذافة السهميّ فيهم، فأمَّره على من تعجل، وكانت فيه دُعابة، فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا فيهم، فأمَّره على من تعجل، وكانت فيه دُعابة، غزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا ناراً يصطلون عليها، ويصطنعون، فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فقام بعض القوم، فاحتجزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «من أمركم بمعصية فلا تطبعوه». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع: شرحي المسمّى «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر» ٩٣/٢ \_ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» لابن سعد كلله ١٦٣/٢.

(المسألة الخامسة): قال النووي كَلَّلَهُ: قال العلماء: المراد بأولي الأمر: مَنْ أوجب الله تعالى طاعته، من الولاة، والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف، من المفسّرين، والفقهاء، وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: الأمراء والعلماء، وأما من قال: هم الصحابة خاصّة فقط فقد أخطأ. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: اختُلِف في المراد بأولي الأمر في الآية، فعن أبي هريرة وقال: هم الأمراء، أخرجه الطبريّ بإسناد صحيح، وأخرج عن ميمون بن مِهْران وغيره نحوه، وعن جابر بن عبد الله، قال: هم أهل العلم والخير، وعن مجاهد، وعطاء، والحسن، وأبي العالية: هم العلماء، ومن وجه آخر أصحّ منه عن مجاهد، قال: هم الصحابة وهذا أخصّ، وعن عكرمة قال: أبو بكر، وعمر، وهذا أخصّ من الذي قبله، ورجّح الشافعيّ الأول، واحتَجّ له بأن قريشاً كانوا لا يَعرفون الإمارة، ولا ينقادون إلى أمير، فأمروا بالطاعة لمن وَلِي الأمر، ولذلك قال على: "من أطاع أميري فقد أطاعني"، متفق عليه، وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها، ولم يكن بالمدينة أحد يفسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: فيسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت: فيسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال: اقرأ ما قبلها تعرف، فقرأت النّية يَامُرُكُمْ أَن ثُوَدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أَن قَتَكُمُوا بِالْمَدَالِ الْعَدِي وإن نزلت في سبب خاصّ، والله أعلم(٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما رجّحه الطبري كَالله من حَمْل الآية على العموم هو الأرجح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والله تعالى أعلم.

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر كَثَلَتُهُ في «تفسيره»: لَمّا تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدمة (٣) وبدأ بهم، فأمَرهم بأداء الأمانات، وأن يحكموا بين الناس

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲۳/۱۲.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۰/٥٥، كتاب «التفسير» رقم (٤٥٨٤).

 <sup>(</sup>٣) يعني قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخْكُمُوا بِٱلْهَدَلِّ ﴾ الآية.

بالعدل، تقدّم في هذه الآية إلى الرعية، فأمر بطاعته أوّلاً، وهي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ﷺ ثانياً، فيما أَمَر به، ونَهَى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً، على قول الجمهور، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم.

قال سهل بن عبد الله التستريّ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضَرْب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام، والحجّ، والجمعة، والعيدين، والجهاد.

قال سهل: وإذا نَهَى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، وإن كان أميراً جائراً.

وقال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية، ولذلك قلنا: إن وُلاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم، ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم، وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة.

وإن صلّوا بنا وكانوا فَسَقَةً من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا مبتدِعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يُخَافوا، فيصلي معهم تقيّة، وتعاد الصلاة.

ورُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي أنه قال: حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.

وقال جابر بن عبد الله، ومجاهد: «أولو الأمر» أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك تَظَلَّهُ، ونحوه قول الضحاك، قال: يعني الفقهاء، والعلماء في الدِّين.

وحُكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد ﷺ خاصة.

وحُكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رها بخاصة.

وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد، فقال: هن حرائر، فقلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأُولِى الْأَمْرِ مِن أَولِى اللّهَ مِن أَولِى اللّه وَكَان عُمَر من أولي الأمر، قال: عَتقت ولو بِسَقْط.

وقال ابن كيسان: هم أولو العقل، والرأي الذين يدبِّرون أمر الناس. قال القرطبيّ: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني، أما الأول فلأن أصل الأمر منهم، والحكم إليهم.

قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دُعابة معروفة، ومن دعابته أن رسول الله ﷺ أَمَّره على سريّة فأمرهم أن يجمعوا حطباً، ويوقدوا ناراً، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله ﷺ بطاعتي؟! وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني؟».

فقالوا: ما آمنا بالله، واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار! فصَوَّب رسول الله عَلَيْ فِعْلهم، وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ النساء: ٢٩]، وهو حديث صحيح الإسناد مشهور.

وروى محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدريّ قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهميّ من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعابة.

وذكر الزبير قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حَلَّ حِزَام راحلة رسول الله عَلَّ في بعض أسفاره، حتى كاد رسول الله عَلَّ يقع، قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دُعابة.

وقال ميمون بن مهران، ومقاتل، والكلبي: «أولو الأمر» أصحاب السرايا.

وأما القول الثاني: فيدل على صحته قوله تعالى: ﴿فَإِن نَنَزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾، فأمَر تعالى برد المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسُنَّة نبيّه ﷺ، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسُّنَّة، ويدلّ هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً، وامتثال فتواهم لازماً، قال سهل بن عبد الله كَالله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء، فإذا عظّموا هذين أصلح الله دنياهم وأُخراهم، وإذا استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم.

وأما القول الثالث فخاصّ، وأخصّ منه القول الرابع.

وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ، وإن كان المعنى صحيحاً، فإن العقل لكل فضيلة أُسّ، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداً، فأوجب الله التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبَّرة بأحكامه، والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل، وروي هذا المعنى عن ابن عباس.

وزعم قوم (١) أن المراد بأولي الأمر عليَّ والأئمة المعصومون، ولو كان كذلك ما كان لقوله: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ معنى، بل كان يقول: فردّوه إلى الإمام، وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكَّم على الكتاب والسُّنَة، وهذا قول مهجورٌ مخالِفٌ لِمَا عليه الجمهور. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: بل مذهب الفرقة الضالّة الرافضة المارقة، وهو مخالف لمذهب أهل السُّنة والجماعة كافّة، ولِمَا دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة في معنى الآية، فتأملها بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فتهلك مع الهالكين، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، ﴿رَبَّنَا لَا أَرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنتَ الوَهَابُ ( الله عمران: ١٨)، اللهم أرنا الحق حقّاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَث الوّل الكتاب قال:

[٤٧٣٨] (١٨٣٥) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»).

<sup>(</sup>١) هم الرافضة، وقولهم هذا باطل مرفوض؛ لمصادمته النصوص الشرعيّة، فتنبّه، ولا تكن من الغافلين.

<sup>(</sup>۲) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/٩٥١ ـ ٢٦١.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمٰن التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدّم في «المقدمة» ٣/٩.

٢ ـ (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزيل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] تقدّم في «الطهارة» ٢٦/ ٢٥٣.

٣ \_ (أَبُو الزُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم في الباب الماضي.

٤ \_ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز القرشيّيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [٣] (ت١٩٢/١) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٣/٢٣.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) صَالَحَهُ تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِلَهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة وَلَيْهُ عند بعضهم، وفيه أبو هريرة وَلَيْهُ أحفظ من روى الحديث في دهره، ورأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ النَّبِيّ النَّبِيّ الله الله (قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴿ [النساء: ٨٠]؛ أي: لأني لا آمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتي، فمن أطاعني فقد أطاع أمْر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك، والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهيّ عنه، والعصيان بخلافه (١).

وقال القرطبيّ تَخَلَّلُهُ: هذا منتزع من قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَأُمَر الله بطاعته؛ أَطَاعَ الله، وحُكْمَهُ، وأَمَر الله بطاعته؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله، ونفّذ حكمه (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۸/۱۲، كتاب «الأحكام» رقم (۷۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٣٥.

(وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ) وفي الرواية التالية: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» بالإضافة، ويمكن ـ قال في «الفتح» ـ ردّ اللفظين لمعنى واحد، فإن كل من يأمر بحقّ، وكان عادلاً فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى بأمره، وبشريعته، ويؤيِّده توحيد الجواب في الأمرين، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

ووقوعه في هذه الرواية بلفظ المضارع، حيث قال: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» بصيغة المضارعة، أَدْخَلُ في إرادة تعميم من خوطب، ومَن جاء مِن بعد ذلك.

(فَقَدْ أَطَاعَني)؛ أي: عَمِلَ بما شَرَعته، قال القرطبيّ كَلَيْهُ: وَوَجْهُ ذلك أنّ أمير رسول الله على إنما هو مُنَفِّذُ أَمْرَهُ، ولا يتصرف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمير رسول الله على هذا فكل من أطاع أمير رسول الله على فقد أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فينتج: أنَّ مَنْ أطاع أمير رسول الله على فقد أطاع الله، وهو حقّ، صحيح، وليس هذا الأمر خاصًا بمن باشره رسول الله على بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين، عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى (١).

(وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي») قال الإمام الشافعي كَالله: كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحتّهم على طاعة من يُؤمِّرهم عليهم، والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولاهم البلاد، فلا يخرجوا عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة.

ووقع عند أحمد، وأبي يعلى، والطبرانيّ من حديث ابن عمر وأبي قال: كان رسول الله والله في نفر من أصحابه، فقال: «ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتي؟»، قالوا: بلى نشهد، قال: «فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم»، وفي لفظ: «أئمتكم».

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٤/ ٣٦.

وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، كما تقدم بيان ذلك.

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد (١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٣٩ و ٤٧٣٨ و ٤٧٤٩ )، و (البخاريّ) في «البهاء» (١٥٤٧) و (النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٥٤) و (الكبرى» (٤/ ٢٩٤ و ٢٦٤ و ٥/ ٢٢٢)، و (ابن ماجه) في «المقدّمة» (٣) و (الجهاد» (٢٨٥٩)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٠ ٢٠٢)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤٢ و ٢٧٠ و ٢٤٣ و ٥١١٥ و ٤/ ١٧١ و ١٦٦ و ٤١١١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢١٢ /١٢)، و (ابن خبّان) في «صحيحه» (٢٥٥١)، و (أبو خزيمة) في «صحيحه» (٢/ ٤٥١)، و (أبو عملى) في عوانة) في «مسنده» (١١ / ٤٥١)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (١١ / ٤٥١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٥١)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البهاقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البهاقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٣٩)، و (البهاقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٥)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (٢/ ٢٩)، و (البهاقيّ) في «الكبرى» (١٨ ١٥٥)، و (البغويّ) في «الكبرى» (١٨ ١٥٥)» و (البغويّ) في «الكبرى» (١٨ ١٥٥)» (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥) (١٨ ١٥٥) (١٨ ١٥) (١٨ ١٥) (١٨ ١٥٥)

(المسألة الثالثة): في فوائده:

٢ \_ (ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اتّفاق الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفساد، ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

٣ \_ (ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ ظليه مرفوعاً: «لا طاعة لمخلوق في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۸/۱٦ ـ ۲۰۹، كتاب «الأحكام» رقم (۷۱۳۷).

معصية الله ﷺ ، رواه أحمد بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان بلفظ: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلَتُهُ أُوِّل الكتاب قال:

[٤٧٣٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»).

# رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ...إلخ) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير سفيان بن عيينة.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها أبو يعلى كَلَّلُهُ في «مسنده» بسند المصنف، فقال:

(٦٢٧٢) ـ حدّثنا أبو خيثمة (١)، حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كِثَلثُهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٤٧٤٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران التُجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدّم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٢ - (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ فقيهٌ [٩] (ت١٩٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/١٠.

<sup>(</sup>۱) هو: زهير بن حرب شيخ مسلم هنا. (۲) «مسند أبي يعلى» ١٥٤/١١.

٣ \_ (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النجاد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت٥٩١) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

٤ \_ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ
 [٣] (٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٣.

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفّى، وكذا بيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤١] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المروزيّ، نزيل بغداد المعروف بالسمين، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت٥ أو٢٣٦) (م د) تقدّم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ ـ (مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشير التميمي، أبو السكن الْبَلْخيّ، ثقةٌ ثبتٌ
 [9] (ت٥١٥) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدّم في «الصلاة» ١١٤١/٥١.

٣ ـ (زِيَادُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، من أثبت أصحاب الزهريّ [٦] (ع) تقدّم في «الطهارة» ٢٦/٢٥٣.
 والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية زياد بن سعد، عن ابن شهاب هذه ساقها النسائي كَثَلَثُهُ في «المجتبى»، فقال:

(۱۹۳) \_ أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، أن زياد بن سعد، أخبره، أن ابن شهاب أخبره، أن أبا سلمة أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد عصاني». انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائق» «المجتبى» ٧/ ١٥٤.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ
 ١٠] (٣٣٧) (خت م د ت س) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥٧.

٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ
 [٧] (٥ أو١٧٦) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ
 [١٠] (ت٢٣٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/٧.

٤ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت١٩٦) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/٧.

٥ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندر، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٥٢) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب
 [٩] (ت١٩٣٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

٧ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد العتكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ الإمام الحافظ الحجة الناقد [٧] (ت١٦٠٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨١.

٨ ـ (يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ) العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٢٠) أو
 بعدها (ز م ٤) تقدّم في «الصلاة» ٢١/ ٩٣٩.

٩ \_ (أَبُو عَلْقَمَةَ) الفارسيّ، المصريّ، مولى بني هاشم، ويقال: حليف الأنصار،
 وكان قاضي إفريقية، ثقةٌ، من كبار [٣] (زم٤) تقدّم في «الصلاة» ٢١/ ٩٣٩.

و«أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ» ذُكر قبله.

وقوله: (مِنْ فِيهِ إِلَى فِيِّ)؛ أي: حدّثني مواجهة، ومشافهة، وتلقيناً، والمراد تأكيد سماعه من أبي هريرة راه الله واسطة.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمْ)؛ يعني: أن حديث أبي علقمة نحو حديث الأعرج، وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن، وإطلاق ضمير الجمع على الاثنين تقدّم أنه صحيح، فصيح؛ لأن الأصحّ أن أقلّ الجمع اثنان، كما أوضحت ذلك في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها» (٣/ ٢٢٩ \_ ٣٣٣). وأما تغليط بعض الشراح (١) هذا، وأن الصواب «حديثهما» فليس مما يُلتفت؛ لأن النسخ كلها متّفقة عليه، وتأويله بما ذكرنا صحيح، فلا داعي للتغليط، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله هذه ساقها أبو عوانة كَلَلهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(۷۰۸۷) ـ حدّثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: حدّثني يعلى بن عطاء، قال: سمعت أبا علقمة يحدّث عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني»(۲).

(۸۰۸۸) ـ حدّثنا أبو داود الحرّانيّ، قال: ثنا أبو الوليد، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الأنصاريّ، قال: حدّثني أبو هريرة، من فيه إلى فيّ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير أطاعني، إنما الأمير مِجَنّ، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ الهرري. انظر: شرحه ٢٠/٥١.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي عوانة» ۲۹۹/٤. (۳) «مسند أبي عوانة» ۲۹۹۹/٤.

#### رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الأبناويّ، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤]
 (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه، عن أبي هريرة رضي هذه ساقها أبو عوانة كَلِلله في «مسنده»، فقال:

(٧٠٩٣) \_ حدّثنا حمدان السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: هذا ما ثنا أبو هريرة، عن محمد على قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»، وقال رسول الله على: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني»، لم يقل: أميري. انتهى (١).

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْكَ، وَقَالَ: «مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ»، وَلَمْ يَقُلْ: أَمِيرِي، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ
 ١٠] (ت٢٥٠) (م د س ق) تقدّم في «المقدمة» ٣/ ١٠.

٢ - (حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت٨ أو١٥٩) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

" - (أَبُو يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً) سُليم بن جُبير الدوسيّ المصريّ، ثقةٌ [٣] (١٢٣) (بخ م د ت) تقدّم في «الإيمان» ٣٤٠/٣٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ۶/۰۰۶.

[تنبيه]: رواية أبي يونس عن أبي هريرة ﴿ اللهُ ال

(٧٠٩٤) \_ حدّثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصريّ، قال: ثنا إدريس بن يحيى الخولانيّ، وحدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا وهب الله بن راشد، قالا: ثنا حيوة بن شُريح، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدّثه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الخليفة فقد أطاعني، ومن عصى الخليفة فقد عصاني». انتهى (۱).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٥] (١٨٣٦) \_ (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ؛ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، فِي عُسْرِكَ، وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ، وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةً مصنّفٌ [١٠] (ت (٣٣٨/٦١) أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٦/٣٣٨.

٢ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) بن جميل بن طريف الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ،
 قيل: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٠) وله (٩٠) سنةً (ع)
 تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.

٣ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدِ القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقةٌ [٨] (ت١٨١) (خ م د ت س) تقدّم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥.

٤ ـ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاصّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ
 [٥] (ت١٤٠٠) أو قبلُها، أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٥٠/٣١٣.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٠١/٤ ـ ٤٠٢.

٥ \_ (أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ) ذكوان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت١٠١) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

و«أبو هريرة ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَخَلَّلُهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخيه، فالأول خراسانيّ، ثم مكيّ، والثاني بغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضيه رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ الله (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكَ) "عليك" اسم فعل أَمْر بمعنى: الْزَمْ، وقوله: (السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ) منصوب بـ "عليك"؛ أي: الزم طاعة أميرك في كل ما يأمر به، وإن شَق ما لم يكن إثماً، وجَمَع بينهما تأكيداً؛ لاهتمام بالمقام، وقال أبو البقاء: بالرفع على أنه مبتدأ، وما قبله الخبر، وهذا اللفظ لفظ خبر، ومعناه الأمر؛ أي: اسمع، وأطع على كل حال(١). (في عُسْرِك)؛ أي: ضيقك وشدتك، (وَيُسْرِك) بضم السين، وسكونها: نقيض العسر؛ يعني: في حال فقرك، وغناك(٢). (وَمَنْشَطِك، وَمَكْرَهِك) مصدران ميميّان، أو اسما زمان، أو مكان؛ أي: اسمع، وأطع فيما يوافق طبعك، وما لا يوافقه. (وَأَثَرَةٍ عَلَيْك) بفتحات، وبثاء مثلثة، وهو الإيثار؛ يعني: إذا فَضّل وليّ أمرك أحداً عليك بلا استحقاق، ومنعك حقّك فاصبر، ولا تخالفه، وإنما قال: "وأثرة عليك"، وإن شَمِله "مكرهك" إشارة إلى شدة تلك الحالة(٣).

وقال النووي كَالله: الأَثْرَة بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة، وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة، وإسكان الثاء، ثلاث لغات، حكاهن في «المشارق»، وغيره، وهي الاستئثار، والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا، وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا عليكم، ولم يوصلوا إليكم حقَّكم مما عندهم.

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير» ٢٩/٤.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير» ٣٢٩/٤.

ومعنى الحديث: تجب طاعة ولاة الأمور، فيما يشُق، وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما صُرِّح به في الأحاديث الباقية، فتُحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرِّحة بأنه لا سمع، ولا طاعة في المعصية.

والحديث فيه الحتّ على السمع والطاعة، في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفراد المصنّف تَطَلّله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٤٦] (١٨٣٦)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٨٣) و«الكبرى» (٧/ ٧٧١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٣٨١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٨١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٦] (١٨٣٧) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] (خت م) تقدّم في «المقدمة» ٦/١٥.

٢ \_ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت١٩٢) له بضع و(٧٠) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٣ ـ (أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ، أو الْكِنْديّ الْجَوْنيّ

البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت١٢٨) أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٨٦/ ٥٥٥.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) الْغِفَارِيّ البصريّ، ابن أخي أبي ذرّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدّم في «الصلاة» ٢/١١٤٢.

٥ ـ (أَبُو ذَرِّ) جُندب بن جُنادة على الأصحّ، وقيل غير ذلك في اسمه، واسم أبيه الصحابيّ الشهير، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدراً، مات رَهِي سنة رَهِينَهُ (٣٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٢٤/٢٩.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي ذَرًّ) الغفاريّ ﴿ أَنهُ (قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي)؛ يعني: النبيّ ﴾ والخليل: الصديق، والجمع أخلاء، (أَوْصَانِي)؛ أي: أمرني، قال الفيّومي وَ لَلهُ: يقال: أَوْصَيْتُهُ بالصلاة: أمَرْتُه بها، وعليه قوله تعالى: ﴿ وَلِكُمْ اللهُ عَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله: ﴿ يُوصِيكُ اللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَلله عَلَى الله عَلَى الأمر، ويقوم مقامه كل عيوب الناس، ولا يتعيّن في الخطبة: أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين عيوب الناس، ولا يتعيّن في الخطبة: أوصيكم، كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين المنظ فيه معنى الأمر، ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر، انتهى (١).

(أَنْ أَسْمَعَ، وَأُطِيعَ)؛ أي: أسمع قول الأمير، وأطيع أمره، ف«أن»

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۲٪.

مصدرية، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ مقدر؛ لأن «أَمر» يتعدى إلى المفعول الثاني به؛ أي: بالسمع، والطاعة. (وَإِنْ كَانَ عَبْداً) اسم «كان» ضمير يعود إلى الأمير المفهوم من المقام؛ أي: وإن كان الأمير عبداً (مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ) اسم مفعول من التجديع، وهو التقطيع؛ أي: مقطّع الأطراف، وفي الرواية التالية: «عبداً حبشيّاً، مجدّع الأطراف»، والمراد: أخسّ العبيد؛ أي: أسمع، وأطيع للأمير، وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبداً أسود، مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة، وتُتصوّر إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو إذا تخلّب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عَقْد الولاية له، مع الاختيار، بل شَرْطها الحريّة، قاله النوويّ(١).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «وإن كان عبداً حبشيّاً مجدَّع الأطراف» الْجَدْعُ: القطْع، وأصله في الأنف، و«الأطراف»: الأصابع، وهذا مبالغة في وَصْف هذا العبد بالضَّعَة والْخِسّة؛ وذلك أن العبد إنما تُقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حانياً، وهذا منه على جهة الإغياء، على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبيّ على جهة الإغياء، فلى مسجداً لله، ولو كمِفْحَص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنَّة»(٢)، ومفحص القطاة لا يصلح أن يكون مسجداً، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنَّه قال: أصغر ما يكون من المساجد، وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدلّ به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى، وَهُمْ بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتُّفِقَ على أن الإمام الأعظم، لا بُدَّ أن يكون حرّاً؛ على ما يأتي. ونصَّ أصحاب مالك على أن القاضي لا بُدَّ أن يكون حرّاً؛ على ما يأتي. ونصَّ

قال القرطبيّ: وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلّق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد؛ لأنه ناقصٌ بالرِّقِ مَحْجُورٌ عليه، لا يَستقلُّ بنفسه، ومسلوبُ أهليةِ الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء، ولا للإمارة، وأظنّ أنَّ جمهور علماء المسلمين على ذلك، وقد وَرَدَ ذِكْر العبد في

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲۳/۱۲.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رواه ابن حبّان، والبيهقيّ.

هذا الحديث مطلقاً، وقد قيَّده بالحديث الآتي بعد هذا، الذي قال فيه: «ولو استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله». انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق مسألة تولية العبد، وأن الصواب جوازها؛ لحديث الباب، ولأدلّة أخرى، سبق بيانها، في شرح حديث: «الناس تبع لقريش...إلخ»، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذر صلى هذا من أفراد المصنف تَعَلَّلهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٢٤٦ و٧٤٧ و٧٤٨ و٨٤٧٤] (١٨٣٧)، وتقدّم في «الصلاة» برقم [١٤٦٨] (١٤٨)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٢٣١)، و(الترمذيّ) في «الصلاة» (٢/٥٧)، و(ابن ماجه) في «الصلاة» (٢٨٦٢)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (١١٣)، و(الطيالسيّ) في «الجهاد» (٢٥٦١)، و(البخاريّ) في «مسنده» (٥/ ١٦١ و ١٧١)، و(ابن حبّان) في «مسنده» (٥/ ١٦١ و ١٧١)، و(أبو عوانة) في «صحيحه» (١٧١٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢/ ٢٤٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٢١٥ و ٤٠٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/٣١٥ و ٤٠٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٨٨ و٨/ والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ: عَبْداً، حَبَشِيّاً، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

 ١ ـ (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل) المازني، أبو الحسن البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [٩] (ت٢٠٤) وله (٨٢) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٣٧ ـ ٣٨.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين، و «إسحاق» هو: ابن راهويه.

وقوله: (وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفر، والنضر بن شُميل.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها ابن ماجه كَالله في «سننه»، فقال:

(۲۸٦٢) ـ حدّثنا محمد بن بشّار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي عمران الْجَوْنيّ، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذَرّ، أنه انتهى إلى الرَّبَذَة، وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمّهم، فقيل: هذا أبو ذرّ، فذهب يتأخر، فقال أبو ذرّ: أوصاني خليلي على أن أسمع، وأطيع، وإن كان عبداً حبشيّاً، مُجَدَّعَ الأطراف. انتهى (۱).

وأما رواية النضر بن شُميل، عن شعبة فقد ساقها ابن حبّان كَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٥٩٦٤) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شُميل، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو عمران الْجَوْنيّ، سمع عبد الله بن الصامت يقول: قَدِم أبو ذرّ على عثمان من الشام، فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب، حتى يدخل الناس، أتَحْسَبني من قوم يقرؤون العرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مُروق السهم من الرَّمِيّة، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فُوقه؟ هُمْ شرّ الخلق والخليقة، والذي نفسي يبده لو أمرتني أن أكون قائماً لَقُمْت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربَطْتَني على بعير لم أُطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تُطلقني، ثم استأُذنه أن يأتي الرَّبَذَة، فأذِنَ له، فأتاها، فإذا عبد يؤمّهم، فقالوا: أبو ذرّ، فقيل له: تقدَّم، فقال: أوصاني خليلي على بثلاث: أن أسمع، فأطيع، ولو لعبد حبشيّ مُجَدَّع الأطراف، وإذا صنعتَ مرقةً، فأكثر ماءها، ثم وأطيع، ولو لعبد حبشيّ مُجَدَّع الأطراف، وإذا صنعتَ مرقةً، فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك، فأينهم منها بمعروف، وصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام،

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/ ۹۵۵.

وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. انتهى(١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْداً، مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، و«ابن إدريس» هو: عبد الله الأوديّ.

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٤٩] (١٨٣٨) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ، أَنَهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُو يَقُولُ: «وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ (٢)، وَأَطِيعُوا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى) بن عُبيد الْعَنزيّ المعروف بالزَّمِن، أبو موسى البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٥٢) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ) الأسلميّ، ثقةٌ [٤] (م د س ق) تقدّم في «الحج» ٣١٣٩/٤٨.

٣ ـ (جَدَّتُهُ) أمّ الْحُصين بنت إسحاق الأحمسية صحابيّة، شَهِدَت حجة الوداع (م ٤) تقدّمت في «الحج» ٣١٣٩/٤٨.

والباقيان ذُكرا في الباب.

قال الجامع عُفا الله عنه: حديث أمّ الحصين على الله عنه أفراد المصنّف كَلَله، وقد تقدّم في «كتاب الحجّ» مطوّلاً برقم [٣١٣٩/٤٨] (١٢٩٨) واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۳۰۱/۱۳ ـ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فاستمعوا له».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: عَبْداً حَبَشِيّاً).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

۱ \_ (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسّان الْعَنْبَرِيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ، عارفٌ بالرجال والحديث [۹] (١٩٨٠) وهو ابن (٧٣) سنةُ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٨.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن شعبة هذه ساقها اللالكائيّ كَاللَّهُ فَي «اعتقاد أهل السنّة»، فقال:

(۲۲۹۳) ـ أخبرنا أحمد بن عبيد، أنا عليّ بن عبد الله بن مبشر، قال: نا أحمد بن سنان، قال: نا عبد الرحمٰن بن مهديّ، قال: نا شعبة، عن يحيى بن حُصَين، قال: سمعت جدتي تُحَدِّث أنها سمعت رسول الله عليه يوماً، وهو يقول: «إن استُعْمِل عليكم عبد حبشيّ، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له، وأطبعوا». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «عَبْداً حَبَشِيّاً، مُجَدَّعاً»).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية وكيع بن الْجَرّاح، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كَلَلْهُ في «مسنده»، فقال:

(۲۷۳۱۱) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، ثنا وكيع، قال: قال شعبة: أتيت يحيى بن الحصين، فسألته، فقال: حدّثتني جدّتي، قالت: سمعت النبيّ ﷺ يقول، وهو واقف بعرفة: «إن أُمّر عليكم عبدٌ حبشيّ، فاسمعوا له،

<sup>(</sup>۱) «اعتقاد أهل السُّنَّة» ۱۲۲٤/٧.

وأطيعوا، ما قادكم بكتاب الله تعالى». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «حَبَشِيّاً، مُجَدَّعاً»، وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَى (٢)، أَوْ بِعَرَفَاتٍ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم الْعَبْديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقة،
 من صغار [١٠] (ت٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٩٩.

٢ ـ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّي، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٢/٣.

و«شُعبة» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية بهز بن أسد، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٣] (١٢٩٨) \_ (وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَّةً الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ لَ عَبِيثُهَا قَالَتْ \_ أَسُودُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و(٢٤٠) (م ٤) تقدّم في «المقدمة» ٦٠/٦.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «يقول بمني».

٢ ـ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدّم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ ـ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدّم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٤ ـ (زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ) واسمه زيد أيضاً، أبو أُسامة الْجَزَريّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقةٌ [٦] (ت١١٩ أو ١٢٤) وله (٣٦) سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٦/٦٩.

والباقيان ذُكرا قبله، والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم في «كتاب الحجّ» برقم [٣١٣٩ [ ٢٩٨) ومضى شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل هناك، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٤] (١٨٣٩) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَإِنْ أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) ذُكر في الباب.

٢ ـ (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٤١٢.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب النّعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

[تنبيه]: كون عبيد الله المذكور في هذا السند هو ابن عمر الْعُمريّ هو الذي نصّ عليه الحافظ أبو الحجّاج المزيّ كِلَلَهُ في «تحفته» (٦/ ١٦٤، ١٦٥)، والحافظ في «الفتح» (٦٢٦/١٦) «كتاب الأحكام»، وقد أخرج الحديث النسائيّ في «سننه» رقم (٤٢٠٨) عن قتيبة، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن

نافع عن ابن عمر رضي وقد بينه الحافظ المزيّ في «تحفته» أيضاً (١٢٠/٦) فكلا الطريقين ثابت صحيح، وإنما نبّهت عليه لئلا يقع في اللّبس من رأى اختلاف الإسنادين عند الشيخين والنسائيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ
 [٣] (ت١١٧) أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

٥ ـ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الْعدويّ، أبو عبد الرحمٰن رضي مات سنة (٧٣) أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٠٢/١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، وليث فمصريّ، وفيه ابن عمر رأله أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدّ الناس اتّباعاً للأثر.

### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ (عَنِ النَّبِيِّ اللّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (السَّمْعُ)؛ أي: سماع كلام الأمير، (وَالطَّاعَةُ) فيما أَمَره به، (فِيمَا أَحَبّ وَكَرِهَ)؛ أي: في الشيء الذي أحبه المرء، أو كرهه، (إلّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول، وهذا يُقيّد ما أطلق في الأحاديث الأخرى، من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشيّ، ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة، فكلّ الصبر على ما يقم من الأمير بمعصية، وإلا فلا سمع، ولا طاعة، كما نصّ خليه بقوله: (فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً») بالبناء على الفتح فيهما؛ لأن «لا» لنفى الجنس، والمراد: نفى الحقيقة الشرعية، لا الوجودية.

والمعنى: أن سماع كلام الحاكم، وطاعته واجب على كلّ مسلم، سواء أَمَره بما يوافق طَبْعه، أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإنْ أَمَره بها فلا تجوز طاعته، ومع ذلك لا تجوز له محاربته، ولا الخروج عليه. انتهى (١).

<sup>(</sup>١) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٥٩.

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»؛ أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع، وفي حديث معاذ ولله عند أحمد: «لا طاعة لمن لم يُطِع الله»، وعنده، وعند البزار، في حديث عمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغِفَاريّ: «لا طاعة في معصية الله»، وسنده قويّ، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند أحمد، والطبرانيّ: «لا طاعة لمن عصى الله تعالى»، وفي حديث عبادة ولله الآتي في الباب: «وأن لا ننازع الأمر أهله»، قال: «إلا أن تَرَوا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان»، وفيه دليلٌ على أنه ينعزل بالكفر، وهو إجماعٌ، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عَجَز ذلك، فمن قوي على ذلك الأرض (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٥٤ و ٤٧٥٥] (١٨٣٩)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٢٦)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٦٢٦)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٦٢٦)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٠/٧)، و(النسائيّ) في «البيعة» (١٦٠/٧) و«الكبرى» (٨٧٢٠)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٦٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٤٠١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٦٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٠٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٢٧ و٨/ ١٥٥)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ــ (منها): بيان وجوب الطاعة على المسلم لأولياء الأمور، سواء أمره
 بما وافق هواه، أو بما يُخالف.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۱/۲۱، كتاب «الأحكام» رقم (۲۱٤٤).

٢ ـ (ومنها): عدم جواز طاعة أحد فيما يُخالف شرع الله تعالى؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.

" - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّلَهُ: قوله: "على المرء المسلم السَّمع والطاعة» ظاهرٌ في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أَمَر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً، ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنا، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِه، فأمًّا لو ابتدع بدعة، ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور على أنه يُخلَع.

وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلَع، تمسّّكاً بظاهر قوله ﷺ: "إلا أن تروا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان"، وهذا يدلّ على استدامة ولاية المتأوّل، وإن كان مبتدعاً، فأمّا لو أمر بمعصية مثل أخْذ مال بغير حقّ، أو قَتْل، أو ضَرْب بغير حقّ، فلا يطاع في ذلك، ولا ينقّذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور، وأخْذ ماله؛ إذ ليس دم أحدهما، ولا ماله بأولى من دم الآخر، ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعاً؛ إذ هما مسلمان، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما، لا للآمر، ولا للمأمور؛ لقوله: "لا طاعة لمخلوق في على واحد منهما، لا للآمر، ولا للمأمور؛ لقوله: "لا طاعة لمخلوق في ولا طاعة»، فأمّا قوله في حديث حذيفة: "اسمع، وأطع، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك"، فهذا أمْر للمفعول به ذلك للاستسلام، والانقياد، وترك الخروج عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك.

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خطاباً لمن يُفعل به ذلك بتأويل، يسوّغ للأمير بوجه يَظهر له، ولا يظهر ذلك للمفعول به، وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصحّ الجمع. انتهى كلام القرطبيّ تَطَلَّهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٣٨ \_ ٣٩.

وقال في «العمدة»: وذكر عياض أنه أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وتحريمها في المعصية.

وقال ابن بطال: احتَجّ بهذا الحديث الخوارج، فرأوا الخروج على أئمة الجور، والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم، ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم، إذا استوطن أمرهم، وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال، وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة، ولذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظَهَر منهم.

وقال ابن التين: فأما ما يأمر به السلطان من العقوبات، فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير ثَبَتٍ، أو عِلم يكون عنده بوجوبها؟ قال مالك: إذا كان الإمام عدلاً، كعمر بن الخطاب، أو عمر بن العزيز الله للم يكن كذلك، وثبت عنده الفعل جاز، وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به الوُلاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه، فيما كان ولايتهم إليه، وفي رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله، حتى يكون الآمر عدلاً، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه، إلا في الزنا فلا بد من ثلاثة سواه، وروي نحو الأول عن الشعبي كَالله(١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك كَلَّلَهُ في تفصيله المتقدّم أرجح.

وحاصله أنه إن كان الإمام عدلاً لم تَسَع مخالفته، وإلا فإن ثبت عند المأمور ذلك الأمر وَسِعه، وإلا فلا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[8708] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲۲۱/۱٤.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (يَحْيَىَ الْقَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [٩] (ت١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ كَالله في «صحيحه»، فقال:

(٦٧٢٥) ـ حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدّثني نافع، عن عبد الله ظليه، عن النبيّ الله قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة». انتهى.

وأما رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، فساقها البيهقي كَلَلْهُ في «الكبرى»، فقال:

(٥١١٧) ـ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ، ثنا ابن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحبّ، وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٦] (١٨٤٠) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى \_ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ : ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقى الكبرى» ٣/ ١٢٧.

الآخَرُونَ: إِنَّا<sup>(۱)</sup> قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (زُبَيْدُ) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٠/ ٢٢٨.

٢ ـ (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السَّلَميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات في ولاية
 عمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

٣ ـ (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبيِّعة السُّلَميِّ الكوفيِّ المقرىء، ثقةٌ ثبتٌ [٢] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» ٣/ ٣٥٨١.

٤ ـ (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الرابع، استُشْهِد ﷺ في رمضان سنة (٤٠) وله (٦٣) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.
 والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن راويه صحابي ظيئه، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وصهر رسول الله ﷺ، وابن عمّه، وأول من آمن به من الصبيان، ومات شهيداً في رمضان، وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بالإجماع ظيّله.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيٍّ) وَهُمْ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ جَيْشاً، وَأَمَّرَ) بتشديد الميم، من التأمير، (عَلَيْهِمْ رَجُلاً) قال النوويّ كَلَلهُ: هذا الذي فعله هذا الأمير قيل: أراد امتحانهم، وقيل: كان مازحاً، قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حُذافة السهميّ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قال في الرواية الأخرى: "إنه رجل من الأنصار»، فدل على أنه غيره. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «إنما».

وقال أبو العبّاس القرطبيّ تَعْلَشُهُ: قوله: «رجلاً من الأنصار» ظاهرٌ في أنه ليس عبد الله بن حذافة، فإنه مهاجريّ، وذلك أنصاريّ، فافترقا، وقضيّة عبد الله بن حُذافة هي التي ذكر منها ابن عبّاس على طرفاً، كما تقدّم، فلا معنى لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه عليّ بن أبي طالب على هو عبد الله بن حُذافة، وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم بدخول النار ليختبر طاعتهم له، وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوه، وقال: وسكن غضبه عليهم، فأراد عقوبتهم بذلك، وهذه نصوصٌ في أنه إنما حَمَله على ذلك غضبه عليهم، انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ(١).

واستظهر الحافظ كَلَّهُ في «الفتح» تعدّد القصّة، وقال ما حاصله: إن التعدّد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهما، واسم أميرهما، والسبب في أمره بدخولهم النار، قال: ويَحْتَمِل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويُبعده وصف عبد الله بن حُذافة السهميّ القرشيّ المهاجريّ بكونه أنصاريّاً، قال: ويَحْتَمِل الحمل على المعنى الأعمّ، أي: أنه نصر رسول الله على المعنى الأعمّ، أي: أنه نصر رسول الله على المعنى الأعمّ،

وإلى التعدّد جنح ابن القيّم تَغَلَّلُهُ، وأما ابن الجوزيّ تَغَلَّلُهُ، فقال: قوله: «من الأنصار» وَهَمٌ من بعض الرواة، وإنما هو سهميّ.

قال الحافظ: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّذِينَ اَمَنُوا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَأَوْلِى اللَّهُ مِنكُمْ اللَّهِ [النساء: ٥٩] نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديّ، بعثه رسول الله على في سريّة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر كلّه أن الأرجح تعدد الواقعة، وأن الرجل المبهم في حديث عليّ على المذكور في الباب ليس هو عبد الله بن حُذافة، وإنما هو رجلٌ آخر من الأنصار في لم يُعرف اسمه، والله تعالى أعلم.

(فَأَوْقَدَ نَاراً، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا) وفي الرواية التالية: «بعث رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٣٩ \_ ٠٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٩/٤٧٣ ـ ٤٧٤، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٤٠).

سَريّة، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يُطيعوه، فأغضبوه في شيء، فغضب عليهم، فقال: اجمعوا لي حطباً، فجمعوا له، ثمّ قال: أوقدوا ناراً، فأوقدوا، ثمّ قال: ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن تسمعوا لي، وتُطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها» الحديث، وفي رواية للبخاري: «فقال: عزمت عليكم لَمَا جمعتم حطباً، وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم».

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدري ولله فإن فيه: «فأوقد القوم ناراً؛ ليصنعوا عليها صنيعاً لهم، أو يصطلون، فقال لهم: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: أعزم عليكم بحقي، وطاعتي لَمَا تواثبتم في هذه النار»، ويُجمع بتعدد القصة، كما سبق ترجيحه، فتنبه.

(فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا) وفي رواية البخاريّ: "فهمّوا، وجعل بعضهم يلى مسك بعضاً»، وفي رواية: "فلمّا همّوا بالدخول فيها، فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض»، وفي رواية عند ابن جرير: "فقال لهم شابّ منهم: لا تعجلوا بدخولها»، (وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا) وفي بعض النسخ»: "إنما فررنا منها»؛ أي: من النار بالإيمان، فكيف ندخلها؟، وزاد في الرواية الآتية: "فكانوا كذلك، وسكن غضبه، وطُفئت النار»، وفي رواية البخاريّ: "فما زالوا حتى خَمَدت النار، فسكن غضبه، وفي رواية: "فبينما هم كذلك إذ خمدت النار». و «خَمَد» بفتح الميم (۱)، وحَكَى المطرّزيّ كسرها؛ أي: طَفِيء لهبها.

وقوله: «وسكن غضبه» هذا أيضاً يخالف حديث أبي سعيد الخدري ظليه، (٢) فإن فيه: «أنه كانت به دُعَابة، وفيه أنهم تحجّزوا حتى ظنّ

<sup>(</sup>١) قال في «القاموس»: خَمِدت النار، كنصَر، وسَمِعَ خَمْداً، وخُمُوداً: سَكَن لَهَبُها، ولم يُطفأ جَمرها. انتهى.

<sup>(</sup>۲) حديث أبي سعيد الخدري و ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ٣/ ٦٧ وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم من طريق عُمَر بن الحكم بن ثوبان، أن أبا سعيد الخدري قال: بعث رسول الله على علقمة بن مُحَرِّز على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا، أو كنا ببعض الطريق أذِنَ لطائفة من الجيش، وأمَّر عليهم عبد الله بن حُذافة بن قيس السهميّ، وكان من أصحاب بدر، وكانت فيه دُعابة \_ يعنى: مِزاحاً \_ وكنت ممن رجع معه، فنزلنا ببعض الطريق، قال: =

أنهم واثبون فيها، فقال: احبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم»، وهذا كلّه يؤيّد تعدد الواقعة، والله تعالى أعلم.

(فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ) وفي الرواية التالية: «فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ ﷺ (فَقَالَ) ﷺ (لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا، للنبيّ ﷺ بالوحي، وهذا التقييد إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ») قال النوويّ تَشَلَّهُ: هذا مما عَلِمه ﷺ بالوحي، وهذا التقييد بيوم القيامة مبيّن للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها.

وقال الحافظ تَغْلَثُهُ: يَعْنِي أَنَّ الدُّخُول فِيهَا مَعْصِيَة، وَالْعَاصِي يَسْتَحِقَّ النَّار، وَيَحْتِمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد: لَوْ دَخَلُوهَا مُسْتَحِلِّينَ، لَمَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، وَعَلَى هَذَا فَفِي الْعِبَارَة نَوْع مِنْ أَنْوَاع الْبَدِيع، وَهُوَ الْاسْتِخْدَام؛ لِأَنَّ الضَّمِير فِي قَوْله: «لَا دَخَلُوهَا» لِلنَّارِ الَّتِي أَوْقَدُوهَا، وَالضَّمِير فِي قَوْله: «مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُداً» لِنَارِ الْآخِرَة؛ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنْ قَتْل أَنْفُسهمْ.

وَيَحْتَمِل - وَهُوَ الظَّاهِر - أَنَّ الضَّمِير لِلنَّارِ الَّتِي أُوقِدَتْ لَهُمْ؛ أَيْ: ظَنُّوا أَنَّهُمْ لِؤ أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا بِسَبَبِ طَاعَة أَمِيرهمْ، لَا تَضُرَّهُمْ، فَأَخْبَرَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُمْ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَاحْتَرَقُوا فَمَاتُوا، فَلَمْ يَخْرُجُوا. انتهى(١).

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب الأحكام»: قوله: «لو دخلوها ما خرجوا منها» قَالَ الدَّاوُدِيُّ: يُرِيد تِلْكَ النَّار؛ لِأَنَّهُمْ يَمُوتُون بِتَحْرِيقِهَا، فَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَحْيَاء، قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالنَّارِ نَار جَهَنَّم، وَلَا أَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث الشَّفَاعَة: «يَخْرُج مِنْ النَّار مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة مِنْ إِيمَان»، قَالَ: وَهَذَا مِنْ الْمَعَارِيضِ الَّتِي فِيهَا مَنْدُوحَة.

<sup>=</sup> وأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم، أو يصطلون، قال: فقال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه؟ قالوا: بلى، قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لَما تواثبتم في هذه النار، فقام ناس، فتحجّزوا حتى إذا ظنّ أنهم واثبون قال: احبسوا أنفسكم، فإنما كنت أضحك معكم، فذكروا ذلك للنبي على بعد أن قَدِموا، فقال النبي على: «من أمركم منهم بمعصية فلا تطبعوه». انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ٤٧٥، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٤٠).

يُرِيد أَنَّهُ سِيقَ مَسَاقِ الزَّجْرِ وَالتَّخْوِيف؛ لِيَفْهَمَ السَّامِعِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خُلِّدَ فِي النَّارِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَاداً، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرِ وَالتَّخْوِيف.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَقْصِد دُخُولهمْ النَّارِ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أَشَارَ لَهُمْ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ طَاعَة الْأَمِيرِ وَاجِبَة، وَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبِ دَخَلَ النَّارِ، فَإِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ دُخُول هَذِهِ النَّارِ، فَكَيْف بِالنَّارِ الْكُبْرَى؟ وَكَأَنَّ قَصْده أَنَّهُ لَوْ رَأَى مِنْهُمْ الْجِدِّ فِي وُلُوجهَا لَمَنَعَهُمْ. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره الحافظ فيما سبق، من أنه على إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانين بأن طاعة أميرهم يُنجيهم منها، وأنها لا تضرّهم، لَمَا نفعهم ذلك، بل يحترقون، ويموتون، فلا يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة، فهذا الوجه أقرب الأوجه، فتأمّله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(وَقَالَ) ﷺ (لِلآخرِينَ قَوْلاً حَسَناً)؛ أي: أثنى ﷺ على الذين قالوا: إنما فررنا منها، حيث إنهم أصابوا الحق، (وَقَالَ) ﷺ مبيّناً للقاعدة العامّة التي يجب معرفتها، والسير على ضوئها («لَا طَاعَةً) لأيّ أحد (فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ») وفي حديث أبي سعيد ﷺ: «مَنْ أَمَركم منهم بمعصية، فلا تطيعوه».

قال أبو العباس القرطبيّ تَعَلَّلُهُ: "إنما" هذه للتحقيق والحصر، فكأنه قال: لا تكون الطاعة إلا في المعروف، ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر، ولا معصية، فيدخل فيها الطاعة الواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعاً، فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبة، ولَمَا حلّت مخالفته، فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه، لا تحريم، فهذا مشكلٌ، والأظهر جواز المخالفة؛ تمسّكاً بقوله: "إنما الطاعة في المعروف"، وهذا ليس بمعروف، إلا بأن يخاف على نفسه منه، فله أن يمتثل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فهذا مشكل» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۲۲۲ ـ ۲۲۸، كتاب «الأحكام» رقم (۷۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤١/٤.

هو منكرٌ شرعاً؛ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكر، فكيف يُشكل هذا؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث علي ﴿ الله عَلْهُ عَلَيْهُ هذا متَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/٢٥٦] و٧٥٤٥] و٧٥٤٥] (١٨٤٠)، و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٣٤٠) و«الأحكام» (٧١٤٥) و (البخاريّ) في «المبعة» (٧/ (٧٢٥٧))، و (أبو داود) في «الجهاد» (٢٦٢٥)، و (النسائيّ) في «البيعة» (٦/ ١٠٩) و «الكبرى» (٤/ ٤٣٤ و٥/ ٢٢١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٤٥)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٥٠ و ١٧٠)، و (ابن المبارك) في «مسنده» (١/ ١٦٣)، و (أحمد) في «مسنده» (١/ ١٨٨ و ١٢٤)، و (البزّار) في «مسنده» (٢/ ٢٠٠)، و (ابن حبّان في «صحيحه» (٧٥٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٠٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٠٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٠٠)، و (أبو تعلى) في «الحلية» (٥/ ٣٨)، و (البيهقيّ) في «مسنده» (١/ ٢٠٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٥٠)، و (الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى.

٢ - (ومنها): بيان أنَّ حُكْم الأمير فِي حَال الْغَضَب يَنْفُذ مِنْهُ مَا لَا يُخَالِف الشَّرْع.

٣ \_ (ومنها): أَنَّ الْغَضَب يُغَطِّي عَلَى ذَوِي الْعُقُول عقولهم.

٤ - (ومنها): أَنَّ الْإِيمَان بِاللهِ يُنَجِّي مِنَ النَّارِ لِقَوْلِهِمْ: «إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى النَّبِي ﷺ مِنَ النَّار».

٦ - (ومنها): ما قال القرطبي تَظَلُّهُ: قوله: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا،

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور بها، وأن المطيع فيها يستحقّ العقاب.

٧ - (ومنها): ما قاله أيضاً: قوله: «وقال للآخرين قولاً حسناً» يدل على مدح المصيب في المجتهدات، كما أنّ القول الأول يدلّ على ذمِّ المقصّر المخطئ وتعصيته، مع أنه ما كان تقدّم لهم في مثل تلك النازلة نصَّ، لكنهم قصّروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها المعلومة الجليّة.
انتهى (١).

٨ ـ (ومنها): أنَّ الْأَمْرِ الْمُطْلَق لَا يَعُمّ الْأَحْوَال؛ لِأَنَّهُ ﷺ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوا الْأَمِير، فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى عُمُومِ الْأَحْوَال، حَتَّى فِي حَال الْغَضَب، وَفِي حَال الْأَمْرِ بِالْمَعْصِيةِ، فَبَيَّنَ لَهُمْ ﷺ، أَنَّ الْأَمْرِ بِطَاعَتِهِ، مَقْصُور عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي غَيْر مَعْصِيةً (٢).
 فِي غَيْر مَعْصِية (٢).

9 ـ (ومنها): أنه اسْتَنْبَطَ مِنْ هذا الحديث الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة، أَنَّ الْجَمْع مِنْ هَذِهِ الْأَمَة، لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَأ ؛ لِانْقِسَامِ السَّرِيَّة قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ دُخُول النَّار، فَظَنَّهُ طَاعَة، وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ حَقِيقَة الْأَمْر، وَأَنَّهُ مَقْصُور عَلَى مَا لَيْسَ بِمَعْصِيةٍ، فَكَانَ اخْتِلَافهمْ سَبَبًا لِرَحْمَةِ الْجَمِيع، قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ صَادِق النِّيَّة، لَا يَقَع إِلَّا فِي خَيْر، وَلَوْ قَصَدَ الشَّر، فَإِنَّ الله يَصْرِفهُ عَنْه، وَلِهَذَا قَالَ بَعْض أَهْل الْمَعْرِفَة: مَنْ صَدَقَ مَعَ اللهِ، وَقَاهُ الله، وَمَنْ تَوكَّلَ عَلَى اللهِ، كَفَاهُ اللهُ " والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبيّ تَطُللهُ: هذا الحديث يردّ حكايةً، حُكيت عن بعض مشايخ الصوفيّة، وذلك أن مريداً له قال له يوماً: قد حَمِي التنّور، فما أصنع؟ فتغافل عنه، فأعاد عليه القول، فقال له: ادخل فيه، فدخل المريد في التنّور، ثم إن الشيخ تذكّر، فقال: الحقوه، كان قد عَقَد على نفسه أن لا يُخالفني، فَلَحِقُوه، فوجدوه في التنّور لم تضرّه النار. وهذه الحكاية

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٤٧٦/٩، كتاب «المغازي» رقم (٤٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: «بهجة النفوس» ٢٢/٤ ـ ٧٣.

أظنّها من الكذب الذي كُذب به على هذه الطائفة الفاضلة، فكم قد كَذَبَ عليها الزنادقة، وأعداء الدين (١).

قال: وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصداً لأمر ذلك المريد بدخول التنور، أو لا، فإن كان قاصداً كان قصده ذلك معصية، ولا طاعة فيها بنصّ النبيّ على ويكون امتثال المريد لذلك معصية، وكيف تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟، فإن الكرامة تدلّ على حسن حال من ظهرت على يديه، وأنه مطيع لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون في المستقبل.

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك، ولا شاعر بما صدر عنه، فكيف يحلّ للمريد أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلَط، لا حقيقة له، ثم هذا المريد عاص بذلك الفعل، ولا يظهر على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية، ولو جاز ذلك لجاز للزناة، وشَرَبَة الخمر، والفَسَقَة أن يدّعوا الكرامات، وهم ملابسون لفسقهم، هذا ما لا يجوز إجماعاً، وإنما تُنسب الكرامات لأولياء الله، وهم أهل طاعته، لا أولياء الشيطان، وهم أهل الفسق والعصيان.

والأولى في هذه الحكاية، وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاء،

<sup>(</sup>۱) قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى القرطبيّ الكذب عليهم نظر لا يخفى، فإن هذه القصّة وأشباهها موجود في كتب هذه الطائفة، ومسطّر عندهم، يتبجّحون به، ويجعلونه من جملة كرامات مشايخهم، فمن شكّ في هذا، فليُطالع «طبقات الشعرانيّ» الكبرى، و«رسالة القشيريّ»، و«جامع كرامات الأولياء» للنبهانيّ، وغير ذلك من الكتب المعتمدة عندهم التي يجعلونها أساساً لطريقتهم، ويذكرون لمريديهم فضلها، ويحنونهم على سلوك ما وجّهت إليه، ومن خالفها فقد هلك وعطب، ولا ينال مما عندهم من المدد شيئاً، بل يكون محروماً مطروداً، فكيف يقال: إن هذا مما كذب عليها الزنادقة؟ هيهات هيهات، فإن أردت أن تعلم أنّ ما ولات حقّاً، فراجع على سبيل المثال: «طبقات الشعرانيّ» ٢٧٩ و ١٢٦ و ١٦٦ و و١٢٠ و و١٢٠ و و١٢٠ و و١٢٠ و وزينا أنت الوهابُ هي ، اللهم أرنا الحق حقّاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، إنك وليّ ذلك، والقادر عليه، آمين.

والعلماء الطعن على الناقل، لا على المنقول عنه، والله تعالى أعلم.

[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصداً لإدخال المريد نفسه النار، وإنما صدر ذلك منه على جهة التأديب والتغليظ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال، فكأنه قطعه عما كان أولى به في ذلك الحال، والمريد لصحة اعتقاده في شيخه، وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة، وتَرْك المخالفة، ولاعتقاده أنه لا يأمره إلا بما فيه مصلحة دينية، ثم إنه قد صح توكّل هذا المريد على الله تعالى، وصدقه في حاله، فحصل له من مجموع ذلك أن الله تعالى ينجّيه من النار، ويجعل له في ذلك مخرجاً.

[فالجواب]: أن يقول من يُجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود المذكورة، يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعاً.

بيان ذلك: أنه لو قال له على تلك الحال بتلك القيود: اقتل فلاناً المسلم، أو ازْنِ بفلانة، أو اشرب الخمر، لم يجُز الإقدام على شيء من ذلك بالإجماع، ولو كانت له تلك القيود كلها، ولا فرق بين صورة الحكاية المذكورة، وبين هذه الصور التي ذكرناها، إذ الكلّ محرّمٌ قطعاً، وإن جُوز انخراق العادة في أن النار لا تحرق، والسيف لا يحُزّ الرقبة، والمُدْية لا تقطع الحلق، لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليها، ولا تُهدّ القواعد الشرعيّة لأجلها، فلو أقدم على شيء من تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ، لكان عاصياً، فكذلك إذا ألقى نفسه في النار، ولا فرق.

ثم نقول: إن التوكّل على الله لا يصحّ مع المخالفة والمعصية، وذلك أن التوكّل على الله تعالى هو الاعتماد عليه، والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام عليه، أو فيما يُخاف وقوعه، أو يُرتجى حصوله، وقد يُفضي التوكّل بصاحبه إلى أن لا يخاف شيئاً إلا الله، ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلا هو، وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى، وبأحكامه، وملازمة الطاعة والتقوى، والتوفيق الخاص الإلهيّ، وعلى هذا فمن المحال حصول هذه الحالة مع المعصية والمخالفة، والصحيح ما قاله رسول الله على الدخلوها ما خرجوا منها»، وهذا هو الحقّ المُبين، ولو كره أكثر الجاهلين.

ومن نوع هذه الحكاية: حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئر، ثم جاء

قومٌ، وغطّوا البئر، وهو في قعره ساكت، لم يتكلّم، متوكّلاً على الله تعالى إلى أن غطّوا البئر، وانصرفوا، وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام القرطبي يَخَلَلهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ كَالله كلام نفيسٌ جدّاً، فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة، ومن يُطالع «طبقات الأولياء» للشعرانيّ يرى العجب العجاب، فتنبّه أيها العاقل، ولا تغترّ بمثل هذا، وهذا هو الحق الأبلج، ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْعَقِي إِلّا الضّلَالُ [يونس: ٣٦]، فسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ﴿رَبّنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنتَ الْوَهَالُ ﴿ إِلَى عمران: ١٨]، اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[١٥٧٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ \_ وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ \_ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْ سَيْءٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ، وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَباً، فَجَمَعُوا لَهُ (٢)، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَامُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْ أَنْ تَسْمَعُوا لِي، وَتُطِيعُوا؟ نَاراً، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْ أَنْ تَسْمَعُوا لِي، وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا قَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا قَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِقَتِ النَّارُ، فَلَمَا الطَّاعَةُ رَجُوا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَيْ مُنَالًا الطَّاعَةُ رَجُوا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَيْ مُنَالًا اللَّاءَ اللَّهُ وَحَلُوهَا أَلَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفي،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ١٤ \_ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فجمعوا، ثم قال». (٣) وفي نسخة: «لو دخلوا فيها».

ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٧/٤، وهو من مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهم المذكورون في قولي:

اشْتَرَكَ الأَئِمَةُ الْهُدَاةُ ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهُ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِنَ الْبَرَرَهُ أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرُو السَّرِي وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَارِ كَذَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى

٢ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنّه يُدلّس [٥] (١٤٧) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٧.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ) هذا دليل واضح على أن الرجل المذكور ليس عبد الله بن حذيفة؛ لأنه قرشي مهاجري، لا أنصاري، فالقصّة غير القصّة، وقد تقدّم تحقيق ذلك في الحديث الماضي.

وقوله: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)؛ أي: فيما رضيه الشارع، واستحسنه، وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرّم، فهو مقيّد للأخبار المطلقة (١)

وقال في «العون»: قوله: «في المعروف»؛ أي: لا في المنكر، والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرع، وهذا تقييد لِمَا أُطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم. انتهى (٢)، وتمام شرح الحديث، وبيان مسائله تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد و المنّة .

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإسْنَادِ، نَحْوَهُ).

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ٦/ ٤٣٢.

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كَلَللهُ في «مصنّفه»، فقال:

أبي عبد الرحمٰن السُّلَميّ، عن عليّ، قال: بعث رسول الله ﷺ سَرِيّةً، واستَعْمَل عليهم رجلاً من الأنصار، فأمرهم أن يسمعوا له، ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطباً، فجمعوا له حطباً، قال: أوقدوا ناراً، فأوقدوا ناراً، قال: ألم يأمركم أن تسمعوا لي، وتطيعوا؟ قالوا: بلي، ناراً، فأوقدوا ناراً، قال: فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى وسول الله عنه من النار، قال: فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه، وطَفِئت النار، قال: فلما قَدِمُوا على النبيّ في ذكروا ذلك له، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف». انتهى (١).

وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(٦٢٢) ـ حدّثنا عبد الله (٢) ، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَميّ، عن عليّ على قال: بعث رسول الله على سَرِيّة، واستَعْمَل عليهم رجلاً من الأنصار، قال: فلما خرجوا قال: وَجَدَ عليهم في شيء، فقال: قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله على أن تطيعوني؟ قال: قالوا: بلى، قال: فقال: اجمعوا حطباً، ثم دعا بنار، فأضرمها فيه، ثم قال: عَزَمت عليكم لتدخلتها، قال: فَهَمَّ القوم أن يدخلوها، قال: فقال لهم شابّ منهم: إنما فررتم إلى رسول الله على من النار، فلا تعجلوا حتى تَلْقَوا النبيّ على فإن أَمَركم أن تدخلوها فادخلوا، قال: فرجعوا تعجلوا حتى تَلْقَوا النبيّ على فإن أَمَركم أن تدخلوها فادخلوا، قال: فرجعوا

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥٤٣/٦.

<sup>(</sup>٢) هو: ولد الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه، فتنبه.

إلى النبيّ ﷺ، فأخبروه، فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٥٩] (١٧٠٩) (٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَمُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ آَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَاثِمٍ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] (ت٤٤٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ - (عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ) بن الصامت الأنصاريّ المدنيّ، أبو الصامت، ويقال له: عبد الله أيضاً، ثقةٌ [٤].

رَوَى عنه أبيه، وجدّه، وأبي اليسر كعب، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدريّ، والرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ، وغيرهم.

وروى عنه عبيد الله بن عمر، وابن عجلان، وابن إسحاق، ويزيد بن الهاد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والوليد بن كثير، وعلي بن زيد بن جُدْعان، وغيرهم.

قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كنيته أبو الوليد.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٧٠٩)، وحديث (٣٠١٤): «من أنظر معسراً، أو وضع عنه...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۱/ ۸۲.

<sup>(</sup>٢) هذا مكرر، تقدّم.

٣ ـ (أَبُوهُ) الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريّ، أبو عبادة المدنيّ، ولد في حياة النبيّ ﷺ، ثقةٌ، من كبار [٢].

رَوَى عن أبيه، وعنه ابنه عبادة، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن يحيى بن حَبّان، وعطاء بن السائب، وسليمان بن حبيب المحاربيّ، وعُمارة بن عُمير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم.

قال العجليّ: شاميّ، تابعيٌّ، ثقة، وقال ابن سعد: تُوُفّي في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان ثقةً، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال هو وابن سعد: وُلِد في آخر عهد النبيّ ﷺ.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ - (جَدُّهُ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريّ الْخَزْرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء، بدريّ مشهور، مات بالرملة سنة (٣٤)، وله (٧٢) سنةً، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

والباقون ذُكروا في الباب، و«عبيد الله بن عمر» هو الْعُمريّ.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

### شرح الحديث:

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) الوليد بن عبادة (عَنْ جَدِّهِ)؛ أي جدّ عبادة بن الوليد، وهو عبادة بن الصامت راب اله أنه (قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ)؛ أي: عاهدناه، وعاقدناه، وأعطيناه خالصة أنفسنا.

[تنبيه]: «البيعة» \_ بفتح، فسكون \_: في الأصل الصَّفقة على إيجاب البيع، وجمعها بَيْعَات \_ بالسكون \_ وتُحرّك في لغة هُذَيل، وهو على خلاف القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلَة \_ بفتح الفاء، وسكون العين \_ على

فَعْلات، ساكن العين أيضاً، إن كان معتل العين، نحو: ﴿ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ السَّورى: ٢٢]، و﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الصَّدوى: ٢٢]، و﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الشَّهُ وَنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

ثم تُطلق البيعة على المبايعة، والطاعة، وهو المراد هنا.

قال في «الفتح»: المبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمِّيت بذلك تشبيهاً لها بالمعاوضة الماليَّة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمُّ وَأَمْوَلُكُم بِأَنِ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ الآية [التوبة: ١١١]. انتهى.

وقال في «النهاية» ما معناه: المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة عليه، والمعاهدة، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودَخِيلةً أمره. انتهى.

وقال القاضي عياض كَلَّلُهُ ما حاصله: اختُلف في اشتقاق البيعة، فقيل: أصله من البيع؛ لأن المتبايعين يمُد كل واحد منهما يده إلى صاحبه، ولمّا كان الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد، يأخذون بيده، شُبّه بذلك، فسُمّيت مبايعة، وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع، ولهذا سمّيت صفقة؛ لِصَفْق الأيدي عندها، فسُمّيت بها، وقيل: بل سُمّيت مبايعة؛ لِمَا فيها من المعاوضة، تشبيها بالبيع أيضاً؛ لِمَا وعدهم الله من الجزاء، والثواب على الإسلام، وطاعة الرسول على الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ عَالَى كَلُمْ الْجَانَةُ اللهِ الآية [التوبة: ١١١]. انتهى كلام القاضى عياض كَلَللهُ.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَهُ: البيعة مأخوذة من البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه، وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة، فكأنه قد حصلت له المعاوضة، فصدق

على ذلك اسم البيع، والمبايعة، والشراء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ إلى أن قال: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ إلى أن قال: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِى بَايَعْمُ بِهِمْ الآية [التوبة: ١١١]، وعلى نحو من هذا قال النبي عليه للسهيب: «ربح البيع أبا يحيى»(١)، وكانت قريش تبعته لترده عن هجرته، فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى، فسمّاه النبي على بيعاً، وهذا أحسن ما قيل في المبايعة.

[تنبيه آخر]: كانت تلك المبايعة ليلة العقبة، كما قاله في «الفتح»، قال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَّلُهُ: هذه البيعة تُسمّى بيعة الأمراء، وسُمّيت بذلك؛ لأن المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء، وقد كان عبادة في بايع رسول الله على بيعة النساء، وسمّيت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها ذِكْر حرب، ولا قتال، وقد بايع النبيّ على أصحابه بيعة الرضوان، وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: ﴿ لَمَنْ مَنْ كَاللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الآية [الفتح: ١٨]. انتهى (٢).

(عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ) متعلّق بـ «بايعنا»، و «على بمعنى اللام، أو بتضمين «بايعنا» معنى العهد؛ أي: عاهدناه على أن نسمع كلامه، ونطيع أمره، وكذا من يقوم بعده مقامه من الخلفاء. (فِي الْبُسْرِ وَالْعُسْرِ) وفي رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: «وعلى النفقة في العسر واليسر»، (وَالْمَنْشَطِ) بفتح الميم، والمعجمة، وسكون النون بينهما؛ أي: في حالة نشاطنا. (وَالْمَكْرَوِ) بضبط ما قبله؛ أي: في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به، ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد: الأشياء التي يكرهونها، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: «في المنشط»، ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، عن عبادة، عند أحمد: «في النشاط والكسل»، قاله في «الفتح».

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٩٨/٣) وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقرّه الذهبيّ.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/٤٤ \_ ٥٥.

وقال السنديّ: الْمَنشَطُ، والْمَكُره: مَفْعلٌ بفتح الميم والعين، من النشاط، والكراهة، وهما مصدران؛ أي: في حالة النشاط والكراهة؛ أي: حالة انشراح صدورنا، وطيب قلوبنا، وما يُضادّ ذلك، أو اسما زمان، والمعنى واضح، أو اسما مكان؛ أي: فيما فيه نشاطهم، وكراهتهم، كذا قيل، ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمَيْ مكان مجازيّ، وكذا قال بعضهم: كونهما اسمَيْ مكان بعيد. انتهى (١).

(وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا) \_ بفتح الهمزة، والمثلّثة \_؛ أي: تفضيل غيرنا علينا في الفيء، أو في غيره. والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقّف على إيصالهم حقوقهم إليهم، بل عليهم الطاعة، ولو منعوهم حقّهم.

(وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ)؛ أي: وبايعناه أيضاً على أن لا ننازع الأمر؛ أي: الملك والإمارة، أو كلّ الأمور، (أَهْلَهُ) الضمير للأمر؛ أي: إذا وُكل الأمر إلى من هو أهلٌ له، فليس لنا أن نجره إلى غيره، سواء كان ذلك الغير أهلاً، أم غير أهل، زاد في رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»؛ أي: وإن اعتقدتَ أن لك في الأمر حقاً، فلا تعمل بذلك الظنّ، بل اسمع، وأطع إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة، وزاد في رواية عند ابن حبّان وأحمد: «وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك».

(وَأَنْ نَقُولَ) باللام في رواية مسلم، وفي رواية للبخاريّ: «وأن نقوم» بالميم، (بِالْحَقِّ)؛ أي: بإظهاره، وتبليغه للناس (أَيْنَمَا كُنَّا)؛ أي: في موضع وُجدنا، (لا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ)؛ أي: لا نترك قول الحقّ لأجل خوف ملامة اللائمين علينا.

وقال النوويّ كَالله: معناه: نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر في كلّ زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نُداهن فيه أحداً، ولا نخافه، ولا نلتفت إلى اللائمين. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنديّ على النسائيّ» ۱۳۸/۷.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۲.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت على المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ٥٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٩ و ٢٧٩ و ٢٧٩٩)، و (١٧٠٩)، و (البخاريّ) في «الفتن» (٢٠٥٦) و (الأحكام» (٢١٩٩)، و (النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٣٩) و (الكبرى» (٤/ ٢١١ ـ ٢٢٢ و٥/ ٢١١ ـ ٢١٢)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٦٦)، و (مالك) في «الموطّأ» (٧٧٩)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٣١٣ و ٣١٣ و ٣١٣ و ٣٢١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٧٤٥٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٧٠١ ـ ٤٠٨)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٦١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٤٥)، و (البغويّ) في «شرح السُّنة» (٢٢١)، و الله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

- ١ \_ (منها): وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم.
- ٢ ـ (منها): بيان مشروعيّة بيعة الإمام على السمع والطاعة.
- ٣ \_ (ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر والنشاط والكُره، فيجب على المسلم طاعتهم في كلّ أحواله، قَدْر استطاعته.
- ٤ ـ (ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر في شأن الولاية، ولا في غيرها، إلا أن يكون معصية، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
- ٥ ـ (ومنها): وجوب قول الحقّ، من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم لائمهم، بل يغيّر المنكر بكلّ ما يقدر عليه، من فعل، أو قول، ما لم يخشَ إثارة فتنة، وتسبّب منكر أشدّ منه.

<sup>(</sup>۱) هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد كله، وهو إشارة إلى أن حديث عبادة هذا تقدّم بالرقم المذكور، لكن سياق الذي تقدّم غير هذا السياق، وقد تقدّم في كتاب «الحدود» برقم [۲/۱۸] (۱۷۰۹) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

قال النووي كَالله: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه، أو ماله، أو على غيره، سقط الإنكار بيده، ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة، وغيرها. انتهى(١).

وقال الطبريّ كَالله: اختَلَف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقاً، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»، وبعموم قوله على: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده...» الحديث، وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء، لا قِبَلَ له به من قَتْل، ونحوه، وقال آخرون: يُنكِر بقلبه؛ لحديث أم سلمة على مرفوعاً: «يُسْتَعْمَل عليكم أمراء بعدي، فمن كَرِهَ فقد برئ، ومن أنكر فقد سَلِم، ولكن من رَضِيَ وتابع...»(٢) الحديث.

قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدلّ عليه حديث: «لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه»، ثم فسّره بأن يتعرض من البلاء لِمَا لا يُطيق. انتهى ملخصاً.

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَر عليه، ولم يَخَف على نفسه منه ضرراً، ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤجَر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعاً، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له، وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف، إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر، إذا لم يكن هناك غيره. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق أن الحقّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لمن قَدَر

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۱٦/ ۱۳ م، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۹۸).

فقد رخّص الشارع في هذا النصّ في ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فعلاً، أو قولاً عند عدم الاستطاعة، فالقول بالوجوب مطلقاً مخالف لهذا النصّ.

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة، فواجه من يخافه بذلك، لكان أفضل؛ لِمَا أخرجه النسائيّ (٤٢١١) بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب، أن رجلاً سأل النبيّ على وقد وضع رجله في الْغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقّ، عند سلطان جائر»، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الرابعة): في حكم البيعة:

قال القرطبيّ كَثَلَهُ: البيعة واجبة على كلّ مسلم؛ لقوله ﷺ: "من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهليّة"، رواه مسلم، غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد، والشهرة، فبيعته بالقول، والمباشرة باليد، إن كان حاضراً، أو بالقول والإشهاد عليه، إن كان غائباً، ويكفي من لا يؤبه له، ولا يُعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويَسمع، ويُطبع له في السرّ والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره، فمات مات ميّتةً جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «واجبة على كلّ مسلم...إلخ» هذا إذا كان للمسلمين إمام، أما إذا لم يكن لهم إمام، وكانوا فوضَى، فلا وجوب؛ لحديث حذيفة المتّفق عليه، واللفظ للبخاريّ، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يُدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟، قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دَخَنٌ»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يَهدُون بغير هديي، تَعرف

<sup>(1) «</sup>المفهم» 3/3/33.

منهم وتُنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دُعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها، قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله، صِفْهم لنا، فقال: «هم من جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة، حتى يُدركك الموت، وأنت على ذلك».

فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة، وكان لها إمام، وأما إذا لم يكن كذلك، فالواجب اعتزال الفِرَق كلها، فراراً بدينه، كما أمره به النبي على الله تعالى أعلم بالصواب.

# (المسألة الخامسة): في حكم الخروج على الأئمة لِظُلْمهم:

قال النووي كَالله ما حاصله: أجمع المسلمون على أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام، وإن كانوا فَسَقةً ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السُّنَّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحُكِي عن المعتزلة أيضاً فَغَلَطٌ من قائله، مخالف للإجماع.

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له، وتستدام له؛ لأنه متأوِّلٌ، قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع، أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه، ونَصْب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع، الا إذا ظَنُّوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، ولْيُهاجِر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفِر بدينه، قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً، فلو طرأ على

الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خلعه إلا إن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السُّنَّة، من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق، والظلم، وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه، وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك.

قال القاضي: وقد ادَّعَى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رَدَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسن، وابن الزبير، وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين، والصدر الأول على الحَجَّاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: «أن لا ننازع الأمر أهله» في أثمة العدل.

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحَجّاج ليس بمجرد الفسق، بل لِمَا غير من الشرع، وظاهَرَ من الكفر، كبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة على النبي ﷺ، وقوله المشهور المنكر في ذلك، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أوّلاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، والله أعلم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: ونقل ابن التين عن الداوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الْجَوْر أنه إن قُدِر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وَجَب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح: المنع، إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحَّح عندي هو الحقّ، وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأيّ نوع من أنواع الفسق، والظلم، إلا بصريح الكفر، وأما ما عداه، فإن أمكن إزالته بغير خروج عليه، فذاك، وإلا فلا يجوز الخروج عليه، وهذا هو الذي أوضحه النبيّ عَلَيْ بقوله: «إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان»، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة السادسة): في حكم نصب الإمام:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲۹/۱۲ بزيادة من «إكمال المعلم» ٦/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۱۳/۸.

قال الإمام ابن كثير كَالله في «تفسيره»: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية (١) على وجوب نصب الخليفة؛ لِيَفْصِل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك، من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمامة تُنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السُّنَة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه، كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده، كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك، كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور، وحَكَى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم.

أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نصّ عليه الشافعيّ، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال: لا يُشترط، وقيل: بلى، ويكفي شاهدان، وقال الجبائيّ: يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر في الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد، وهو عبد الرحمٰن بن عوف، ومعقود له، وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر، والله أعلم.

ويجب أن يكون ذكراً حرّاً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء، خبيراً بالحروب، والآراء، قرشيّاً على الصحيح، ولا يشترط الهاشميّ، ولا المعصوم من الخطأ؛ خلافاً للغلاة الروافض، ولو فَسَق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل؛ لقوله على الله أن تروا كُفراً بَوَاحاً، عندكم من الله فيه برهان، وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عَزَل الحسن بن عليّ على الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر، وقد مُدِح على ذلك.

فأما نَصْبُ إمامين في الأرض، أو أكثر، فلا يجوز؛ لقوله على: «من

<sup>(</sup>١) يعني آية: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ الآية.

جاءكم، وأمْرُكم جميع، يريد أن يفرِّق بينكم، فاقتلوه، كائناً من كان»، وهذا قول الجمهور، وقد حَكَى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر، كما كان عليّ ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر، جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحَكَى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوَّز نَصْب إمامين فأكثر، إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردَّد إمام الحرمين في ذلك.

قال ابن كثير: وهذا يُشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من عدم جواز تعدّد الأئمة هو الأرجح؛ للحديث المتقدّم، إلا للضرورة، بأن تغلّب أحدٌ، ولا يستطيعون دفعه؛ لقوّته فلا بأس، كما وقع ذلك في دولة بني العبّاس، حيث خرج عليهم الأمويّون بالمغرب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَلَّلَّهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

- [٤٧٦٠] (...) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ـ يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ) (٢).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مِثْلَهُ) سقط من بعض النسخ.

[تنبيه]: رواية ابن عجلان، وعبيد الله، ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن

 <sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» ۱/۷۳/۱.

عبادة بن الوليد ساقها ابن ماجه لَالله في «سننه»، وضم إليهم ابن إسحاق، فقال:

(۲۸٦٦) ـ حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عجلان، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، قال: بايعْنا رسول الله على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحقّ حيثما كنا، لا نخاف في الله لومه لائم. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٦١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ \_ عَنْ يَزِيدَ \_ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الشَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهَنيِّ مولاهم، أبو محمد المدنيِّ، صدوقٌ كان يُحدَّث من كتب غيره، فيُخطىء [٨] (ت ٦ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.
 والباقون ذُكروا قبله.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۲/ ۹۵۷.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «عن أبيه، قال: حدّثني».

[تنبيه]: رواية يزيد بن الهاد، عن عبادة بن الوليد ساقها البيهقي كَثَلَثُهُ في «الكبرى»، فقال:

(۲۰۳۷۹) \_ أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطيّ، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله \_ يعني: ابن الهاد \_ عن عبادة \_ يعني: ابن الوليد بن عبادة بن الصامت \_ عن أبيه، قال: حدّثني أبي، قال: بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، ونقول الحقّ حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومه لائم.

### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٢] (...) \_ (حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا \_ أَصْلَحَكَ الله \_ بِحَدِيثٍ، يَنْفَعُ الله بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ مَرْيضٌ، فَقُلْنَا: حَدِّثُنَا \_ أَصْلَحَكَ الله \_ بِحَدِيثٍ، يَنْفَعُ الله بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ (٣) الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِم) أبو عبيد الله المصريّ، لقبه بَحْشَل، صدوقٌ تغيّر بآخره [١١] (ت٢٦٤) (م) من أفراد المصنّف تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٢٧٧/١٩.

٢ ـ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» ۱۰/۱۰. (۲) وفي نسخة: «فبايعنا، فكان».

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ولا ننازع».

المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.

٣ ـ (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت١٢٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤.

٤ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ جليلٌ [٢]
 (ت-١٠٠١) (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ١٠٠١.

٥ \_ (جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ) الأزديّ، أبو عبد الله الشاميّ، ويقال: اسم أبيه: كبير، مختلف في صحبته، ثقةٌ [٢] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠. والباقيان ذُكرا في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلْلهُ، وأنه مسلسلٌ بالمصريين غير بُسر، فمدنيّ، وجُنادة، فشاميّ، والصحابيّ، فمدنيّ، ثم شاميّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكير، عن بسر، عن جنادة، ورواية الأخيرين من رواية الأقران.

### شرح الحديث:

(عَنْ بُسْرِ) بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَة) بضمّ الجيم، وتخفيف النون، (ابْنِ أَبِي أُمَيَّة) ووقع عند الإسماعيليّ، من طريق عثمان بن صالح: حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بكيراً حدّثه، أن بسر بن سعيد حدّثه، أن جُنادة حدّثه. (قَالَ) جُنادة (دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) عَلَى مُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) وَهُو مَرِيضٌ) جملة حاليّة، (فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا \_ أَصْلَحَكَ اللهُ \_ بِحَدِيثٍ) وفي رواية البخاريّ: «فقلنا: أصلحك الله، حدّث بحديث»، قال في «الفتح»: وقولهم: «أصلحك الله» يَحْتَمِل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه؛ ليُعافَى من مرضه، أو أعمّ من ذلك، وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب(١١)، وقوله: (يَنْفَعُ اللهُ بِهِ) جملة في محل جرّ صفة لـ "حديثٍ»، وفي رواية البخاريّ: (ينفعك الله به»؛ أي: ينفعك الله بأجر تحديثك به. (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ۴۳۹، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۵۵).

فَقَالَ) عبادة على (دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ)؛ أي: ليلة العقبة، وهي عقبة منى، (فَبَايَعْنَاهُ) وفي بعض النسخ: «فبايعنا»، وتقدّم معنى المبايعة قريباً. (فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا)؛ أي: فيما اشترطه علينا من الشروط، (أَنْ بَايَعَنَا) بفتح العين، والفاعل ضمير النبي عَلَيْهُ، و«نا» مفعول به، (عَلَى السَّمْع، وَالطَّاعَةِ)؛ أي: على أن نسمع قوله، ونطيع أمره.

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «بايعنا رسول الله على السمع...إلخ» عدّاه بدهلي» لتضمّنه معنى عاهد، و«على» في قوله: «على أثرة» ليست بصلة المبايعة، بل هي متعلّقة بمقدّر؛ أي: بايعناه على أن نصبر على أثرة علينا، قال: وقال البيضاويّ: «بايعنا»؛ أي: عاهدنا بالتزام السمع والطاعة في حالَتَي الشدّة والرخاء، وتارَتَي الضرّاء والسرّاء، وإنما عبّر عنه بصيغة المفاعلة؛ للمبالغة، أو للإيذان بأنه التزم لهم أيضاً بالأجر والثواب، والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا. انتهى (١).

(فِي مَنْشَطِنَا) بفتح الميم، والشين المعجمة، وسكون النون بينهما، (وَمَكْرَهِنَا) بوزن ما قبله؛ أي: في حالة نشاطنا، وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به.

وقال الطيبي كَلَّهُ: «المنشط»، و«المكره» مَفْعَلان من النشاط، والكراهة للمحلّ؛ أي: فيما فيه نشاطهم، وكراهتهم، أو الزمان؛ أي: في زماني انشراح صدورهم، وطيب قلوبهم، وما يُضادّ ذلك. انتهى (٢).

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد: الأشياء التي يكرهونها، قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: منشطنا، قال الحافظ: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن عبادة عند أحمد: «في النشاط، والكسل» (٣). (وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا) وفي رواية إسماعيل بن عبيد: «وعلى النفقة في العسر واليسر»، وزاد: «وعلى الأمر

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۸/ ٢٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٥٩ \_ ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٤٣٩، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٥٥).

بالمعروف، والنهي عن المنكر». (وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا) بفتح الهمزة، والمثلّثة، أو بضمّ، فسكون، أو بكسر، فسكون، والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة، ولو مَنَعهم حقهم.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: وكأنَّ هذا القول خاصُّ بالأنصار، وقد ظهر أثر ذلك يوم حنين، حيث آثر النبيّ عَلَيْ قريشاً بالفيء، ولم يُعْط الأنصار شيئاً، فجرى من الحديث ما تقدّم في «كتاب الزكاة»، وهناك قال لهم عَلَيْ: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»، فقالوا: سنصبر إن شاء الله، وفيه أيضاً تنبيه لهم على أن الخلافة في غيرهم، وقد صرّح بذلك في قوله: «وعلى ألا ننازع الأمر أهله»، وكذلك فعلوا لَمّا عَلِموا أهلية أبي بكر فَيْ للخلافة، أذعنوا، وسلموا، وسمعوا، وأطاعوا. انتهى (١).

(وَأَنْ لَا نُنَازِع) وفي بعض النسخ: «ولا ننازع» بحذف «أن». (الأَمْر)؛ أي: الملك والإمارة، (أَهْلَهُ) زاد في رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»؛ أي: وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقّاً فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع، وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة، وزاد عند ابن حبان وأحمد أيضاً: «وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك».

(قَالَ) ﷺ مستثنياً الحالة التي تبيح الخروج على الأئمة («إِلَّا أَنْ تَرَوْا)؛ أي: تعلموا منهم (كُفْراً بَوَاحاً) بموحدة، ومهملة، قال الخطابيّ كَالله: يريد: كفراً ظاهراً بادياً، من قولهم: باح بالشيء يبوح به بَوْحاً، وبَوَاحاً: إذا أذاعه، وأظهره، وأنكر ثابت في «الدلائل»: بَوَاحاً، وقال: إنما يجوز بَوْحاً بسكون الواو، وبُؤاحاً بضم أوله، ثم همزة ممدودة، وقال الخطابيّ كَالله: من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح: الأرض القفراء التي لا أنيس فيها، ولا بناء، وقيل: البراح: البيان، يقال: بَرَح الخفاءُ: إذا ظهر، وقال النوويّ: هو في معظم النسخ من مسلم بالواو، وفي بعضها بالراء.

قال في «الفتح»: ووقع عند الطبرانيّ من رواية أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث: «كفراً صُراحاً» بصاد مهملة مضمومة، ثم راء، ووقع

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/٥٤.

في رواية حبان أبي النضر: "إلا أن يكون معصية لله بَوَاحاً"، وعند أحمد من طريق عُمير بن هانئ، عن جُنادة: "ما لم يأمروك بإثم بواحاً"، وفي رواية إسماعيل بن عُبيد، عند أحمد، والطبرانيّ، والحاكم، من روايته عن أبيه، عن عبادة: "سَيَلي أموركم من بعدي رجال، يُعَرِّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله"، وعند أبي بكر بن أبي شيبة، من طريق أزهر بن عبد الله، عن عبادة، رفعه: "سيكون عليكم أمراء، يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة". انتهى (۱).

(عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانَ)؛ أي: حجة بيّنة، وأَمْر لا شكّ فيه يحصل به اليقين أنه كفرٌ، فحينئذٍ يجب أن يُخلَع مَن مُقدت له البيعة.

وقال الطيبيّ كظّله: قوله: «برهان» مبتدأ، و«عندكم» خبره، و«من الله» متعلّق بالظرف، أو حال من المستتر في الظرف؛ أي: بُرهان حاصلٌ عندكم، كائناً من الله؛ أي: من دين الله. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ أي: نصُّ آية، أو خبر صحيح، لا يَحتَمِل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يَحتمل التأويل، قال النوويّ: المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً محققاً، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحقّ حيثما كنتم. انتهى.

وقال غيره: المراد بالإثم هنا: المعصية والكفر، فلا يُعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.

قال الحافظ: والذي يظهر حَمْل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدَح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدَح في الولاية

 <sup>«</sup>الفتح» ۱٦/ ٤٣٩، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۸/۲٥٦٠.

نازعه في المعصية، بأن يُنكر عليه برفق، ويتوصل إلى تثبيت الحقّ له بغير عُنف، ومحل ذلك إذا كان قادراً، والله أعلم.

ونقل ابن التين عن الداوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قُدر على خلعه بغير فتنة، ولا ظلم وَجَب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع، إلا أن يَكْفُر، فيجب الخروج عليه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عبادة بن الصامت رهي هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.

[خاتمة] نختم بها هذا الباب: قد كتب صاحب «تكملة فتح الملهم» هنا فائدة مهمّة، أحببت إيرادها هنا؛ لأهمّيتها، قال: قوله: «إنما الطاعة في المعروف» قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادىء السياسة الإسلاميّة، استعملها الفقهاء في كثير من المسائل:

الأول: مبدأ طاعة الأمير، وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أَمَر بفعل مباح، وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرُم ارتكابه؛ لأن الله في قال: ﴿ اَطِيعُوا الله وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمُ وَالنساء: ٥٩]، فلو كان المراد من طاعة أولي الأمر طاعتهم في الواجبات الشرعية فحسب، لَمَا كان هناك داع لاستقلالهم بالذِّكر في هذه الآية؛ لأن طاعتهم في الواجبات الشرعية ليست طاعة لأولي الأمر، وإنما هي طاعة لله تعالى، ورسوله في المما أفردهم الله تعالى بالذِّكر ظَهَر أن المراد طاعتهم في الأمور المباحة.

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، قال ابن عابدين في «باب الاستسقاء» من «ردّ المحتار» (١/ ٧٩٢): إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهية وَجَب؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، وحكى ابنه علاء الدين عن البيريّ أن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء، أو الوباء وجب امتثال أمره، راجع: «قرّة عيون الأخيار» (٢/ ٥٤).

ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية، فإنها

مشروطة أيضاً بكون الأمر صادراً عن مصلحة، لا عن هوى، أو ظلم؛ لأن المحاكم لا يطاع لذاته، وإنما يطاع من حيث إنه مُتَوَلِّ لمصالح العامّة، فإن أمر بشيء اتباعاً لهوى نفسه دون نَظر إلى مصالح المسلمين، فإنه أمر صَدَر من ذاته وشخصه، لا من حيث كونه حاكماً، فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه حاكماً، ولذلك قال الفقهاء: تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولكن هذه الطاعة... إلخ» لا يخفى ما فيه لمن تأمله، فإن قوله في الحديث: «في منشطنا، ومكرهنا، وفي أثرة علينا»، يخالفه تماماً، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

قال: وتفريعاً على هذا المبدأ قرّر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهد فيها، فمتى صادف أمره فصلاً مجتهداً فيه نفذ، ووجب اتباعه، ولو كان الرجل لا يرى رأيه في تلك المسألة، ولذا لمّا أمر هارون الرشيد أبا يوسف ومحمداً أن يكبّرا في العيدين بتكبيرة جدّه امتثلا أمره، مع أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الستّ(۱).

وأما المبدأ الثاني: فهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يُطاع أمير، ولا إمام إن أمر بما هو معصية، وإن هذا المبدأ لو عُمِل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات، والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان، ولاضطرّت به الحكومات إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في جميع نواحي الحياة، فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله، وامتنع الموظّفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله، وامتنع أصحاب البنوك من التمويل على أساس الربا المحرّم شرعاً، وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في البنوك الربويّة، وامتنع كلّ مسلم من الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغراء، لاضطرّت الحكومات إلى إلغاء القوانين الوضعيّة التي لا توافق الشريعة اللاسلاميّة.

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة

<sup>(</sup>۱) راجع: «ردّ المحتار» ۷۸/۱.

شرع الله، وتطبيق أحكامه، وأما ما تعلّمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات، كالإضرابات، والمظاهرات، وسدّ الشوارع، وسفك الدماء، وتخريب العمران، فليس من الإسلام بشيء. انتهى كلامه بنوع اختصار (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «التكملة» في هذا البحث، وأفاد، لو وجد أُذناً صاغية، وقلوباً واعية، ولكن هيهات هيهات.

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيتَ حَيّاً وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي وَلَوْ نَاراً نَفَحْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا أَلْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾.

# (٩) \_ (بَابُ الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٣] (١٨٤١) \_ (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُسْلِم، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث هو أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، تلميذ مسلم عنه، بل رواه عنه بالإجازة، أو نحو ذلك، ولهذا قال: «عن مسلم»، ولم يقل: «حدّثنا»، ولا «أخبرنا»، أو نحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصّلاً في مقدّمة «شرح المقدّمة»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ...إلخ) قائل «حدّثنا» هو تلميذ أبي إسحاق، والظاهر أنه أبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ، والله تعالى أعلم.

### ورجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (شَبَابَةُ) بن سَوَّار الْمَدائيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان،

<sup>(</sup>۱) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٣٢٣/٣ \_ ٣٢٥.

الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ رُمي بالإرجاء [٩] (ت٤ أوه أو٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٠٤.

٢ \_ (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، ثقة في غير منصور بن المعتمر، ففيه لينٌ [٧] (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ٩٩٩.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كِلَلهُ، وأنه قيل فيه: إن أصحّ أسانيد أبي هريرة ﷺ: أبو الزناد، عن الأعرج، عنه، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﷺ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنه (قَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ) بضم الجيم، وتشديد النون، قال النووي وَ لَكَلَلهُ: أي: كالترس؛ لأنه يَمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويَحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته. انتهى (١).

وقال الخطابي كَلَّهُ: معناه أن الإمام هو الذي يَعْقِد العهد والهدنة بين المسلمين، وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحاً لهم، وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يُجيزوا أمانه لهم، ومعنى الْجُنّة: العصمة، والوقاية، وليس لغير الإمام أن يَجعل لأمّة بأسرها من الكفار أماناً. انتهى (٢).

وقال السيوطيّ في «الديباج»: قوله: «جُنّهٌ»؛ أي: ساتر لمن خلفه، ومانع لخلل يَعْرِض لصلاتهم بسهو، أو مرور مارّ، كالْجُنّة، وهي التُّرْس الذي يَستُر مَن وراءه، ويمنع من وصول المكروه إليه. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «إنما الإمام جُنّة» بضم الجيم؛ أي: سترة؛ لأنه يمنع العدوّ من أذى المسلمين، ويكُفّ أذى بعضهم عن بعض، والمراد بالإمام: كلّ قائم بأمور الناس، والله أعلم. انتهى (٤).

(Y) «عون المعبود» ٧/ ٣١٠.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) «الديباج على مسلم» ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦، كتاب «الجهاد» رقم (٢٩٥٨).

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ: قوله: «إنما الإمام جُنَّة»: الْمِجَنُّ، والْجُنَّةُ، والْجَانُّ، والْجَانُّ، والْجَانُّ، والْجَنَّةُ، والْجَانُّ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنَّةُ، والْجَنِّةُ، والنَّوَقِيُّ، يعني: أنه يُتَقى بنظره، ورأيه في الأمور العظام، والوقائع الخطيرة، ولا يُتَقدّم على رأيه، ولا يُنفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يَشْرَع في ذلك. انتهى (١).

(يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يقاتَل معه الكفّار، والبُغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً.

وقال في «الفتح»: قوله: «يُقاتل من ورائه» بفتح المثناة، والمراد به: المقاتلة للدفع عن الإمام، سواء كان ذلك من خلفه حقيقة، أو قُدّامه، ووراء يُطلق على المعنيين. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَغَلَّلُهُ: قوله: «يُقاتَل من ورائه»؛ أي: أمامه، ووراء من الأضداد، يقال: بمعنى: خلف، وبمعنى: أمام، وعلى هذا حَمَل أكثر المفسرين قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ ﴾ [الكهف: ٧٩]؛ أي: أمامهم، وأنشدوا قول الشاعر [من الطويل]:

أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَاوْمِي تَمِيمٌ وَالْفَلَاةُ وَرَائِيَا؟!

وأصله: أن كل ما توارى عنك؛ أي: غاب، فهو وراء، وهذا خبرٌ منه عن المشروعية، فكأنه قال: الذي يجب، أو يتعيَّن أن يقاتل أمام الإمام، ولا يترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك؛ فيهلك كل من معه، ويكفي دليلاً في هذا المعنى تغبية (٣) رسولِ الله على أصحابه يوم بدر وغيره، فإنه على كان في العريش، في القلب، والمقاتِلة أمامه.

وقد تضمَّن هذا اللفظ \_ على إيجازه \_ أمرين:

أحدهما: أن الإمام يُقتدى برأيه، ويُقاتَل بين يديه، فهما خبران عن أمرين متغايرين، وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث، على أن ظاهره أنه يكون أمامَ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦، كتاب «الجهاد» رقم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا النسخة بالغين المعجمة، والظاهر أنه مِنْ غبَّى بمعنى أخفى، فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، ورفع الفاعل، وهو «أصحابُهُ»، والله تعالى أعلم.

الناس في القتال وغيره، وليس الأمر كذلك، بل كما بينَّاه، والله أعلم. انتهى (١).

وقال السنديّ كَلَّلَهُ: قيل: المراد أنه يقاتَل قُدّامه، فـ «وراءه» ههنا بمعنى: «أمام»، ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك، وفيه هلاك الكلّ، قال: وهذا لا يناسب التشبيه بالْجُنّة، مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه، فالوجه أن المراد: أنه يُقاتَل على وِفْق رأيه، وأَمْره، ولا يُختَلَف عليه في القتال، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ كَثَلَلْهُ في معنى «من ورائه» حسنٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَيُتَقَى بِهِ)؛ أي: يُعتصم برأيه، أو يَلتجىء إليه من يَحتاج إلى ذلك، وقال ابن الأثير كَلَّلُهُ: أي: يُدفَع به العدق، ويُتَّقَى بقوّته، والتاء فيها مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية، وتقديرها اوْتَقَى، فقُلبت، وأدغمت، فلمَّا كَثُر استعماله توهموا أن التاء من نفس الحرف، فقالوا: اتَّقَى يَتَّقِي بفتح التاء فيهما، وربما قالوا: تَقَى يَتْقِي، مثلُ رَمَى يَرْمِي. انتهى (٢).

وقال الطيبي كَثَلَثُهُ: قوله: «ويُتقَى به» بيان لقوله: «يُقاتَلُ من ورائه»، والبيان مع المبيّن تفسير لقوله: «إنما الإمام جنّةٌ». انتهى (٣).

(فَإِنْ أَمَرَ) الإمام (بِتَقْوَى اللهِ عَلَىٰ، وَعَدَلَ)؛ أي: في حكمه، (كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ) التنوين للتعظيم؛ أي: أجر عظيم، وقال القرطبيّ أي: أجر عظيم، فَسَكَتَ عن الصفة؛ للعلم بها، وقد دلّ على ذلك ما تقدَّم من قوله عَلَيْهُ: "إن المقسطين على منابر من نور"، وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «وإمام عادلٌ"، متّفتٌ عليه.

(وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ) قال القرطبيّ تَغَلَّلُهُ: أي: إنْ يأمر بِجَور كان عليه الحظّ الأكبر من إثم الجور، و"من هنا للتبعيض؛ أي: لا يختص هو بالإثم، بل الْمُنَفِّذ لذلك الْجَوْر يكون عليه أيضاً حظه من الإثم، والراضي به،

(٢) «النهاية في غريب الأثر» ١٩٢/١.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲٦/۶.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/ ٢٦.

فالكل يشتركون في إثم الْجَوْر، غير أن الإمام أعظمهم حظّاً منه؛ لأنه مُمْضِيه، وَحَامِلٌ عليه. انتهى (١).

ولفظ البخاريّ: «وإن قال بغيره، فإن عليه منه»، قال في «الفتح»: قيل: استَعْمَل القول بمعنى الفعل، حيث قال: فإن قال بغيره، كذا قال بعض الشرّاح، وليس بظاهر، فإنه قسيم قوله: «فإن أَمَر» فيُحْمَل على أن المراد: «وإن أَمَر»، والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه، وقيل: معنى قال هنا: حَكَمَ، ثم قيل: إنه مشتق من القَيْل، بفتح القاف، وسكون التحتانية، وهو المملك الذي يُنَقَّذ حكمه، بلغة حِمْيَر.

وقوله: «فإن عليه منه»؛ أي: وزراً، وحُذِف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء؛ لدلالة مقابله عليه، وقد ثبت في غير هذه الرواية، ويَحْتَمِل أن يكون «من» في قوله: «فإن عليه منه» تبعيضية؛ أي فإن عليه بعض ما يقول، وفي رواية أبي زيد المروزيّ: «مُنّة» بضم الميم، وتشديد النون، بعدها هاء تأنيث، وهو تصحيف بلا ريب، وبالأول جزم أبو ذَرّ. انتهى (٢).

وقال الطيبيّ تَخْلَلهُ: قوله: «وإن قال بغيره»: قال في «شرح السنّة»: أي: حَكَم، يقال: قال الرجل: إذا حكم، ومنه الْقَيْلُ، وهو المَلِك الذي يُنفّذ قوله وحُكمه.

وقال التوربشتي: «قال بغيره»؛ أي: أحبّه، وأخذ به إيثاراً له، وميلاً إليه، وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقَدَر، ونحو ذلك، فالمعنى: أنه يحبّه، ويؤثره.

وقال البيضاوي: «قال بغيره»؛ أي: أمر بما ليس فيه تقوى، ولا عدلٌ، بدليل أنه جُعِل قسيم: «فإن أَمَر بتقوى الله، وعَدَل»، ويَحْتَمِل أن يكون المراد به: القول المطلق، أو أعمّ منه، وهو ما يراه، ويؤثره، من قولهم: فلان يقول بالقدر؛ أي: إن رأى غير ذلك، وآثر قولاً كان، أو فعلاً؛ ليكون مقابلاً لقسيمه، وسدّ الطرق المخالفة المؤدّية إلى هَيْج الفتن.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/ ٢١٥ ـ ٢١٦، كتاب «الجهاد» رقم (٢٩٥٧).

قال: قوله: «فإن عليه منه» كذا وجدنا «منه» بحرف الجرّ في «الصحيحين»، و«كتاب الحميدي»، و«جامع الأصول»، قال التوربشتيّ: «منه»؛ أي: عليه وزرٌ من صنيعه ذلك، وقد وجدناه في أكثر نسخ «المصابيح»: «فإن عليه مُنّةً» بتشديد النون، مع ضمّ الميم، وبتاء التأنيث آخره، على أنها كلمة واحدةٌ، وهو تصحيفٌ، غير مُحْتَمِلٍ لوجه ها هنا، وإنما هو حرف الجرّ مع الضمير المتصل به.

وقال البيضاوي: «فإن عليه منه»؛ أي: وزراً وثِقَلاً، وهو في الأصل مشترك بين القوّة والضعف. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة و الله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٢٧] (١٨٤١)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٥٧) و (النسائيّ) (٢٩٥٧) و (النسائيّ) و (النسائيّ) في «البيعة» (٤١٩٩) و (الكبرى» (٧٨١٩)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢٥)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٢١٢) و (البيهقيّ) في «الكبرى» و (البيهقيّ) في «الكبرى» و (البيهقيّ) في «الكبرى» و (البيهقيّ) في «الكبرى» و (البيهقيّ)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان ما يجب للإمام، على الرعيّة، فقد بيّن ﷺ أنه يجب أن يُحْعل جُنّةً يُستتر به من الشرّ والفساد، وتنظيم أمور العباد، وأنه يجب أن يقاتَل دونه، فلا يُترك عُرضة للهلاك.

٢ - (ومنها): بيان ما له من الأجر العظيم، إن عَدَل في حكمه، وسياسته لرعيّته، وقد تقدّم عند مسلم حديث: «إن المقسطين على منابر من نور»،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٨٥٥٨.

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عليه عن النبي عليه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل...» الحديث.

٣ ـ (ومنها): أنه إن جار، وعدل عن الحقّ فعليه الوزر العظيم، فإنه يتحمّل أوزاره، وأوزار من تبعه في ذلك من وزرائه، وأهل مملكته، كما قال النبيّ على في فيما أخرجه الشيخان، من حديث أبي سفيان في قصّة هرقل: «فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيين»؛ أي: إثم أتباعك الفلّاحين.

وأخرج مسلم في حديثه الطويل أنه ﷺ قال: «ومن سنّ في الإسلام سُنّةً سيئةً فعليه وِزرها، ووِزر من عَمِل بها مِنْ بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ»، والله تعالى أعلم.

﴿ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٠) \_ (بَابُ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أَوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٤] (١٨٤٢) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ، فَتَكْثُرُ»، قَالُوا: كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ، فَتَكْثُرُ»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ (١) قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (فُرَاتٌ الْقَزَّارُ)(٢) هو: فُرات بن أبي عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ [٥]
 (ع) تقدم في «الصلاة» ٢٨/ ٩٧٦.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فماذا تأمرنا؟».

<sup>(</sup>٢) «فرات» بضمّ الفاء، وتخفيف الراء، آخره مثنّاة، و«القرّاز» بقاف، وزايين معجمتين.

٢ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤٢.

والباقون تقدّموا قبل باب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه أبو هريرة الله على عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة المله على تقدّم قبله.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي حَازِم) سلمان الأشجعيّ أنه (قَالَ: قَاعَدْتُ)؛ أي: جالست (أَبَا هُرَيْرَةَ) وَ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَيْ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ هُرَيْرَةً) وَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ أي: ذُرِّيّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على وإسرائيل لقب يعقوب على .

وقال القرطبي تَخَلَفُهُ: "إسرائيل» هو: يعقوب عَلِيُهُ، وبنوه: أولاده، وهم الأسباط، وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل، قال ابن عباس على الساء الله عبد، و"إيل» هو الله تعالى، فمعناه: عبد الله، وفيه لغات، وقيل: هو عِبْرِيُّ، اسم واحد بمعنى يعقوب.

(تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ)؛ أي: تدبّر أمورهم، يقال: ساس فلان الأمرَ يسوسه، من باب قال، سِيَاسَةً: إذا دبّره، وقام بأمره (١٠).

والمعنى: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌ بَعَث الله لهم نبيّاً يقيم لهم أمرهم، ويزيل ما غَيَّروا من أحكام التوراة، وفيه إشارة إلى أنه لا بُدّ للرعيّة من قائم بأمورها، يحملها على الطريق الحسنة، ويُنصف المظلوم من الظالم (٢).

وقال النووي تَكَلَّلُهُ: «تسوسهم»؛ أي: يتولون أمورهم، كما تفعل الأمراء، والولاة بالرعيّة، والسياسةُ القيام على الشيء بما يُصلحه، وفي هذا الحديث جواز قول: هلك فلان، إذا مات، وقد كَثُرت الأحاديث به، وجاء في

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٨/ ٩٧، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٥٥).

القرآن العزيز قوله تعالى: ﴿حَتَّنَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا ﴾ الآية [غافر: ٣٤]. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَلُهُ: معنى هذا الكلام أنّ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد، أو تحريفٌ في أحكام التوراة بعد موسى على بعث الله تعالى لهم نبيّاً يُقيم لهم أمرهم، ويصلح لهم حالهم، ويزيل ما غُبّر، وبُدِّلَ من التوراة، وأحكامها، فلم يزل أمرهم كذلك، إلى أن قَتلوا يحيى بن زكريا على فقطع الله تعالى مُلكهم، وبَدَّدَ شملهم ببختنصَّر وغيره، ثم جاءهم عيسى على محمد على محمد في فكذّبوهما وبُبَاءُو بِنَضَبٍ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ وَلَعَذَابُ مُهِينُ اللهِرة: ٩٠]، وهو في الدنيا ضَرْبُ الجزية، ولُزوم الصَّغار والذلة، وولَعَذَابُ التغيير أسلوباً ونظماً، وقد تَولَى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً، وجعل علماء التغيير أسلوباً ونظماً، وقد تَولَى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً، وجعل علماء أمته قائمين ببيان مشكله، وحفظ حروفه، وإقامة أحكامه، وحدوده، كما قال في: «يَحْمِل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله، يَنفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٢)، ويروى عنه في أنه قال: «علماء أمتي وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (٢)، ويروى عنه في أنه قال: «علماء أمتي كان من توالي الأنبياء هناك. انتهى (٤).

وقال الطيبيّ: قوله: «تسوسهم» خبر «كان»، وقوله: (كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ) حال من فاعل «تسوسهم؛ أي: كلما مات نبيّ أتى بعده نبيّ آخر، يقال: خلفت فلاناً على أهله، وماله، من باب نصر خِلافة: صرتُ خليفته،

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲/۱۲٪.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع: هذا الحديث ضعيف، ويُغني عنه ما في «الصحيحين» من حديث معاوية رفح مرفوعاً: «لا يزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله، لا يضرّهم من خَلَلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله، وهُم على ذلك»، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) قال الجامع: وهذا حديث لا أصل له، انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيّ كلله ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/٧٤ ـ ٨٤.

وخَلَفته: جئتُ بعده (١).

(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الذي تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية»(٢):

وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا للابْتِذَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلِ اسْتَتَرْ فِي بَابِ «إِنَّ» اسْماً كَثِيراً يُحْذَفُ وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا

بِجُ مْلَةٍ كَ ﴿إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى ﴾ إِذَا أَتَى مُرْتَفِعاً أَوِ انْتَصَبْ حَتْماً وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ كَ ﴿إِنَّ مَنْ يَعْرِفُ ﴾ كَ ﴿إِنَّ مَنْ يَعْرِفُ ﴾ أَنْثَى أَفْهَ مَا تَأْنِيثُهُ كَ ﴿إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا ﴾ تَأْنِيثُهُ كَ ﴿إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا ﴾

(لَا نَبِيَّ بَعْدِي)؛ أي: فيفعلَ ما كان أولئك يفعلون، وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «وإنه لا نبيّ بعدي» معطوف على «كانت بنو إسرائيل»، واسم «إنّ» ضمير الشأن، وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لإرادة الثبات والتوكيد في الثاني؛ يعني: أن قصّة بني إسرائيل كيت وكيت، وقصّتنا كيت وكيت. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَلَّلُهُ: قوله: «وإنه لا نبيّ بعدي»: هذا النفي عامٌ في الأنبياء والرُّسل؛ لأن الرَّسول نبيُّ وزيادة، وقد جاء نصّاً في كتاب الترمذيّ (٤) قوله: «لا نبي بعدى ولا رسول»، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّتِنُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٤٠]، ومن أسمائه ﷺ في الكتب المتقدمة، وفيما أطلقته هذه الأمَّة: خاتم الأنبياء، ومن أسمائه: العاقب، والمقفِّي، فالعاقب: الذي يَعْقُبُ الأنبياء، والمُقفِّي: الذي يقفوهم؛ أي: يكون بعدهم.

وعلى الجملة: فهو أمرٌ مُجْمَع عليه، معلوم من دِين هذه الأمَّة، فمن ادَّعى أنَّه بَعْدَهُ نبيّ، أو رسولٌ؛ فإن كان مُسِرّاً لذلك، واطُّلِع عليه بالشهادة المعتبرة قُتِل قِتْلة زنديق، فإن صرَّح بذلك فهو مرتد، يُستتاب، فإن تاب، وإلا

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح المنير» ١/ ١٧٨. (٢) «الكافية الشافية» ١/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) ليس عند الترمذيّ، بل هو عند الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٦٣١.

قُتِل قِتْلة مُرتدِّ. انتهى (١).

(وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ)؛ أي: بعدي، (فَتَكْثُرُ») بالثاء المثلّثة، وحَكَى عياض أن منهم مَن ضبطه بالموحّدة، وهو تصحيف، ووَجَّه بأن المراد: إكبار قبيح فِعْلهم، وفي رواية البخاريّ: «فيكثرون».

وقال النووي كَالله: قوله: «فتكثر» بالثاء المثلثة من الكثرة، هذا هو الصواب المعروف، قال القاضي: وضَبَطه بعضهم: «فتكبر» بالباء الموحّدة، كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف. انتهى (٢).

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه ﷺ حين أخبر بهذا، (فَمَا تَأْمُرُنَا؟) وفي بعض النسخ: «فماذا تأمرنا؟»؛ أي: أيُّ شيء تأمرنا به إذا أدركنا أولئك الخلفاء؟.

والفاء في قوله: «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر بعدك الخلفاء، فوقع التشاجر، والتنازع بينهم، فما تأمرنا نفعل؟<sup>(٣)</sup>.

(قَالَ) ﷺ («فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ) «فُوْا» بضمّ الفاء، وسكون الواو: فعلُ أَمْر من الوفاء، والمعنى: أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة، يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة.

وقال الطيبيّ كَالله: الفاء في قوله: «فالأول» للتعقيب، والتكرار للاستمرار، ولم يُرد به في زمان واحد، بل الحكم هذا مستمرّ عند تجدّد كل زمان، وتجدّد كلّ بيعة (٤).

وقال القرطبي كَلْله: هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول، وسكت في هذا الحديث عمَّا يحكم به على الآخر، وقد نصَّ عليه في الحديث الآتي عند مسلم حيث قال: «فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر»، وفي رواية: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، وهذا الحكم مجمعٌ عليه عند تقارب الأقطار، وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضَبْطها، فأمَّا لو تباعدت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤٨/٤. (٢) «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦٤.

الأقطار، وخِيْفَ ضَيْعَةُ البعيد من المسلمين، ولم يتمكن الواحد من ضبط أمور من بَعُدَ عنه؛ فقد ذكر بعضُ الأصوليين أنهم يُقيمون لأنفسهم والياً يدبّرهم، ويستقلُّ بأمورهم، وقد ذكر أنَّ ذلك مذهب الشافعي في «الأم».

قال القرطبيّ: ويمكن أن يقال: إنهم يقيمون من يدبّر أمورهم على جهة النيابة عن الإمام الأعظم، لا أنّهم يخلعون الإمام المتقدم حُكماً، ويُوَلُّونَ هذا بنفسه مستقلاً، هذا ما لا يوجد نصّاً عن أحد ممن يُعتبر قوله، والذي يمكن أن يُفعل في مثل هذا؛ إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من يدبّرهم ممن يعترفُ للإمام بالسَّمع والطَّاعة، فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام، فالأمر له في إبقاء ذلك أو عَزْلِه.

ثم للإمام أن يفوِّض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام، ويجعل للوالي عليهم الاستقلال بالأمور كلِّها؛ لتعذّر المراجعة عليهم، كما قد اتَّفَق لأهل الأندلس، وأقصى بلاد العجم، فأمَّا لو عُقِدتْ البيعةُ لإمامين معاً في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين، فالإمامة لأرجحهما، وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفى موجبة للرجحان أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: يُقدّم الأقعد، فالأقعد به؛ كولاية النكاح، ومنهم من لم يعتبر ذلك، وفرَّق بين الولايتين، والفرق واضحٌ، فأمَّا لو تساويا من كل وجه فَيُقْرعُ بينهما، والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الإمامة، باجتماع الشروط المعتبرة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين. انتهى (١).

(وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ) قال الطيبيّ كَلَلهُ: هذا كالبدل من قوله: «فُوا ببيعة الأول»؛ أي: أطيعوهم، وعاشروهم بالسمع والطاعة، فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم.

وقال القرطبيّ تَغْلَثُهُ: قوله: «أعطوهم حقهم»؛ يعني به: السَّمع، والطاعة، والذَّبَ عنهم عِرضاً، ونفساً، والاحترام، والنُّصرة لهم على مَنْ بَغَى عليهم (٢).

(فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ) قال الطيبيّ كَاللهُ: هذا تعليل للأمر بإعطائهم حقّهم،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٩٤ \_ ٠٥.

وفيه اختصار؛ أي: فأعطوهم حقّهم، وإن لم يُعطوكم حقّكم؛ لأن الله سائلهم عما استرعاهم، ويُثيبكم بما لكم عليهم من الحقّ؛ لقوله في الحديث الآخر: «أدُّوا إليهم حقّهم، واسألوا الله حقّكم».

وقوله: (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ)؛ أي: استحفظهم، وجعلهم راعين لكم، ومحافظين على حقوقكم، فهو كحديث ابن عمر رائح المتقدم: «كُلُّكُم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيته»، وتقدّم شرحه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٦٤/١٠] و٢٧٦٥)، و(البخاريّ) في «أحاديث الأنبياء» (٣٤٥٥)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٢٩٧)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٢/٢٥٦)، و(ابن حبّان) في «مسنده» (٢٥٦/١)، و(أبن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٥٥ و٢٥٤٩)، و(أبن عوانة) في «مسنده» (٤/٩٠٤ و٤١٠)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنّة» (٢/٢١٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/٤٤١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٤٦٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول، فالأول.

٢ ـ (ومنها): أن في قوله ﷺ: «وستكون خلفاء فتكثر» معجزة ظاهرة لله على نحو ما أخبر عنه، ووُجد كذلك له على نحو ما أخبر عنه، ووُجد كذلك في غير ما وقت؛ فمن ذلك: مبايعة الناس لابن الزبير بمكة، ولمروان بالشام، ولبني العباس بالعراق، ولبني مروان بالأندلس، ولبني عُبيد بمصر، ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب، قاله القرطبي كَلْلهُ(١).

٣ \_ (ومنها): أن فيه تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه على أمر بتوفية

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤٨/٤ \_ ٤٩.

حقّ السلطان؛ لِمَا فيه من إعلاء كلمة الدين، وكفّ الفتنة، والشر، وتأخيرُ أمر المطالبة بحقّه لا يسقطه، وقد وعده الله أنه يُخَلِّصه، ويوفّيه إياه، ولو في الدار الآخرة (١).

٤ - (ومنها): ما قاله النووي كَالله: معنى هذا الحديث أنه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالممين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين، أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا، وجماهير العلماء، وقيل: تكون لمن عُقدت له في بلد الإمام، وقيل: يُقرع بينهم، وهذان فاسدان، واتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وقال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد»: قال أصحابنا: لا يجوز عَقْدُها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عَقْدها لاثنين في صُقْع واحد، وهذا مُجْمَع عليه، قال: فإن بَعُد ما بين الإمامين، وتخللت في صُقْع واحد، وهذا مُجْمَع عليه، قال: فإن بَعُد ما بين الإمامين، وتخللت المازريّ هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالفٌ لِمَا عليه السلف والخلف، ولظواهر إطلاق الأحديث، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: قول فاسد. . إلخ نظرٌ فيما إذا اختلفت الأقاليم، كما صوّره إمام الحرمين، وظواهر النصوص إنما تدلّ على المنع فيما إذا وقع التنازع في إقليم واحد، فما مال إليه إمام الحرمين هو الظاهر، فتأمله بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/ ٩٧، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٤٥٥).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (الْحَسَنُ بْنُ فُرَاتِ) بن أبي عبد الرحمٰن التميميّ القزّاز الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم [٧].

رَوَى عن أبي مَعْشر زياد بن كليب، وابن أبي مليكة، وغيلان بن جرير، وأبيه فُرات.

وروی عنه ابنه زیاد، وابن إدریس، ووکیع، وأبو نعیم، وأبو عاصم، وغیرهم.

قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، نقله عنه ابنه في «مقدمة الجرح والتعديل»، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عند المصنّف، وابن ماجه إلا هذا الحديث، وعند الترمذيّ له حديث واحد فقط.

والباقون تقدّموا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية الحسن بن الفرات، عن أبيه هذه ساقها ابن ماجه كَاللَّهُ في «سننه»، فقال:

(۲۸۷۱) ـ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن حسن بن فُرات، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذَهَب نبيّ خَلَفه نبيّ، وأنه ليس كائن بعدي نبيّ فيكم»، قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: "تكون خلفاء، فتكثر»، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: "أوفوا ببيعة الأولِ، فالأولِ، أدُّوا الذي عليكم، فسيسألهم الله على عن الذي عليهم». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٦] (١٨٤٣) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ،

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۹٥٨/۲.

قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَوا: يَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ كَيْفَ اللهِ لَكِي كَمُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:

١ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ
 صاحب حديث [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٥/٤.

٢ ـ (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (٢٥٧) أو
 بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢٥/٤.

٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٤ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٣٩٣) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤٦/٣٥.

٥ ـ (زَيْدُ بْنُ وَهْبِ) الْجُهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ جليلٌ [٢]
 مات بعد الثمانين، وقيلً : (٩٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٧ /٦٧.

٦ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمٰن الصحابيّ الشهير، مات في الله سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١.

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية، و«أبو سعيد الأشجّ» هو: عبد الله بن نُمير، و«أبو معاوية» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير، و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه، و«جرير» هو ابن عبد الحميد.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَّشُ، وهو مسلسل بالكوفيين، فكلهم كوفيّون إلا إسحاق، وابن خشرم فمروزيّان، و«أبو سعيد الأشجّ» أحد التسعة الذين

روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة في أحد السابقين إلى الإسلام، ومن كبار علماء الصحابة، له مناقب جمّة، وأمّره عمر على الكوفة في .

### شرح الحديث:

(عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ) قال في «الفتح»: للأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من رواية يحيى بن عيسى الرمليّ، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﴿ عَبُّهِ ، مثل رواية زيد بن وهب (١٠). (عَنْ عَبْدِ اللهِ ) بن مسعود ﴿ مَنْ الله الله البخاريّ في «علامات النبوّة» من رواية الثوريّ، عن الأعمش (٢). (قَالَ) ابن مسعود (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا) هي ضمير القصّة، وهي كضمير الشأن، إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان بلفظ المذكر يسمّى ضمير الشأن، وإذا كان بلفظ المؤنّث يسمّى ضمير القصّة. (سَتَكُونُ بَعْدِي)؛ أي: بعد موتى، (أَثْرَةٌ) تقدّم ضَبْطها؛ أي: الاستئثار في الحظوظ الدنيوية، والاختيار لنفسه، والاختصاص بها، وقال النوويّ: المراد بها هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت المال. (وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»)؛ يعني: من أمور الدين، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِك؟)؛ أي: بماذا تأمر من أدرك ذلك منّا؟ (قَالَ) ﷺ («تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ)؛ أي: تؤدّون إلى الأمراء الحق الذي عليكم من بذل المال الواجب في الزكاة، والنفس في الخروج إلى الجهاد، عند التعيين، ونحو ذلك، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «أدُّوا إليهم حقّهم»؛ أي: حقّهم الذي وجب لهم المطالبة به، وقبضه، سواء كان يختص بهم، أو يعمّ. (وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ»)؛ أي: بأن يلهمهم إنصافكم، أو يُبدلكم خيراً منهم، وفي رواية البخاريّ: «وسلوا الله حقّكم»، قال الطيبيّ كَظَّلَهُ: أي: لا تكافئوا استئثارهم باستئثاركم، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقَّكم، بل وفُّوا لهم حقَّهم من السمع والطاعة، وحِقوق الدِّين، واسألوا الله تعالى أن يوصل إليكم حقَّكم من

 <sup>«</sup>الفتح» ۲۱/۱۳، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۵۲).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱/ ٤٣٦، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۵۲).

الغنيمة، والفيء، ونحوهما، وكِلُوا إليه أمركم. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: الحديث ظاهره العموم في المخاطبين، ونقل ابن التين عن الداوديّ أنه خاصّ بالأنصار، ولكن لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين، ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر، ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولمّا كان الأمر يختص بقريش، ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة، وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمر، فقد ورد ما يدل على التعميم، ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفيّ، عند الطبرانيّ أنه قال: يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا، ويمنعونا الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال: «لا، عليهم ما حُمّلوا، وعليكم ما حُمّلتم».

وأخرج مسلم، من حديث أم سلمة، مرفوعاً: «سيكون أمراء، فيعرفون، وينكرون، فمن كره برىء، ومن أنكر سَلِم، ولكن مَن رَضِي وتابع»، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صَلَّوا».

ومن حديث عوف بن مالك، رفعه في حديث في هذا المعنى: «قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة»، وفي رواية له: «بالسيف»، وزاد: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة».

وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيليّ، من طريق أبي مسلم الْخَوْلانيّ، عن أبي عُبيدة بن الجرّاح، عن عمر، رفعه: «قال: أتاني جبريل، فقال: إن أمتك مُفْتَنَة من بعدك، فقلت: من أين؟ قال: من قِبَل أمرائهم، وقرّائهم، يَمنع الأمراء الناس الحقوق، فيطلبون حقوقهم، فيُفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء، فيُفتنون، قلت: فكيف يَسلَم من سَلِم منهم؟ قال: بالكف، والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه»(٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦٣.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲/ ٤٣٧، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٥٢).

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الأمراء.

٢ \_ (ومنها): أن هذا من معجزات النبي ﷺ الباهرة، حيث وقع هذا الإخبار متكرراً.

٣ \_ (ومنها): الحتّ على السمع والطاعة، وإن كان المتولِّي ظالِماً عَسُوفاً، فيُعْطَى حقّه من الطاعة، ولا يُخْرَج عليه، ولا يُخلَع.

٤ - (ومنها): أن حلّ مشكلة الأمراء لا تكون إلا بالتضرّع إلى الله تعالى في كشفها، ودَفْع شرّه، وإصلاحه، فإن الله على كافٍ من توكّل عليه، ومجيب من اضطّر، والتجأ إليه، ﴿أَمّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرٌ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُوٓءَ ﴾ الآية [النمل: ٢٦]، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلَ الكتابِ قال:

[٤٧٦٧] (١٨٤٤) ـ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَّعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ (١) فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «جالساً».

فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِنْنَةً، فَيُرَقِّقُ (١) بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ، هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَابَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفَّقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْربُوا عُنُقَ الآخر»، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ الله (٢) آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه؟، فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِآلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن زَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِلَّهُ وَالسَّاء]، قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذي \_ بعين مهملة، وتحتانية، وقيل: بالصاد المهملة \_ الكوفي، حديثه في أهل الكوفة، ثقة [٣].

رَوَى عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو.

وروى عنه زيد بن وهب، والشعبيّ، وعون بن أبي شداد العقيليّ. قال العجليّ: تابعيّ ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فيرفُق»، وفي أخرى: «فيدفق»، وفي أخرى: «فيدقّق».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فقلت: أنشدك الله».

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سَعْد بن سَعْد بن سَعْد بن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمٰن الصحابيّ ابن الصحابيّ على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون تقدّموا في الباب وقبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، والصحابيّ مدنيّ، ومصريّ، وفلسطينيّ، وطائفيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن زيد، عن ابن عبد ربّ الكعبة، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة في من السابقين إلى الإسلام، ومن العبادلة الأربعة.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ) العائذيّ، أو الصائديّ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ)؛ أي: المسجد الحرام، وقوله: (فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) فا وقوله: (جَالِسٌ) مرفوع على أنه خبر «عبد الله»، وفي بعض النسخ: «جالساً» بالنصب، وعليه فيكون الخبر «إذا» الفجائيّة؛ لأنها ظرف عند بعضهم، و«جالساً» منصوب على الحال. (فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فَأَتَيْتُهُمُ)؛ أي: القوم المجتمعين، (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى عبد الله بن عمرو في (فَقَالَ) عبد الله في مَنْ الْمِعْدِ في سَفَرٍ) لا يُعرف ذلك السفر ((()). (فَنَزَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ) لا يُعرف ذلك السفر ((()). (فَنَزَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ) لا يُعرف ذلك السفر (()). (فَنَزَلْنَا مَا يُعْمِلُ عُنْ يُصْلِحُ) بضم أوله، من الإصلاح، (خِبَاءَهُ) بكسر الخاء المعجمة: ما يُعمَل من وَبَرٍ، أو صوفٍ، وقد يكون من شَعْرٍ، والجمع: أخبيةٌ، بغير همز، مثلُ كساء وأكسيةٍ، ويكون على عَمُودين، أو ثلاثةٍ، وما فوق ذلك، فهو بيتٌ (()).

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٤.

(وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ)؛ أي: يرمي بالسهام تدرّباً، ومداومةً، والمناضلة: المراماة بالسهام، قاله القرطبيّ. (وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشرِهِ) هكذا هو عند مسلم بإضافة «جشر» إلى ضمير الغائب، ووقع عند النسائيّ: «فِي جَشْرَتِهِ» بإضافة «جشرة» إلى ضمير الغائب، وقال السنديّ في «شرحه»: أي: في إخراج الدوابّ إلى المرعى (١).

قال النوويّ: هو بفتح الجيم والشين: وهي الدّوابّ التي تَرْعَى، وتبيت مكانها. انتهى (٢).

وقال في «اللسان»: وجَشَرُوا الخيلَ، وجَشَرُوها: أرسلوها في الْجَشْر، والْجَشْر، أن يخرجوا بخيلهم، فيَرْعَوها أمام بيوتهم، وأصبحوا جَشْراً - أي: بالسكون - وجَشَراً - أي: بفتحتين -: إذا كانوا يبيتون مكانهم، لا يرجعون إلى السكون - وجَشَراً وجَشَرنا دوابّنا: أخرجناها إلى المرعى نَجشُرُها جَشْراً - بالإسكان، قال: وفي حديث عثمان في أنه قال: لا يغُرّنكم جَشَرُكم من صلاتكم، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاً، أو يحضره عدوّ، قال أبو عبيد: الجَشَر: القوم يخرجون بدوابّهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، وربّما رأوه سفراً، فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعى، وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من «اللسان» باختصار، وتصرّف (۱۳).

وقال في «القاموس»: «الْجَشْرُ»؛ أي: بالسكون: إخراج الدوابّ للرَّعْي، كالتجشير. قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانه، لا يرجع إلى أهله بالليل، والقوم يبيتون مع الإبل. انتهى باختصار (٤٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدراً بمعنى إخراج الدوابّ للرعي يُضبط بسكون الشين، وأما الجشَر بالتحريك، فهي الإبل التي ترعى في مكانها، والمعنيان مناسبان هنا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنديّ على النسائيّ» ٧/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۲/۲۳۲. (۳) «لسان العرب» ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص٢١٧.

(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ) لا يعرف اسمه (۱). (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) قال النوويّ كَلَلهُ: هو بنصب «الصلاة» على الإغراء، و «جامعةً» على الحال.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تَحْتَمِل أربعة أوجه: رفع الجزءين على الابتداء والخبر، ونَصْبهما على ما قاله النوويّ، ورَفْعُ الأول، ونَصْبُ الثاني، على أن الأول مبتدأ، حُذِف خبره؛ أي: الصلاة محضورةٌ، والثاني منصوب على الحال، ونَصْبُ الأول على الإغراء، ورَفْع الثاني على تقدير مبتدا؛ أي: هي جامعةٌ، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَالله: «الصلاة جامعة» خبر بمعنى الأمر، كأنه قال: اجتمعوا للصلاة، وكأنه كان وقت صلاة، فلما جاؤوا صلّوا معه، وسكت الراوي عن ذلك، وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة، ولا صلاة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيّ هذا فيه نظر لا يخفى، بل الذي يظهر أن ذلك الوقت غير وقت صلاة، وإلا فالصلوات الخمس لا يُنادى لها بدالصلاة جامعة»، وإنما يؤذن لها الأذان المعروف، بل هذه الصلاة عارضة أراد النبيّ عَلَيْ جَمْعهم بسببها، ثم خُطبتهم بعدها، وهذا واضح، والله تعالى أعلم.

(فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ) الضمير للشأن، كما سبق قريباً، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، وهي هنا قوله: (لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ)؛ أي: واجباً عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة، والاجتهاد في التبليغ، والبيان. (أَنْ يَدُلِّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ) ولفظ النسائيّ: "على ما يعلمه خيراً لهم»، قال السنديّ: أي: على شيء يعلم النبيّ ذلك الشيء خيراً لهم، (وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ فَافِيتُهَا)؛ أي: سلامتها، واستقامتها، واجتماع كلمتها (فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ عَافِيتُهَا)؛ أي: سلامتها، واستقامتها، واجتماع كلمتها (فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ وَزمان الخلفاء الثلاثة إلى قَتْل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قَتْل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه

<sup>(</sup>١) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٤.

الأمّة، واستقامة أمرها، وعافية دينها، فلمّا قُتل عثمان على ماجت الفتن، كموج البحر، وتتابعت كقِطع الليل المظلم، ثم لم تزل، ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة، وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ في هذا الحديث مقتل عثمان على وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله، من زمان الاستقامة والعافية، وقد دلّ على هذا قوله: «وأمورٌ تنكرونها»، والخطاب لأصحابه، فدلّ على أن منهم من يُدرك أوّل ما سمّاه آخراً، وكذلك كان. انتهى كلام القرطبيّ(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للقرطبيّ أن يجعل مقتل عمر ولله مبدأ الفتن، كما هو منصوص عليه في حديث حذيفة الذي ذكره حين سأل عمر عن الفتنة، قال حذيفة ولله عنه عند عمر والفتنة، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله والفتنة في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت: فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفّرها الصلاة، والصوم، والصدقة، والأمر، والنهي، قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً، قال: أيُكسر أم يُفْتَح؟ قال: يكسر، قال: إذاً لا يُغْلَق أبداً، . . . الحديث.

وقد فسر الباب حذيفة بأنه عمر ظليه، فأفاد أن ابتداء الفتن هو موت عمر ظليه، لا موت عثمان ظليه، فتبصر، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، فَيُرَقِّقُ<sup>(٢)</sup> بَعْضُهَا بَعْضاً) قال النوويّ كَثَلَثهُ: هذه اللفظة رُويت على أوجه:

[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يُرقِّق بضم الياء، وفتح الراء، وبقافين: أن يَصِير بعضها رقيقاً؛ أي: خفيفاً؛ لِعِظَم ما بعده، فالثاني يَجعل الأول رقيقاً. وقيل: معناه: يُشبه بعضها بعضاً، وقيل: يدور بعضها في بعض، ويذهب، ويجيء، وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها، وتسويلها.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فيرفُق»، وفي أخرى: «فيدفق»، وفي أخرى: «فيدقق».

[والوجه الثاني]: فيَرْفُقُ بفتح الياء، وإسكان الراء، وبعدها فاء مضمومة. [والثالث]: فيَدْفِقُ بالدال المهملة الساكنة، وبالفاء المسكورة؛ أي: يدفع، ويصبّ، والدفق: الصبّ. انتهى (١١).

وقال القرطبيّ تَظَلّه: قوله: «فَيَدْفِقُ بعضها بعضاً»: الرواية: «يَدْفِق» بالتخفيف، وفتح الياء، هذه رواية الطبريّ، عن الفارسيّ، ومعنى: فيدفق: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماء الدَّافِق، ويعني: أنها كموج البحر الذي يَدْفِق بعضه بعضاً، وشُبّه المؤمنُ في هذه الفتن بالعائِم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك، فتأتيه أخرى، فيقول: هذه، هذه إلى أن يَغْرَق بالكلّية، وهذا تشبيه واقع، ورواه أكثر الرُّواة: «يُرَقِّقُ» بالراء المفتوحة، والقاف الأولى المكسورة؛ أي: يُسَبِّبُ بعضها بعضاً، ويشيرُ إليه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى: أن المتأخّرة من تلك الفتن أعظم من المتقدّمة، فتصير المتقدّمة بالنسبة للمتأخّرة هيّنةً خفيفة، أعاذنا الله تعالى من جميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه رؤوف رحيم.

(وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَلِهِ مُهْلِكَتِي) يَحْتَمِل أَن يكون بضم الميم، وكسر اللام، بصيغة اسم الفاعل، وأن يكون بفتح الميم، واللام، ظرفاً؛ أي: هذه الفتنة محل هلاكي، أو زمانه. (ثُمَّ تَنْكَشِفُ)؛ أي: تزول تلك الفتنة، (وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ) غير هذه، (فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَلِهِ، هَلِهِ)؛ أي: هذه مهلكتي، وهذه مهلكتي، وفي رواية النسائيّ: «ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَلِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ»، مهلكتي، وفي رواية النسائيّ: «ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَلِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ»، (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُنحى عنها، ويُباعَد منها (وَيَدْخُلَ الْجَنَّةُ) ببناء الفعل للمفعول أيضاً، ويَحْتَمِل هنا بناءه للفاعل، (فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ)؛ أي: موته، قال المجد كَاللهُ: الْمَنَى ـ أي: بوزن الفَتَى ـ: الموت، كالْمَنِيَّة. انتهى (٣)، وقوله: (وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) جملة في محل نصب على الحال، ولفظ النسائيّ: «فلتُدركه منيّته، وهو مؤمن بالله واليوم محل نصب على الحال، ولفظ النسائيّ: «فلتُدركه منيّته، وهو مؤمن بالله واليوم

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۲/۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٥١.

الآخر»، قال الأبي كَالله: هو إرشاد لعدم التلبّس بالفتنة؛ لأن الإيمان إنما يحصل بتحصيب خصاله، والتلبّسُ بخصاله مناف للفتنة. انتهى (۱). (وَلْيَأْتِ إِلَى النّاسِ الّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)؛ أي: ليؤد إليهم، ويفعل بهم الشيء الذي يُحِبّ أن يَفعَلوه به، وقال القرطبي كَالله: أي: يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح، والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به، وهذا مثلُ قوله عَيْهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه»، متفقٌ عليه، والناس هنا: الأئمة، والأمراء، فيَجب عليه لهم من السمع، والطاعة، والنصرة، والنصيحة، مثل ما لو كان هو الأمير لكان يُحبّ أن يُجاء له به. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والناس هنا الأئمة إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى، بل الأولى كونه على عمومه، فالمراد بالناس جميع المسلمين، ومما يردّ عليه دعوى الخصوص هذا الحديث الذي مثّل هو به، فإنه صريح في العموم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً) قال الأبي كَلَهُ أي: من بايع إماماً مباشرة، أو باندراجه تحت من عَقَدها له من أهل الحلّ والعقد لزمت الجميع، كتب عليّ إلى معاوية على أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لزمتك، وأنت بالشام؛ لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ. انتهى (٣).

(فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَلِهِ)؛ أي: ضرب يده على يده عند المبايعة، وأصل الصفقة: الضرب بالكفّ على الكفّ، أو بأصبعين على الكفّ، وهو التصفيق، وقال ابن الأثير كَثَلَثُهُ: الصفقة: المرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان. (وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ)؛ أي: خالص عهده، أو محبّته بقلبه، قال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: هذا يدلّ على أن البيعة لا يُكتَفَى فيها بمجرّد عقد اللسان فقط، بل لا بدّ من الضرب باليد، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهِ فَوْقَ آيدِيمٍ مَ الآية [الفتح: ١٠]،

<sup>(</sup>١) «شرح الأبّيّ» ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبتى» ٥/١٨٩.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٥٢.

ولكن ذلك للرجال فقط، على ما يأتي، ولا بُدّ من التزام البيعة بالقلب، وترك الغشّ والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بدّ فيها من النيّة والنصيحة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بل لا بدّ من الضرب باليد»، فيه نظرٌ، لا يخفى، فإن الحديث لا يدلّ على هذا، بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع على هذه الصفة، وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقط، دون الضرب باليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

(فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ») قال النووي كَلْلَهُ: معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارجٌ على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب، وقتال، فقاتِلُوه، فإن دعت المقاتلة إلى قَتْله جاز قَتْله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتدِ في قتاله.

وقال الطيبيّ كَاللهُ: الفاء في قوله: «فأعطاه صفقة يده» كما هي في قوله تعالى: ﴿فَأَقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ الآية [البقرة: ٥٤] إذا كانت التوبة عين القتل؛ إذ الصفقة الحاصلة بين المتبايعين، وكذلك إعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المبايعة، فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه، فوجب أن يقاتل مع من ينازعه، وجَمَع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليُطعه» نظراً إلى لَفْظِه «مَنْ» تارةً، ومعناها أخرى، وقوله: «عنق الآخر» وضع موضع عنقه؛ إيذاناً بأن كونه آخراً يستحق ضرب العنق تقريراً للمراد، وتحقيقاً له. انتهى (٢٠).

قال عبد الرحمٰن بن عبد ربّ الكعبة: (فَدَنَوْتُ مِنْهُ)؛ أي: قرُبتُ من عبد الله بن عمرو رفّ (فَقُلْتُ لَهُ) هذا الجارّ والمجرور سقط من بعض النسخ، (أَنْشُدُكَ الله)؛ أي: سألتك بالله، قال ابن الأثير كَلَلهُ: يقال: نشدتك الله، وأنشدك الله، وبالله؛ أي: سألتك، وأقسمت عليك.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٦.

انتهى (١). (آنْت) بمدّ الهمزة، أصله: أأنت بهمزتين الأُولى همزة الاستفهام، فقُلبت الثانية مَدّة، (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟) قال القرطبيّ كَالله: واستحلاف عبد الرحمٰن زيادةٌ في الاستيثاق، لا أنه كذّبه، ولا اتّهمه، (فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ)؛ أي: مدّ يديه مشيراً بهما إلى أذنيه وقلبه ليؤكّد قوله: «سمعته أذناي، ووعاه قلبي»، قال ابن الأثير كَالله: «فأهوى بيده إليه»؛ أي: مدّها نحوه، وأمالها إليه، يقال: أهوى يده، وبيده إلى الشيء ليأخذه. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَالله: أهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف، وأهويتُ بالشيء بالألف: أومأت به. انتهى (٣).

(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو ﴿ أَنَهُ : (سَمِعَتْهُ)؛ أي: هذا الكلام من النبيّ ﷺ ، (أُذُنّايَ) مرفوع على الفاعليّة بالألف؛ لأنه مثنّى مضاف إلى ياء المتكلّم، وهي مبنيّة على الفتح، كما قال في «الخلاصة»:

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلاً كَ «رَامِ» و «قَذَا» أَوْ يَكُ كَ «ابْنَيْنِ» و «زَيْدِينَ» فَذِي جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي وَتُدْخَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ وَأَلِفاً سَلِّمْ وَفِي الْقُصُورِ عَنْ هُذَيْلِ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ وَأَلِفاً سَلِّمْ وَفِي الْقُصُورِ عَنْ هُذَيْلِ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(وَوَعَاهُ)؛ أي: حفظه (قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةٌ) بن أبي سفيان ﴿ اللهُ مُعَالِيَةً اللهُ اللهُ

وقال القاضي عياض كَثَلَثُهُ: إنما قال ذلك حين رآه ذَكَر الحديث في حرمة منازعة الخليفة، وقَتْل منازعه، واعتقد أن ذلك في معاوية؛ لِتَقَدُّم بيعة عليّ،

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٣ \_ ٦٤٤.

ورأى أن ما ينفق معاوية على الجند في منازعة عليّ من أكل المال بالباطل، وقتل النفس. انتهى (١).

(وَاللهُ يَسَفُّ وَلُهُ يَسَفُّ وَيَثَانَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوّا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِآلِبَطِلِهِ)؛ أي: بما لم تُبحه الشريعة، من نحو السرقة، والخيانة، والقمار، وعقود الربا، (﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً ﴾) قُرىء برفع ﴿يَجَدَرَةً ﴾؛ أي: إلا أن تقع تجارة، وبنصبها؛ أي: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة.

وقال القرطبيّ لَخَلَلهُ: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّهُ هَذَا استثناء منقطع؛ أي: ولكن تجارة عن تراض.

والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقرئ ﴿تِجَنَرَةً﴾، بالرفع؛ أي: إلا أن تقع تجارةٌ، وعليه أنشد سيبويه [من الطويل]:

فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْهَبُ وَلَى مَعُول. وتسمى هذه «كان» التامة؛ لأنها تمّت بفاعلها، ولم تحتج إلى مفعول.

وقُرئ ﴿ يَحِكُرَهُ ﴾ بالنصب، فتكون «كان» ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مُضْمَر فيها، وإن شئت قدّرته؛ أي: إلا أن تكون الأموالُ أموالَ تجارة، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

قال: والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ الله العبد عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعضٌ من فعله، قال الله تعالى: ﴿ يَكَاتُهُ اللَّهِ عَلَى مَامُوا هَلَ اَذُلُكُو عَلَى جِرَوَ نُنجِيكُم مِنْ عَلَابٍ اللَّهِ ﴿ الصف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ يَرْجُونَ فِحَدَرَةً لَن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ الآيـة [التوبة: ١١١].

فسمى ذلك كله بيعاً وشراءً على وجه المجاز، تشبيهاً بعقود الأشرية

<sup>(</sup>١) «شرح الأبيّ» ٥/ ١٩٠.

والبِياعات التي تحصل بها الأغراض، وهي نوعان: تقلُّب في الحضر من غير نُقْلة ولا سفر، وهذا تربصٌ واحتكارٌ قد رَغِب عنه أولو الأقدار، وزَهِد فيه ذوو الأخطار.

والثاني: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطراً وأعظم غَرَراً.

قال: واعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العوض، إلا أن قوله: ﴿ بِٱلْبَطِلِ ﴾ أخرج منها كلَّ عِوَض لا يجوز شرعاً من رباً، أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد، كالخمر، والخنزير، وغير ذلك.

وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه، كالقرض، والصدقة، والهبة، لا للثواب.

وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها، فهذان طرفان متفق عليهما. انتهى (١).

وقوله: ﴿عَن تَرَضِ مِنكُمُ صفة لـ «تجارة»؛ أي: تجارة صادرة عن تراض، أو: ولكن كونُ تجارة عن تراض غيرُ منهيّ عنه، قال القرطبيّ كَالله: قوله تعالى: ﴿عَن تَرَضِ مِنكُمُ ﴾؛ أي: عن رِضَى، إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين.

واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم يتفرقا، قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن عيينة، وإسحاق، وغيرهم (٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب البيوع»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقال النسفي تَغَلَّلُهُ: وخصّ التجارة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها متعلّق بها.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كَثَلثه ٥/١٥٠ \_ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ كلله ٥/١٥٢.

(﴿وَلا نَقْتُلُوا أَنفُكُم الله أِي: مَن كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، أو: ولا يقتل الشخص نفسه، كما يفعله بعض الجهلة، أو معنى القتل: أكلُ الأموال بالباطل، فظالم غيره كمهلك نفسه، أو: لا تتبعوا أهواءها، فتقتلوها، أو ترتكبوا ما يوجب قتلها، ثم لَفْظُها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا، وطلب المال(١).

وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يقتل بعضُ الناس بعضاً، بأن يَحْمِل نفسه على الغرر المؤدِّي إلى التلف، ويَحْتَمل أن يقال: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ﴿ في حال ضجر، أو غضب، فهذا كله يتناول النهي، وقد احتَجَّ عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل؛ خوفاً على نفسه منه، فقرّر النبي البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل؛ خوفاً على نفسه منه، فقرّر النبي المحاء احتجاجه، وضحك عنده، ولم يقل شيئاً. حديث صحيحٌ، أخرجه أبو داود (٢٠).

(﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾)؛ أي: ولرحمته بكم نبهكم على ما فيه صيانة أموالكم، وبقاء أبدانكم، وقيل: معناه أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم؛ ليكون توبةً لهم، وتمحيصاً لخطاياهم، وكان بكم يا أمّة محمد على رحيماً، حيث لم يكلّفكم تلك التكاليف الصعبة (٣).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلَّهُ: ما ذكره عبد الرحمٰن عن معاوية وَلَيْهُ إِعْياء في الكلام على حسب ظنّه، وتأويله، وإلا فمعاوية ولله لم يُعرف من حاله، ولا من سيرته شيء مما قال له، وإنما هذا كما قالت طائفة من الأعراب: إن ناساً من المصدّقين يظلموننا، فسَمّوا أخذ الصدقة ظلماً؛ حسب ما وقع لهم. انتهى (3).

وقال النووي كَظَّلْهُ: المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لَمَّا سمع كلام

<sup>(</sup>۱) «تفسير النسفيّ» ۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ كللله ٥/١٥٢ ـ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) «تفسير النسفي» ١/ ٢٢١.(٤) «المفهم» ٤/٤٥.

عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يُقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته علي مليًا وكانت قد سبقت بيعة علي والها فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده، وأتباعه في حرب عليّ، ومنازعته، ومقاتلته إياه، من أكمل المال بالباطل، ومن قَتْل النفس؛ لأنه قتال بغير حقّ، فلا يستحقّ أحد مالاً في مقاتلته. انتهى (۱).

(قَالَ) ابن عبد ربّ الكعبة (فَسَكَتَ) عبد الله بن عمرو (سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ)؛ أي: معاوية وَلَيْهُ، (فِي طَاعَةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بطاعة الله، (وَاعْصِهِ)؛ أي: خالف أمره (فِي مَعْصِيةِ اللهِ)؛ أي: فيما إذا أمرك بمعصية الله، قول عبد الله بن عمرو وَلَيْهُ هذا هو معنى ما سبق من قوله وَلِيْهُ: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكرة، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة»، متّفقٌ عليه.

وقال النوويّ كَالله: هذا فيه دليل على وجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر<sup>(۲)</sup>، من غير إجماع، ولا عهد. انتهى<sup>(۳)</sup>.

وقال الأبّي كَالله: يريد: لزوم طاعتهم بعد استقلالهم، وذهاب الأول؛ لحرمة المخالفة عليهم حينئذ؛ لانعقادها في حقهم على ما تقدّم، وأما في حال قيامهم فلا طاعة لهم؛ لأنهم يقاتلون، فكيف تكون لهم طاعة؟ وعلى هذا فيُشكل قول عبد الله: «أطعه في طاعة الله»؛ لأنه لا طاعة له مع وجود على ظيّ المهاجرين والأنصار.

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب السديد عن معاوية ومن معه في هذا أن يقال: إنهم متأوّلون، مجتهدون، والمجتهد المخطىء يُعذر باجتهاده، ونسأل الله تعالى أن يطهّر قلوبنا وألستنا عن الخوض فيما لا يعنينا، ﴿رَبَّنَا لَا

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲٪ ۲۳٤.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع: استدلال النوويّ على ما ذكره بالحديث المذكور محلّ بحث، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٣٤.

تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ إِنَّهُ وَالله تـعـالـــى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفي هذا من أفراد المصنّف كَثَلَهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/٧١٠ و٢٧٨ و٢٧٦٥ و ١٨٤٤] (١٨٤٤)، و(أبو داود) في «الفتن» (٢٤٨)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/١٥١) و«الكبرى» (٤/ ٤٣٤)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٣٩٥٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٦١ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٣٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤١٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٩٦١)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (١/ ٣٥٣)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (٢/ ٩٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٦٩)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): أن فيه معجزةً للنبي ﷺ حيث أخبر بما سيكون في أمته بعده، فوقع طبق ما قال.

٢ ـ (ومنها): أن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ناصحون لأممهم، يعلمونهم خير ما يعلمون، ويُحذّرونهم من شرّ ما يعلمون، وهذا فضل من الله عظيم على خلقه حيث لم يتركهم سُدّى، بل بعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين، فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير.

٣ - (ومنها): ما كان عليه النبي على من الأسوة بمن قبله من الأنبياء، - عليهم الصلاة والسلام - في بيان الخير والشر لأمته، فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لها، ومن ذلك ما ذكره في هذا الحديث، مما سيحدث بعده من الفتن المتتابعة، والبلايا المتناسقة، بحيث تدع الحليم حيران، والعاقل سكران.

٤ - (ومنها): بيان أن أول هذه الأمة قد فضّلها الله تعالى بما أمدّها من

اجتماع الكلمة، وعدم التفرّق، وإنما أتى البلاء في آخرها، فقد اقتتلوا، وتفرّقوا، واختلفوا، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.

٥ ـ (ومنها): بیان توالي الفتن علی المؤمن بحیث یُنسیه آخرها أولها،
 وکلما جاءت فتنة یری أنها ستهلکه، ثم یرحمه الله تعالی، فیکشفها عنه وفَضَلاً
 مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ [الحجرات].

٦ - (ومنها): بيان أن من مات يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، دخل الجنة.

٧ \_ (ومنها): أن قوله ﷺ: «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» من جوامع كلمه ﷺ، وبديع حِكَمه، وهذه قاعدة مهمّة ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان أن لا يفعل مع الناس إلا ما يُحبّ أن يفعلوه معه.

۸ ـ (ومنها): أنّ الآية الكريمة تدلّ على تحريم أكل الأموال بالباطل، كالربا، والرشوة، والسرقة، والغصب، ونحو ذلك، وعلى تحريم قتل النفس بغير حقّ، وكلّ هذا من تمام رحمة الله بعباده، ورأفته بهم، ﴿إِنَ اللهَ بِأَلْتَاسِ لَرَهُونُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والله تعالى أعلم.

٩ ـ (ومنها): أن الآية الكريمة أيضاً ترد قول من يُنكر طلب الأقوات بالتجارات، والصناعات، من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل، وأحلها بالتجارة، وهذا بَيِّن، قاله القرطبيّ (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا <sup>(٢)</sup> أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كَثَلَثُهُ ١٥٦/٥.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «وحدّثناه».

[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كَثَلَتُهُ في «مسنده»، فقال:

(٦٧٩٣) \_ حدَّثنا عبد الله(١)، حدَّثني أبي، ثنا وكيعٌ، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمٰن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت جالساً معه في ظل الكعبة، وهو يحدّث الناس، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يضرب خباءه، ومنّا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من يَنتضل، إذ نادى منادي رسول الله على: «الصلاة جامعة»، قال: فانتهيت إليه، وهو يخطب الناس، ويقول: «أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقّاً عليه أن يدُلّ أمته على ما يعلمه خيراً لهم، ويُنذرهم ما يعلمه شرّاً لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وفِتَنُّ يُرَقِّق بعضها بعضاً، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تجيء، فيقول: هذه، هذه، ثم تنكشف، فمن أحبُّ أن يُزَحْزَح عن النار، ويُدْخَل الجنة، فلتدركه منيَّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يُحِبّ أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع \_ وقال مرّةً \_: ما استطاع»، فلمّا سمعتها أدخلت رأسى بين رَجُلين، وقلت: فإن ابن عمك معاوية يأمرنا، فوضع جُمْعَه على جبهته، ثم نكس، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله، قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي. انتهى (٢).

وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده» أيضاً، فقال:

(٦٥٠٣) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمٰن بن عبد رب الكعبة، قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته يقول: بينا

<sup>(</sup>١) هو: ولد الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٩١/٢.

نحن مع رسول الله ﷺ في سفر، إذ نزل منزلاً، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جَشَرَةٍ، ومنا من ينتضل، إذ نادي مناديه: «الصلاة جامعة»، قال: فاجتمعنا، قال: فقام رسول الله ﷺ، فخطبنا، فقال: «إنه لم يكن نبيّ قبلي، إلا دلّ أمته على ما يعلمه خيراً لهم، ويحذّرهم ما يعلمه شرّاً لهم، وإن أمتكم هذه جُعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد، وأمور تنكرونها، تجيء فتن يُرَقِّق بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف، فمن سرّه منكم أن يُزَحْزَحَ عن النار، وأن يُدْخَل الجنةَ، فلتدركه موتته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً، فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر»، قال: فأدخلت رأسي من بين الناس، فقلت: أنشدك بالله آنت سمعت هذا من رسول الله على قال: فأشار بيده إلى أذنيه، فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية \_ يعنى: يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ﴾. قال: فجمع يديه، فوضعهما على جبهته، ثم نكس هُنيَّةً، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله كلل . انتهى 🗥 .

#### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٩] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ الرحمٰن بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّاثِدِيِّ (٣)، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمٰن بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّاثِدِيِّ (٣)، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ).

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «حدّثني». (٣) وفي نسخة: «العائذيّ».

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ) الواسطيّ، نزيل بغداد، ثقة [٩].

رَوَى عن مالك بن أنس، ومالك بن مِغْوَل، والمسعوديّ، وعيسى بن طَهْمان، والثوريّ، وورقاء، ويونس بن أبي إسحاق، وداود بن قيس الفرّاء، وغيرهم.

ورَوَى عنه محمد بن سعد، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الوليد الفَحّام، وغيرهم.

قال أحمد بن منصور: قلت لأحمد: عمن أكتُبُ من المشيخة؟ قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: وكان عابداً، ووثقه ابن المديني، وقال ابن معين: من تُجّار أهل واسط، ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات بعد المائتين.

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٤٤)، وحديث (١٩٣٥): «بعث رسول الله ﷺ سريّة ثلاثمائة، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح...» الحديث.

" \_ (يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عمرو بن عبد الله الْهَمْدَانِيُّ) السَّبِيعيّ، أبو إسرائيل الكوفيّ، صدوقٌ يَهم قليلاً [٥].

رَوَى عن أبيه، وأنس، وأبي بردة، وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعريّ، وأبي السفر سعيد بن يُحْمِد، ويزيد بن أبي مريم، وإبراهيم بن محمد بن سعد، وغيرهم.

وروى عنه ابنه عيسى، والثوريّ، وابن المبارك، وابن مهديّ، والقطان، ووكيع، وأبو إسحاق الفزاريّ، والفضل بن موسى، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، وغيرهم.

قال عمرو بن علي، عن ابن مهديّ: لم يكن به بأس، قال: وحدّث عنه

يحيى، وعبد الرحمٰن، وقال صالح بن أحمد، عن على ابن المديني: سمعت يحيى، وذكر يونس بن أبي إسحاق، فقال: كانت فيه غفلة شديدة، وقال الأثر: سمعت أحمد يضعّف حديث يونس، عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إلى منه، وقال أبو طالب عن أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه مضطرب، وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقةٌ، قلت: فيونس، أو إسرائيل من أحب إليك؟ قال: كلُّ ثقة، وقال إسحاق بن منصور وغيره، عن ابن معين: ثقةً، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً، إلا أنه لا يُحتج بحديثه، وقال النسائي: ليس به بأسٌ، وقال ابن عديّ: له أحاديث حسان، وروى عنه الناس، وحديث أهل الكوفة عامته تدور على ذلك البيت، وقال ابن سعد: كانت له سُنَنّ عاليةٌ، ورَوَى عن عامة رجال أبيه، وكان ثقةً إن شاء الله تعالى، وقال الساجي: صدوقٌ، كان يُقَدِّم عثمان على عليّ، وضعَّفه بعضهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ربما وَهِم في روايته، وقال العجليّ: جائز الحديث، وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة، وكذا قال ابن سعد، وغيره في تاريخ وفاته، وقال ابن المدينيّ: مات سنة اثنتين، ويقال: سنة تسع، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وخمسين ومائة.

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) - بفتح الفاء - واسمه سعيد بن يُحْمِد،
 ويقال: أحمد الْهَمْدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن أبيه، وأبي بردة بن أبي موسى، وعامر الشعبيّ، ومصعب بن شيبة، وأرقم بن شُرَحْبيل.

وروى عنه شعبة، وعُمر بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق، وعيسى بن يونس، والثوريّ، وشريك، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: مات في خلافة مروان بن محمد، قال: وكان ثقةً، وليس بكثير الحديث، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٤٤) وحديث (١٩٢٩) و (٢٧١١).

٥ \_ (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، فاضلٌ
 [٣] مات بعد المائة، وله نحوٌ من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.
 و«عبد الرحمٰن بن عبد ربّ الكعبة» ذُكر قبله.

وقوله: (الصّائِدِيِّ) قال النوويِّ كَالله: هكذا هو في جميع النسخ بالصاد، والدال المهملة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، قال: وهو غلط، وصوابه «العائذي» بالعين، والذال المعجمة، قاله ابن الحباب، والنسابة، هذا كلام القاضي، وقد ذكره البخاريِّ في «تاريخه»، والسمعانيِّ في «الأنساب»، فقالا: هو الصائديّ، ولم يذكرا غير ذلك، فقد اجتمع مسلم، والبخاريّ، والسمعانيّ على «الصائدي»، قال السمعانيّ: هو منسوب إلى صائد بطنٍ من همدان، قال: وصائد اسم كعب بن شُرَحْبيل بن شراحيل بن عَمْرو بن جُشَم بن حاشد بن جُشَم بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سلمة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. انتهى (۱).

وقوله: (فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ) فاعل «ذَكَرَ» الظاهر أنه ضمير عبد الله بن أبي السفر.

[تنبيه]: رواية عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمٰن بن عبد ربّ الكعبة هذه ساقها أبو عوانة كَلْلَهُ في «مسنده»، فقال:

(٧١٤٩) \_ حدّثنا أبو فروة الرهاويّ، قال: ثنا أبو الجوّاب، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق الهمدانيّ، قال: حدّثني عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشعبيّ، عن عبد الرحمٰن بن عبد رب الكعبة، قال: رأيت جماعةً عند الكعبة، فأقبلت، فإذا شيخ يحدِّثهم، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجنا مع رسول الله على سفر، فنزل الناس، فنزلنا، فمنا من يبني خباءه، ومنا من هو في جَشَرةٍ، إذ نادى منادي رسول الله على:

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ١٢/ ٢٣٥، و«الأنساب» للسمعانيّ ٣/ ٥٢٥.

"الصلاة جامعة"، فانتهيت إلى النبي على وهو يقول: "إنه لم يكن نبي قبلي، الاحق على الله أن ينصر (۱) أمته ما يعلم أنه خير لهم، ويحذّرهم، أو ينذرهم ما يرى أنه شرّ لهم، ألا وإن أمتكم جُعلت عافيتها في أولها، ألا وتكون فتن، وأمور يرمق بعضها بعضاً، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الأخرى، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن سرّه أن يُزَحْزَح من النار، ويُدْخَل الجنة، فلتدركه منيّته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إماماً صفقة يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن خالف عليه رجل، فاجلدوا رأسه"، قال: ففرجت بين رجلين، فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله يهيم؟، قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية؟ فذكر مثله، فوضع يده على جبهته، ثم قال: اذهبوا، فأطيعوه ما أطاع الله، واعصوه مثله، فوضع يده على جبهته، ثم قال: اذهبوا، فأطيعوه ما أطاع الله، واعصوه إذا عصى الله. انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (١١) - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْم الْوُلَاةِ، وَاسْتِثْثَارِهِمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٠] (١٨٤٥) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ وَقَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَادِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَادِ خَلا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اللهَ عَنْ أَسَيْدُوا اللهِ عَلَى الْمَوْضِ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ،

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، والظاهر أنه مصحّف من «أن يُخْبِر . . . إلخ»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مسند أبي عوانة» ٤١٤/٤.

يُدلّس، من رؤوس الطبقة [٤] (ت ٧ أو١١٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٢ \_ (أنسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير،
 مات رهي سنة (٢ أو٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٣ \_ (أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ) بن سِماك بن عَتيك الأنصاريّ الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الجليل، مات ﷺ ٢٠٠٨ أو ٢١) (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٧٠٠. والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث والسماع من أوله إلى آخره، فقد صرّح قتادة بالسمع في السند التالي، وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ لاتّحاد كفيّة التحمّل والأداء، وهما من التسعة الذين اتّفق الجماعة على الرواية عنهم بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أنس رهيه الخادم الشهير خَدَمَ رسول الله عشر سنين، فنال بركة دعوته، فطال عمره، وكثر أولاده، وأمواله، وهو من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة المبليضرة، وأن أسيد بن حضير رهيه من أفاضل الصحابة، وممن شهد العقبة الثانية، والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَسَيْدِ بْنِ مَالِكِ) وَ السّمين، قال في «الفتح»: هو من رواية التالية، (عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) بتصغير الاسمين، قال في «الفتح»: هو من رواية صحابي عن صحابي، وقد رواه يحيى بن سعيد، وهشام بن زيد، عن أنس بدون ذكر أسيد بن حُضير، لكن باختصار القصة التي هنا، وذكر كل منهما قصة أخرى غير هذه، قال: ووقع لهذا الحديث قصة أخرى من وجه آخر فأخرج الشافعي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن حُضير: "طَلَب من النبي الله لأهل بيتين من الأنصار، فأمر لكل بيت بوسق من تمر، وشطر من شعير، فقال أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيراً، فقال: وأنتم فجزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار، وإنكم لأعِقة صُبْر، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً...» الحديث، معشر الأنصار، وإنكم لأعِقة صُبْر، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً...» الحديث،

وقوله: «إنكم لأَعِفّة صُبْرٌ»، أخرجه الترمذيّ، والحاكم، من وجه آخر، عن أنس، عن أبى طلحة، وسنده ضعيف<sup>(۱)</sup>.

(أَنَّ رَجُلاً) لم يُعرف اسمه (٢). (مِنَ الْأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اللهَ عَلَى الصدقة، أو على بلد، قال الأبيّ كَاللهُ: لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة، أو بعده، ولم يبلغه، والظاهر أنه لم يُسعفه، وقد قال: "إنا لا نولي عملنا من سأله"، ولم ينكر عليه سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره، كما تقدّم، فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على الأثرة. انتهى (٣).

(كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَاناً؟) لم يُعرف اسمه أيضاً، (فَقَالَ) ﷺ («إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) \_ بفتح الهمزة، والمثلثة، أو بضم الهمزة، وسكون المثلثة \_ وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم، فيختصون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف ﷺ من الأمور الآتية، فوقع كما قال(٤٠).

والسر في جوابه على عن طلب الولاية بقوله: «سترون بعدي أثرة» إرادة نفي ظنّه أنه آثر الذي ولَّاه عليه، فَبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه على وإنه لم يخصه بذلك لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ إنما يقع بعده، وأمَرهم عند وقوع ذلك بالصبر (٥)، فقال: (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ) فيه بشارة للأنصار أنهم سَيَرِدُون حوضه على الْحَوْضِ)

وقال السنديّ كَلَّلَهُ قوله: «إنكم ستلقون بعدي أثرة»: اسم من الإيثار؛ أي: إن الأمراء بعدي يُفَضِّلون عليكم غيركم، يريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة،

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٨/ ٤٩٣ \_ ٤٩٤، كتاب "مناقب الأنصار" رقم (٣٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٩٤): أنه ذَكَر في «المقدمة» أن السائل أسيد بن حضير، والمستعمَل عمرو بن العاص، قال: ولا أدري الآن من أين نقلته؟ انتهى.

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبّيّ» ٥/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح" ٨/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤، كتاب "مناقب الأنصار" رقم (٣٧٩٢).

<sup>(</sup>٥) «الفتح» ١٦/١٦، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ٤/٤٥.

وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر؟ فعليك بالصبر به، حتى تقدر على الصبر فيما بعد، والحاصل: رآه مستعجلاً، فأرشده إلى الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أُسيد بن حضير والله مِذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۱۱/ ۷۷۰ و ۷۷۷۱ و ۲۷۷۱)، و (البخاريّ) في «مناقب الأنصار» (۳۷۹۳) و «الفتن» (۷۰۰۷)، و (النسائيّ) في «آداب القضاء» (۵۳۸۵) و «الكبرى» (۳/ ۶۲۶ و (۹۱)، و (الترمذيّ) في «الفتن» (۲۲۸۶)، و (الطيالسيّ) في «مصنفه» (۱/ ۲۲۵)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ ۳۰۲ و ۷/ ۳۷۲)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۱/ ۳۵۲ و ۳۵۲)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۱/ ۳۵۰)، و (ابن أبي عاصم) في «السّنة» (۲/ ۳۵۰)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۱/ ۲۵۹)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، واستئثارهم.

٢ \_ (ومنها): بيان معجزة النبي على حيث أخبر بما سيكون بعده، فوقع طنق ما أخبر به.

٣ \_ (ومنها): بيان منقبة الأنصار، حيث مَدَحهم النبي ﷺ كما سبق في رواية الشافعي: «يا معشر الأنصار إنكم لأعفةٌ صُبْرٌ»، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧١] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّنَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ \_ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِهِ ) .

<sup>(</sup>۱) «حاشية السنديّ على النسائيّ» ٨/ ٢٢٥.

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةُ [١٠] (ت٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (٦٤٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٤٣/٣٥.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، ساقها النسائي كَاللَهُ في «المجتبى»، فقال:

(٥٣٨٥) ـ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يُحَدِّث عن أسيد بن حُضير، أن رجلاً من الأنصار جاء رسول الله ﷺ، فقال: ألا تستعملني، كما استعملت فلاناً؟ قال: «إنكم ستلقون بعدي أثرةً، فاصبروا، حتى تلقوني على الحوض». انتهى (١).

[٤٧٧٢] (...) ـ (وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلُهُ أُوّل الكتاب قال:

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنَّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت١٩٦٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.
 و «شعبة» ذُكر قله.

[تنبیه]: روایة معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فلیُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائق» «المجتبى» ٨/ ٢٢٤.

# (١٢) \_ (بابٌ فِي طَاعَةِ الْأُمْرَاءِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٣] (١٨٤٦) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلُ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا لَحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلُ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلُهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِئَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذَّهْليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ، وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربةٌ، وقد تغيّر بآخره، فكان ربّما تلقّن [٤] (ت١٢٣) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦٥.

٢ \_ (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُ) الكوفيّ، صدوقٌ [٣] (ي م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

٣ \_ (أَبُوهُ) وائل بن حُجْر بن سعد بن مرزوق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، كان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية رم ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَثَلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، كما سبق قبل حديثين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) والصحيح أن علقمة سمع من أبيه، (قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ) قال في «تهذيب التهذيب»: سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن خريم بن جُعْفيّ الجعفيّ، ويقال: يزيد بن سلمة، والأول أصحّ، صحابيّ نزل الكوفة، وكان وفد على النبيّ عَنِي وحدّث عنه، وروى عنه علقمة بن قيس، وعلقمة بن وائل بن حُجْر، ويزيد بن مُرّة الجهنيّ، له ذكر في «صحيح مسلم» في هذا الحديث فقط، وروى له أبو داود في «القدر»، والنسائيّ حديثاً واحداً: «قلنا: يا رسول الله إن أمنا مُليكة كانت تصل الرحم. . . » الحديث، وهو مما ألزم الدارقطنيّ الشيخين إخراجه؛ لصحّة الطريق إليه، صحّحه جماعة، وقال المرزبانيّ: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شَراحيل، فأسلما، واستَعْمل النبيّ عَنِي قيساً على بني مروان، وكتب له كتاباً. انتهى بزيادة من «الإصابة» (۱).

(رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا) هكذا في أكثر أَرَاقِبَتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمْرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقّنَا) هكذا في أكثر النسخ: «يسألونا»، و«يمنعونا» بنون واحدة، على حذف نون الوقاية، وهو جائز في مثل هذا الفعل، وبعضهم يرى أن المحذوف نون الرفع، والأرجح أنها نون الوقاية؛ لأنها منشأ الثقل، ووقع في بعض النسخ بنونين، وهو ظاهر، ومعنى: «يسألونا حقهم»؛ أي: يطلبون منا أن نوقيهم الحق الذي وجب لهم، من السمع والطاعة، ونحو ذلك، و«يمنعونا حقنا»؛ أي: من العدل، وإعطاء الغنيمة، ونحو ذلك. (فَمَا تَأْمُرُنَا؟)؛ أي: أيّ شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟ الإعراض انتظاراً للوحي، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ عَلَيْ الجابة سؤاله، قيل: يَحْتَمَل أن يكون هذا الإعراض انتظاراً للوحي، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ عَلَيْ تلمّس من لهجة السائل، وكيفيّة سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة، فكان الإعراض إنكاراً على ذلك، ولا يقال: إن فيه تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة؛

<sup>(</sup>١) راجع: «تهذيب التهذيب» ٢/ ٨٠، و«الإصابة» ٣/ ١٣١ \_ ١٣٢.

لأنه ﷺ أجاب عنه في نفس المجلس(١)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ كَلَهُ: سكوتُ النبيُّ عَلَىٰهُ عن السائل حتى كرّر السؤال ثلاثاً، يَحْتَمِل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحي، أو لأنه كان يستخرج من السائل حرصه على مسألته، واحتياجه إليها، أو لأنه كَرِه تلك المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّف لمخالفة الأمراء، والخروج عليهم. انتهى (٢).

(ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) بن معدي كرب الْكِنديّ، أبو محمد الصحابيّ، نزل الكوفة، ومات سنة (٤٠ أو ٤١ أو ٤٦) تقدّم في «الإيمان» ٢٦٢/٦٤.

والمعنى: أنه لَمّا رأى الأشعث فيه إعراض النبيّ على عن الجواب عن سؤاله جذبه إلى نفسه؛ ليمنعه عن الاستمرار على السؤال؛ مخافة أن يسخط النبيّ على ولكنه على أجاب عن سؤاله (وَقَالَ: «اسْمَعُوا) قولهم، (وَأَطِيعُوا) أَمْرهم، أو اسمعوا ظاهراً، وأطيعوا باطناً، (فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمّلُوا) ـ بتشديد الميم مبنيّاً للمفعول ـ؛ أي: ما كُلِّفُوا به من العدل، وإعطاء الرعية حقهم، (وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلُتُمْ) بضبط ما قبله؛ أي: كُلفتم به، قال الطيبيّ: قدَّم الجار والمجرور على عامله؛ للاختصاص؛ أي ليس على الأمراء إلا ما حمّلهم الله، وكلَّفهم به من العدل والتسوية، فإذا لم يقوموا بذلك فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كُلِّفتم به من السمع والطاعة، وأداء الحقوق، فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم، ويثيبكم به.

وقال القرطبيّ كَاللهُ: يعني: أن الله تعالى كلَّف الولاة العدل، وحسن الرعاية، وكلّف المُوَلَّى عليهم الطاعة، وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراءُ الله فيكم، ولم يقوموا بحقوقكم، فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن الله مُجازٍ كل واحدٍ من الفريقين بما عَمِلَ. انتهى (٣).

وقال المباركفوي فَلِللهُ في «شرح الترمذي»: «وإنما عليكم ما حُمِّلتم»؛

 <sup>(</sup>۱) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ٥٥.

أي: من الطاعة، والصبر على البلية، وكأن الحديث مقتبس من قوله تعالى: وَقُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولِ فَإِن تَوَلّواْ فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا مُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ النور: ١٥٤] انتهى (١).

وحاصله أنه يجب على كلّ أحد أداء ما كُلّف به، ولا يجوز أن يتعدّ حدوده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر الحضرمي ﴿ اللهُ عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف عَلَيْهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٤٧٧٣ و ٤٧٧٤] (١٨٤٦)، و(الترمذيّ) في «الفتن» (٢٢٩٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٣٧/١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٦٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٧/ ٤٠ و١٦/١٦ و٢٤٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤١٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٨) و«شعب الإيمان» (٦/ ٦١)، وفوائده تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.

### وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا، وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
- ٢ (شَبَابَةُ) بن سَوَّار المدائنيّ، تقدّم قبل بابين.
  - والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبیه]: روایة شبابة بن سَوّار، عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذيّ» ٦/ ٣٦٨.

(۷۱۵۲) ـ حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا شبابة بن سوّار، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه هُ قال: سأل يزيد بن سلمة الأشجعيّ رسول الله عُني، فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء، يسألونا حقّهم، ويمنعونا حقّنا، فأعرض عنه النبيّ عُني، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأل، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله عني: «اسمعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم». انتهى (۱).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٣) \_ (بَابُ وُجُوب مُلازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٥٧٧٥] (١٨٤٧) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى، حَدَّنَنِا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّتَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ فَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَذَا الْخَيْرِ مَنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ مُنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَذْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَوْمٌ مِنْ جَلْدَيْكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى أَبُوابٍ جَهَنَمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيها»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقُلْتُ: عَلَى اللهُ مَنَالِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ»، فَقُلْتُ: فَمَا تَرَى (٢) إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ قَالًا ثَنْ مَنُ كُنْ لَهُمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ»، فَقُلْتُ: فَإِنْ لَنْ لَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ، وَلَوْ أَنْ لَلْ الْمُ لَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ، وَلَا إِمَامُ وَلَوْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤١٥/٤.

تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه
 كثير التدليس والتسوية [٨] (ت٤ أو١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٤/١٠.

٣ ـ (عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ، أبو عُتبة الشاميّ الدارانيّ،
 ثقة [٧] مات سنة بضع و(١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

٤ ـ (بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ) الشاميّ، ثقةٌ حافظٌ [٤] (ع) تقدم في «الصلاة» ٣١/ ٢٠٠١.

٥ \_ (أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، ثقةٌ [٢] (ت ٨٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٥٩.

َ - (حُلَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ) اسم أبيه حُسيل ـ مصغّراً ـ أو حِسْل الْعَبْسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ الجليل، وأبوه أيضاً صحابيّ را المقدّمة المقدّمة على المقدّمة على المقدّمة المقد

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّشُ، وهو سند البخاريّ في "صحيحه"، فقد أخرجه عن شيخه، وهو مسلسلٌ بالشاميين، غير شيخه، فبصريّ، والصحابي مدائنيّ، ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث والسماع، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه حذيفة هَلِيهُ ابن صحابيّ، ومن أكابر الصحابة من ومن السابقين إلى الإسلام، وصحّ في "صحيح مسلم» أنه على أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

عن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد في حياة النبي ﷺ يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْخَيْرِ، حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ) وَ اللهُ اللهُ

عن الخير، وكانت أكثر مسائله عن الشر، وإلَّا فقد سأل غيره رسول الله على عن كثير من الشر، وقد كان حذيفة أيضاً يسأل رسول الله على عن كثير من الخير، والخير والشر المعنيّان في هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دين هذه الأمة، والفتن الطارئة عليها؛ بدليل باقي الحديث، وجواب النبيّ على له بذلك. انتهى (۱)

(مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي) وفي رواية نصر بن عاصم، عن حذيفة، عند ابن أبي شيبة: «وعَرَفت أن الخير لن يسبقني».

وقال القرطبيّ تَخَلَّهُ: قوله: «مخافة أن يدركني» يدلّ على حزم حذيفة من وأخذه بالحذر، وذلك: أنه كان يتوقع موت النبيّ على فيه فيتغير الحال، وتظهر الفتن، كما اتفق، وفيه دليل: على فرض المسائل، والكلام عليها قبل وقوعها، إذا خيف مَوْتُ العالم. انتهى (٢).

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيّةٍ وَشَرًا) يشير إلى ما كان قبل الإسلام، من الكفر، وقَتْل بعضهم بعضًا، ونَهْب بعضهم بعضًا، وإتيان الفواحش، (فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ)؛ يعني: الإيمان، والأمن، وصلاح الحال، واجتناب الفواحش، وفي رواية أبي سلّام، عن حذيفة التالية: «فجاء الله بخير، فنحن فيه»، (فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟، قَالَ: «نَعَمْ») في رواية نصر بن عاصم: «فتنة»، وفي رواية سبيع بن خالد، عن حذيفة، عند ابن أبي شيبة: «فما العصمة منه؟ قال: السيف، قال: فهل بعد السيف من تَقِيَّة؟ قال: نعم، هُدْنة»، والمراد بالشرّ: ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان، وهَلُم جَرّا، أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة (٣).

وقال القرطبي كَلَّهُ: يعني به: الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين، والصدر من زمان عثمان رابع عنها تقدّم (٤).

(فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنَّ») - بفتح

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٥٥. (۲) «المفهم» ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٤٨٥، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/٥٥.

الدال المهملة، ثم الخاء المعجمة، بعدها نون \_ وهو الحقد، وقيل: الدَّغَلُ، وقيل: فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشرّ لا يكون خيراً خالصاً، بل فيه كَدَرٌ، وقيل: المراد بالدَّخن: الدُّخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل: الدخن كل أمر مكروه، وقال أبو عبيد: يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: «لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه»، وأصله أن يكون في لون الدابة كُدُورة، فكأن المعنى: أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض، ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا(۱).

وقال القرطبيّ ﷺ: قوله: «فهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن» بفتح الدال، والخاء لا غير، وهو عبارةٌ عن الكدر، ومنه قولهم: هُدْنَةٌ على دخنٍ، حَكَى معناه أبو عبيد، وقيل: هي لغة في الدُّخان، ومنه الحديث، وذكر فتنة فقال: «دَخَنُهَا من تحت قدمِي، رجلٌ من أهل بيتي...»(٢).

وقيل: إنَّ خبر حذيفة هذا إشارةً إلى مُدَّة عمر بن عبد العزيز، قال القرطبيّ: وفيه بُعْدٌ، بل الأولى أن الإشارة بذلك إلى مُدّة خلافة معاوية، فإنها كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وهي مدّة الهدنة التي كان فيها الدَّخن؛ لأنه لمّا بايع الحسنُ معاوية، واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم، وبقيت الكراهة فيهم، ولم تُمكِنُهم المخالفة في مدة معاوية، ولا إظهارها إلى زمن يزيد بن معاوية، فأظهرها كثير من الناس، ومدة خلافة معاوية كان الشرّ فيها قليلاً، والخير غالباً، فعليهم يصدق قوله ﷺ: «تَعْرِف منهم، وتُنْكِر»، وأمَّا خلافة ابنه فهي أول الشرِّ الثالث، ويزيد، وأكثر ولاته، ومَن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يَصْدُق عليهم أنّهم: «دُعَاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، فإنهم لم يسيروا بالسَّواء، ولا عدلوا في القضاء؛ يدل على ذلك تَصَفُّحُ أخبارهم، ومطالعة سِيَرهم، ولا يُعْتَرضُ على هذا بمدة خلافة

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ٤٨٥، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲/۱۳۳، و«أبو داود» (٤٢٤٢).

عمر بن عبد العزيز، بأنها كانت خلافةً عدلٍ؛ لِقِصَرها، ونُدُورها في بني أمية، فقد كانت سنتين وخمسة أشهر، فكأنَّ هذا الحديث لم يتعرض لها، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مدة خلافة معاوية رضي محل نظر، بل الأُّولى حمله على مدّة خلافة عمر بن العزيز كَاللَّهُ، كما لا يخفّى على من تتبّع سِيَرهم، وسِيَر أهل زمانهم، والله تعالى أعلم.

(قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ) بفتح أوله (بِغَيْرِ هَدْيِي) بياء الإضافة بعد الياء للأكثر، وبياء واحدة مع التنوين للكشميهني، والهدي: الهيئة، والسيرة، والطريقة، وفي رواية أبي سلّام التالية: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي»، (تَعْرِفُ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من المعرفة. (مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإنكار؛ يعني: تعرف بعض أعمالهم، وتُنكر بعضها، وفي حديث أم سلمة رضاً الآتي: «ستكون أمراء، فتَعرفون، وتُنكرون، فمن كره برىء، ومن أنكر سَلِم، لكن من رضي، وتابع». (فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ) بضمّ الدال المهملة: جمع داع، كقاض وقُضاة؛ أي: يدعون الناس إلى غير الحق، (عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ) أَطْلَق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل مُحَرَّم: وَقَفَ على شفير جهنم، وحاصل المعنى: أنهم دعاة إلى الشرّ والفساد المؤدّي بصاحبه إلى دخول جهنّم، فالكلام تمثيل لتسويلهم، وتزيينهم للناس الأعمال التي تستوجب العذاب، فكأنهم إذ يدعون إلى تلك الأعمال وقوفٌ على أبواب جهنّم يدعون الناس إلى الدخول فيها، والله تعالى

(مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»)؛ أي: رَمَوه في نار جهنّم، يعني بذلك مَن وافقهم على آرائهم، واتّبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا)؛ أي: من أنفسنا، وعشيرتنا، وقيل: معناه: من أهل ملَّتنا، وقيل: من أبناء جنسنا، وفيه إشارة إلى أنهم من

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/٥٦.

العرب، وقال الداوديّ: أي: من بني آدم، وقال القابسيّ: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا، وفي الباطن مخالفون، وجِلْدَة الشيء ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن، قيل: ويؤيد إرادة العرب أن السُّمْرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد، ووقع في رواية أبي سلّام التالية: «فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان إنس»، وقوله: «جُثمان» بضم الجيم، وسكون المثلثة: هو الجسد، ويُطلق على الشخص.

قال القاضي عياض كِللهُ: المراد بالشر الأول: الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده: ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تَعْرِف منهم وتُنكِر: الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسُّنَة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة، ويعمل بالْجَوْر.

قال الحافظ كَلْلُهُ: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول: ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير: ما وقع من الاجتماع مع عليّ ومعاوية، وبالدَّخن: ما كان في زمنهما من بعض الأمراء، كزياد بالعراق، وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم: من قام في طلب الملك، من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: «الزَمْ جماعة المسلمين، وإمامهم»؛ يعني: ولو جار، ويوضح ذلك رواية أبي سلّم: «ولو ضَرَب ظهرك، وأخذ مالك»، وكان مثل ذلك كثيراً في إمارة الحجاج ونحوه (۱۱). (وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِنَتِنَا»)؛ أي: بالعربيّة، وفيه إشارة إلى أنهم من العرب، وقيل: معناه: يتكلّمون بلسان الشريعة، مما قال الله تعالى ورسوله ﷺ، وليس في قلوبهم شيء من الخير.

وقال القرطبيّ: يعني أنهم ينتمون إلى نَسَبِهِ، فإنهم من قريشٍ، ويتكلمون بكلام العرب، وكذلك كانت أحوال بني أُميَّة (٢).

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَى) وفي بعض النسخ: "فما تأمرني" (إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ") بكسر الهمزة؛ أي: أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ") بكسر الهمزة؛ أي: أميرهم، زاد في رواية أبي سلّام: "تسمع، وتطيع وإن ضَرَب ظهرك، وأخذ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ٤٨٥، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٥٥.

مالك»، وكذا في رواية خالد بن سبيع، عند الطبراني: «فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب».

وقال القرطبيّ كَثْلَلهُ: قوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»؛ يعني: أنه متى اجتمع المسلمون على إمام، فلا يُخرَج عليه، وإنْ جَارَ؛ كما تقدّم، وكما قال في الرواية الأخرى: «فاسمع، وأطع»، وعلى هذا فتُشْهَد مع أئمة الْجَوْر الصلوات، والجمعات، والجهاد، والحج، وتُجْتَنَبُ معاصيهم، ولا يطاعون فيها(١).

(فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ؟) قال القرطبيّ كَالله: هذا إشارة إلى مثل الحالة التي اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية، فإنه توفي لخمس بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين، ولم يَعْهَدُ لأحد، وبَقِي الناس بعده بقية ربيع الأول، والجمادين، وأياماً من رجب من السّنة المذكورة، ولا إمام لهم، حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير، وفي الشام لمروان بن الحكم (٢).

(قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ) بكسر الفاء، وفتح الراء: جمع فِرْقة، بكسر، فسكون؛ أي: الجماعة.

قال القرطبيّ كَالله: هذا أمرٌ بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب؛ لأنه لا يَسْلَمُ الدِّينُ إلَّا بذلك، وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفِرَق المختلفة، فلو بايع أهل الحلّ والعقد لواحدٍ موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة، وحَرُمت على كل أحدٍ المخالفة، فلو اختلف أهل الحلّ والعقد، فعقدوا لإمامين، كما اتَّفَق لابن الزبير ومروان؛ لكان الأول هو الأرجح، كما تقدّم (٣).

(كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ) بفتح العين المهملة، وتشديد الضاد المعجمة؛ أي: ولو كان الاعتزال بالعضّ فلا تعدل عنه، و «تَعَضَّ» بالنصب للجميع، وضَبَطه بعضهم بالرفع، وتُعُقّب بأن جوازه متوقف على أن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ov. (۲) «المفهم» ٤/ ov.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٥٧ \_ ٥٨.

يكون «أن» التي تقدمته مخففة من الثقيلة، وهنا لا يجوز ذلك؛ لأنها لا تلي «لُو»، نَبَّه عليه صاحب «المغني»، وفي رواية عبد الرحمن بن قُرط، عن حذيفة، عند ابن ماجه: «فلأن تموت، وأنت عاض على جِذْلٍ خير لك من أن تتبع أحداً منهم»، والْجِذل بكسر الجيم، وسكون المعجمة، بعدها لام: عود يُنصب لتحتك به الإبل (۱۰). (حَتَّى يُدْرِكَكُ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك»)؛ أي: العض، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين، وطاعة سلاطينهم، ولو عَصَوا، قال البيضاويّ: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة، فعليك بالعزلة، والصبر على تحمّل شدة الزمان، وعَضَ أصل الشجرة كناية عن مُكابدة المشقة، كقولهم: فلان يَعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد: اللزوم، كقوله في الحديث الآخر: «عَضُوا عليها بالنواجذ»، ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر: «فلأن تموت وأنت عاض على جِذْل خير لك من أن تتبع أحداً منهم».

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الحديث على ظاهره \_ كما قال بعضهم \_ هو الأولى، فالمعنى: أن المعتزل إذا لم يجد شيئاً يأكله بسبب عزلته، حتى اضطر إلى أكل أصول الأشجار، فليفعل، ولا يمنعه ذلك من الاعتزال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حذيفة صطفيته هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٤٧٧٥ و ٤٧٧٥] (١٨٤٧)، (والبخاريّ) في «المناقب» (٣٦٠٦ و٣٦٠٧) و «الفتن» (٧٠٨٤)، و (ابن ماجه) في «الفتن» (٤٠٢٧)، و (ابن ماجه) في «مسنده» (٢٠٢٧)، و (البو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤١٧)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٤١٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٩٠٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٩٠٤)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦/ ٤٨٥، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٨٤).

ا \_ (منها): بيان وجوب ملازمة الجماعة عند ظهور الفتن، وتحريم الخروج على الأمراء، ولو ظلموا، قال النوويّ: وفي حديث حذيفة وهيه هذا لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق، وعَمِل المعاصي، من أخذ الأموال، وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية.

٢ \_ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوّة، إذ أخبر النبيّ عَلَماً حذيفة بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك، من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه، وهذه الأمور التي أخبر بها، قد وقعت كلها، كما أخبر (١).

٣ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَالله: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين، وتَرْك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم: تَعْرِف وتُنْكِر، كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حقّ، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة.

٤ ـ (ومنها): ما قال الطبريّ كَلَّهُ: اختُلِف في هذا الأمر، وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب، والجماعة: السواد الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين، عن أبي مسعود في أنه وصى من سأله لمّا قبل عثمان في عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على غلي ضلالة، وقال قوم: المراد بالجماعة: الصحابة، دون مَن بعدهم، وقال قوم: المراد بهم: أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجةً على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين، قال الطبريّ: والصواب أن المراد من الخبر: لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتَمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة، قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام، فافترق الناس أحزاباً، فلا يتبع أحداً في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشيةً من الوقوع في الشرّ، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يُجْمَع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمٰن بن قُرْط: «فلأن تموت وأنت عاضّ على جذل خير لك من أن تبّع أحداً منهم».

<sup>(</sup>١) «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقّن كلله ٣٣٤/٣٣.

٥ - (ومنها): فيه بيان حكمة الله في عباده، كيف أقام كلاً منهم فيما شاء، فحبّب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير؛ ليعملوا بها، ويبلّغوها غيرهم، وحبّب لحذيفة السؤال عن الشر؛ ليجتنبه، ويكون سبباً في دفعه عمن أراد الله له النجاة.

٦ ـ (ومنها): أن فيه سعة صدر النبي ﷺ، ومعرفته بوجوه الْحِكم كلها،
 حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه.

٧ ـ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل من حُبِّب إليه شيء، فإنه يفوق فيه غيره، ومن ثَمَّ كان حذيفة والله صاحب السرّ الذي لا يعلمه غيره، حتى خُصّ بمعرفة أسماء المنافقين، وبكثير من الأمور الآتية.

٨ ـ (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه، من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يُسرع إلى تفهمه، والقيام به.

٩ ـ (ومنها): أن كل شيء يَهْدي إلى طريق الخير يسمى خيراً، وكذا بالعكس.

١٠ ـ (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً ذمّ مَن جعل للدّين أصلاً خلاف الكتاب والسُّنَّة، وجَعَلَهما فرعاً لذلك الأصل الذي ابتدعوه.

۱۱ ـ (ومنها): وجوب ردّ الباطل، وكل ما خالف الهدي النبويّ، ولو قاله من وفيع، أو وضيع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى \_ وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ \_ حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ ، فَلْتُ : فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاء ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاء ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاء ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاء ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قُلْتُ :

«نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَثِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ، وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ(۱)، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ، وَأَطِعْ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١] (ت٢٥١٠) (م ت س) تقدم في «الصيام» ٨/ ٢٥٣٥.

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تِنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في «الحيض» ٧٢٣/٧.

٣ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السمرقنديّ، ثقةٌ حافظ متقنٌ فاضلٌ [١١] (ت٢٥٥) (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٢٩/٥.

٤ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ) - بتشديد اللام - ابن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقي، وكان يسكن حِمْص، ثقة [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٠٩/٤٩.

٥ \_ (زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ) بن أبي سلّام الحبشيّ الدمشقيّ، ثقةٌ [٦] (بخ م ٤) تقدم في «الطهارة» ١/ ٠٤٠.

٦ \_ (أَبُو سَلَّامٍ) ممطورٌ الأسود الحبشيّ الدمشقيّ، ثقةٌ يُرسل [٣] (بخ م
 ٤) تقدم في «الطهارة» ١/ ٠٤٠.

و«حُذيفة» ضِيَّاتُه ذُكر قبله.

[تنبيه]: تكلم الدارقطني كَلْلله على هذا السند بأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة وَلَيْهُ، فهو منقطع، قال كَلْلله في «التتبّع»: وهذا عندي مرسلٌ - أي: منقطع - أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة تُوفِّي بعد قتل عثمان وَلَيْهُ بليال، وقد قال فيه: قال حذيفة، فهذا يدلّ على إرساله.

قال الرشيد العطّار كَثْلَثْهُ في «غرر الفوائد» بعد نقل كلام الدارقطنيّ

<sup>(</sup>١) سقط من بعض النسخ قوله: «للأمير».

المذكور: وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في "صحيحه" متصلاً من وجه آخر، من حديث بُسْر بن عبد الله الحضرميّ الشاميّ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن حذيفة ولله وهو أتمّ من حديث أبي سلّام، وكذلك أخرجه البخاريّ في "صحيحه" أيضاً، فإن ثبت أن أبا سلّام لم يسمع من حذيفة، فقد بيّنًا أن هذا الحديث متصلٌ في "الصحيحين" من حديث أبي إدريس، عن حذيفة ولله التوفيق. انتهى (۱).

وقال النوويّ بعد نقل كلام الدارقطنيّ أيضاً: وهو كما قال الدارقطنيّ، لكن المتن صحيح، متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعةً كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا رُوي من طريق آخر متصلاً تبينًا به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. انتهى (٢).

وقوله: (فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ) الْجُثمان بضمّ الجيم، وسكون الثاء المثلّثة: الجُثّة؛ يعنى: في جسم الإنسان.

وقوله: (وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ، وَأَطِعْ)؛ يعني: أن ظُلمهم لنفسك، وأخْذهم لمالك لا يصلح مبرّراً لخروجك عن طاعتهم، وبغيك عليهم.

[فإن قلت]: صحّ عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»، متّفقٌ عليه، فكيف يوفّق بينه وبين هذا الحديث؟.

[أجيب]: بأن ذلك محمول على غير الأمراء، فيجوز أن يقاتِل الإنسان دون ماله، أو دون دمه، أو دون حريمه، فإن قُتل كان شهيداً، وأما الأمراء فلا يقاتَلون، بل يجب دفع المال إليهم؛ دفعاً للفتنة؛ وبهذا يُجمع بين الحديثين، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «غرر الفوائد» ص٥٣.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٧] (١٨٤٨) \_ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ \_ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً بَاهِي قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: هَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، أَوْ يَنْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيراً، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦)، وله بضع و(٩٠) سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٢ \_ (جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة [٦] (ت١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٨١.

٣ \_ (غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ) الْمِعْوليّ الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت١٢٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ١٨/٨٥٥.

٤ ـ (أَبُو قَيْسِ<sup>(٣)</sup> بْنُ رِيَاح) ـ بكسر أوله، ثم تحتانيّة ـ زياد بن رِيَاح ويقال: ابن رَبَاح ـ بالموحّدة ـ، البصريّ، ويقال: المدني، ثقةٌ [٣].
 رَوَى عن أبي هريرة، وعنه الحسن البصريّ، وغيلان بن جرير.

(١) وفي نسخة: «فقِتْلته». (٢) وفي نسخة: «ولا يتحاشى».

<sup>(</sup>٣) ذكر بعضهم أنه يكنى أبا رياح، فتعقبه الحافظ، فقال: لم يذكر أحد ممن ألف في الكنى أنه يكنى أبا رباح، وإنما قالوا: كنيته أبو قيس، وقد وقع مَكْنيّاً بها في «صحيح مسلم» \_ يعني: في هذا الحديث \_ وبذلك كناه البخاريّ، ومسلم، وابن أبي حاتم، والنسائيّ، وأبو أحمد، والدارقطنيّ، وابن حبان، والخطيب، وابن ماكولا، وغيرهم، وكل من سمّينا من الأئمة حاشا مسلماً إنما كنى بأبي رياح زياد بن رياح المذكور بعد هذه الترجمة، وكان هذا سبب وقوع الوهم من «صاحب الكمال»، والله أعلم. انتهى.

قال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرجوا له حديث: «من قاتل تحت راية عمية»، وأخرج له مسلم أيضاً: «بادروا بالأعمال ستاً...» الحديث.

قلت: أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٤٨) وأعاده بعده، وحديث (٢٩٤٧): «بادروا بالأعمال ستّاً...» الحديث.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) صَلَّى الله تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة عَلَيْهُ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ) قال النوويّ كَالَهُ: هو بكسر الراء، وبالمثناة، وهو زياد بن رِيَاح القيسيّ المذكور في الإسناد بعده، وقاله البخاريّ بالمثناة، وبالموحدة، وقاله الجماهير بالمثنّاة، لا غير. انتهى (۱). (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) كَاللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره قوله: «مات ميتة جاهليّة»، (عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره قوله: «مات ميتة جاهليّة»، (خَرَجَ مِنَ الطّاعَةِ)؛ أي: من طاعة ولاة الأمور، (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ)؛ أي: جماعة المسلمين على أمر جماعة المسلمين على أمر واحد، أو إجماع المسلمين على أمر واحد، ففيه تحريم مخالفة الإجماع. (فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً) بكسر الميم: فِعْلة لبيان الهيئة، وهي حالة الموت، كما قال في «الخلاصة»:

وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَ «جَلْسَهْ» وَفِعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَ «جِلْسَهْ»

(جَاهِلِيَّةً) بالنصب صفة لـ«ميتةً»؛ أي: كميتة أهل الجاهليّة، من الضلال والْفُرْقة، قاله القرطبيّ، وقال النوويّ: أي: على صفة موتهم، من حيث هم فَوْضَى، لا إمام لهم (٢٠).

ويَحْتَمل أن يكون مجروراً بإضافة «ميتة» إليه.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۳۸/۱۲.

والمعنى: أنه مات على هيئة موت الجاهليّة، فإنهم كانوا لا يطيعون أميراً، ولا ينضمّون إلى جماعة واحدة، بل كانوا فِرَقاً، وعصائب، يقاتِل بعضهم بعضاً.

وقال الطيبيّ كَالله: «قوله: «ميتةً جاهليّة»: الْمِيتة، والْقِتلةُ بالكسر: الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت، أو القتل، والمعنى: أن من خرج عن طاعة الإمام، وفارق جماعة المسلمين، وشدّ عنهم، وخالف إجماعهم، ومات على ذلك، مات على هيئةٍ كان يموت عليها أهل الجاهليّة؛ لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير، ولا يتبعون هُدى إمام، بل كانوا مستنكفين عنها مستبدّين في الأمور، لا يجتمعون في شيء، ولا يتفقون على رأي. انتهى (١).

(وَمَنْ قَاتَلَ) «من» شرطيّة أيضاً، كسابقها، (تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ) ـ بضم العين، وكسرها، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشدّدة، والياء مشدّدة أيضاً ـ، قالوا: هي الأمر الأعمى، لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل، والجمهور، وقال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتُل القوم للعصبية، قاله النوويّ (٢).

وقال القرطبيّ كَاللهُ: قال بعضهم: العمّية: الضلالة، وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى، كالعصبيّة، لا يستبين ما وجهه؟، وقال إسحاق: هذا في تهارُج القوم، وقَتْل بعضهم بعضاً، كأنه من التعمية، وهو التلبيس. انتهى (٣).

وقال ابن الأثير تَظَلَّهُ: العِمِّيَةُ فِعَيلة، من العَمَاء: الضلالة، كالقتال في العَصَبيّة والأهواء، وحكى بعضهم فيها ضمّ العين. انتهى (٤).

وقال المجد كَالله: الْعَمَاءةُ، والْعَمَايةُ، والْعَمِيّة، كَغَنِيّةٍ، ويُضمّ: الْغَوَايةُ، واللَّجَاج، والْعُمّيّةُ بالكسر، والضمّ، مشدّدتي الميم والياء: الكِبْر، أو الضلال، وقُتِلَ عِمِّيًا، كَرِمِّيًا: لم يُدرَ من قتله. انتهى (٥).

(٣) «المفهم» ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲٥٦١/۸.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۳۷/۱۲.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٥) «القاموس المحيط» ص٩١٤.

وقد وصف في الحديث الراية بالْعمّية، والمراد وصف من اجتمع تحتها من الناس، والمعنى: من قاتل تحت راية اجتَمَع أهلها على أمر مجهول، لا يُعرف أهو حقّ، أو باطلٌ، يَدعون إليه، من غير بصيرة فيه، ولا حجة عليه.

وقال الطيبيّ كَثَلَثُهُ: «تحت راية عمّية» كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول، لا يُعرف أنه حقّ، أو باطلٌ، فيَدعون الناس إليه، ويقاتِلون له، وأصله من التعمية، وهو التلبيس، ومعناه: يقاتل بغير بصيرة وعلم؛ تعصّباً، كقتال الجاهلية، ولا يُعرف المحقّ من المبطل، وإنما يغضب لعصبيّة، لا لنصرة الدين، والعصبيّة إعانة قومه على الظلم. انتهى(١).

(يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ) الظاهر أن «أو» في الموضعين، للتنويع، أو هي بمعنى الواو، كما هو في رواية أخرى عند أبي عوانة، وعصبة الرجل أقاربه من جهة الأب، سُمُّوا بذلك لأنهم يَعصبونه، ويعتصب بهم؛ أي: يحيطون به، ويشتد بهم، والمعنى: يغضب، ويقاتِل، ويدعو غيره، لا لنصر الدين والحقّ، بل لمحض التعصّب لقومه، ولِهواه، كما يقاتِل أهل الجاهليّة، فإنهم إنما كانوا يقاتِلون لمحض العصبيّة.

وقال الطيبيّ كَاللَّهُ: قوله: «بغضب لعصبيّة» حال، إما مؤكّدة إذا ذُهب إلى أن هذا الأمر في نفسه باطلٌ، أو منتقلةٌ إذا فُرض أنهم على الحقّ، وفيه أن من قاتل تعصّباً، لا لإظهار دين الله، ولا لإعلاء كلمته، وإن كان المغضوب له محقّاً كان على الباطل. انتهى (٢).

(أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً) قال النووي تَعَلَيْهُ: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين، والصاد المهملتين، هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا، وغيرها، وحَكَى القاضي عن رواية العذري بِالْغَين، والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة، ومعناها: أنه يقاتِل لشهوة نفسه، وغَضَبه لها، ويؤيد الرواية الأولى الحديث

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦١.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۱۵٦١/۸.

المذكور بعدها: «يَغْضَب للعصبة، ويقاتل للعصبة»، ومعناه: إنما يقاتل عصبيةً لقومه، وهواه. انتهى(١).

وقال في «النهاية»: العصبيّة، والتعصّبُ: المحاماة، والمدافعة. والعَصَبيّ: من يُعين قومه على الظلم، وقال أيضاً: هو الذي يغضب لعَصَبته، ويُحامي عنهم. انتهى بتصرّف (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّلَهُ: قوله: «يغضب لعصبته، أو ينصر عصبته» هكذا رواية الجمهور بالعين، والصاد المهملتين، من التعصّب، وقد رواه العذريّ بِالْغَين، والضاد المعجمتين، من الغضب، والأول أصحّ، وأبْيَن، ويَعضِده تأويل أحمد بن حنبل المتقدّم، ولرواية العذريّ وجهٌ، وهو أن يريد به الغضب الذي يحمِل عليه التعصّب. انتهى (٣).

(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول، (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) وفي بعض النسخ: «فقِتْلته جاهليَّة»، و«القِتلة» بكسر القاف، هو مثل قوله: «فمِيتةٌ جاهليَّة»، فقوله: «فقتلة» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فقِتلته قتلةٌ جاهليّة، والجملة مع الفاء الرابط جواب الشرط.

(وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمّتِي يَضْرِبُ بَرّهَا) بفتح الباء، وتشديد الراء: وهو التقيّ المجتنب للمناهي، (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء المنبعث في المعاصي، قال الطيبيّ: قوله: «برّها وفاجرها» يشمل المؤمن، والمعاهد، والذميّ. (وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا) وفي بعض النسخ: «ولا يتحاشى» بالألف المنقلبة عن الياء، ومعناه: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يَخاف وباله، وعُقوبته، ووقع في النسخة التي شرحها القرطبيّ من مختصر مسلم بلفظ: «ولا ينحاش» بالنون: قال القرطبيّ: أي: لا يجانب، يقال: انحاش إلى كذا؛ أي: انضمّ إليه، ومَالَ، والمعنى أنه لا يترك أحداً من المؤمنين إلا قتله. انتهى (٤).

وقال في «المشارق»: قوله: «ولا ينحاش من مؤمنها»: بالنون، ويروى «يتحاشى» بالتاء، وآخره ياء؛ أي: لا يتنجّى، ويتورّع، ولا يبالي، يقال:

(٢) «النهاية» ٣/٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۲۳۷.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٥٥.

حَشَى لله، وحاشى لله، ومعناه: معاذ الله، وأصله من حاشيت فلاناً، وحشيته؛ أي: نحّيته، قال ابن الأنباريّ: معنى حاش في كلام العرب: أعزل، وأنحى، قال: ويقال: حاش لفلان، وحاشى فلاناً، وحشى فلانٌ. انتهى(١).

(وَلَا يَفِي لِلْنِي عَهْدٍ عَهْدُهُ)؛ أي: لا يوفّي بعهد الذّمّيّين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين، بل ينقضه، ويقتلهم، كما يقتل المسلمين، أو المعنى أنه لا يوفي بعهد البيعة، والولاية. (فَلَيْسَ مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُ») قال القرطبيّ كَثَلَهُ: هذا التبرّي ظاهر في أنه ليس بمُسْلِم، وهذا صحيحٌ إن كان معتقداً لحليّة ذلك، وإن كان معتقداً لحليّة ذلك، وإن كان معتقداً لتحريمه، فهو عاصٍ من العصاة، مرتكب كبيرة، فأمْره إلى الله تعالى، ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة، ولا حرمة، بل إن ظفر به قُتل، أو عُوقب بحسب حاله، وجريمته، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: ليس على طريقتي، ولستُ أرضى طريقته، كما تقدّم أمثالُ هذا.

وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على المُلك، والأغراض الفاسدة، والأهواء الركيكة، وحمية الجاهليّة، وقد أبعد من قال: إنهم الخوارج، فإنهم إنما حَمَلهم على الخروج الْغَيْرة للدين، لا شيء من العصبيّة، والمُلك؛ لكنّهم أخطؤوا التأويل، وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام القرطبي كَلَيْلُهُ(٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبي كَثَلَلْهُ تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله على المراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٧٧/١٣] و٤٧٧٨ و٤٧٧٨ و٤٧٧٨ و٠١٨٤٨)، و(النسائيّ) في «تحريم الدم» (٤١١٦) وفي «الكبرى» (٣٥٧٩)، (وابن ماجه)

<sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٦٠.

في «الفتن» (٣٩٤٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٩٢/١١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٩٦/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٩٦/٢ و٣٠٦ و٤٨٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ١٩٢ و ١٩٣١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٥٨٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ٤٢١ و ٤٢١ و ٤٢١)، و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السُّنّة» (١/ ٨٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٦)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٢٠) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين.

٢ ـ (ومنها): بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّية.

٣ \_ (ومنها): وجوب نصب الإمام.

٤ \_ (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتباع.

٥ ـ (ومنها): ما قاله القرطبي كَالله: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقاً، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعاً به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنوناً، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ كَالله عسنٌ جدّاً، وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار السيوطيّ كَالله في «الكوكب الساطع»، حيث قال:

جَاحِدُ مُجْمَعِ عَلَيْهِ عُلِمَا ضَرُورَةً فِي ا قَطْعاً وَفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ وَالْخُلْفُ فِمَ أَصَحُهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصًا لَا جَاحِدُ الْ

ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا وَالْخُلْفُ فِي الدِّينِ لَيْسَ الْمُشْتَهِرْ وَالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا

7 \_ (ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابَه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام.

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة، وإمامٌ، وأمكنه الدخول معهم،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/٩٥.

فتركه، فإن لم يكن أمرهم منتظماً، بل كانوا فوضى، فلا شيء عليه، بل يلزم بيته، ويشتغل بأمر نفسه، ويدع أمر العامّة، فقد فصّل النبيّ عَلَيْهُ هذا الأمر تفصيلاً، لم يبق معه التباس، وذلك في سؤالات حذيفة ولله على هذا الأمر، كما تقدّم في الحديث الماضي، فقد أوضح رسول الله على فيه كيف يعيش المسلم في أيّ زمان، وفي أيّ مكان، ومع أيّ أناس، فما أشمل هذا النصّ، وأكمله، وأنبله، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَلُ إِنَّ هُوَ إِلّا وَحَيُّ يُوحَىٰ إِنَّهُ [النجم: ٣، ٤].

٧ ـ (ومنها): أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجور، لا يُخرج عن الملة، أيّاً كان نوعه، إلا بالارتداد عن الإسلام صريحاً، أعاذنا الله تعالى من ذلك، ومن كلّ سوء، بمنّه، وكرمه، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٨] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّنَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَقَالَ: «لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٥) وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٥/٥.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريباً.

٣ ـ (أُيُّوبُ) السختيانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني، عن غيلان بن جرير هذه ساقها أبو عوانة كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۱۷۰) ـ حدّثنا أبو داود الحرّانيّ، وإسماعيل بن إسحاق، والحارث بن أبي أسامة، قالوا: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، قال: قال

رسول الله على: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قُتل تحت راية عُميّة، يغضب للعصبة، وينصر لعصبة، ويدعو إلى عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي، يضرب برّها، وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس من أمتي». انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٧٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، يَغْضِبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمِّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَ (٢) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي بِذِي (٣) عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (عَبْدُ الرحْمَن بَن مَهْدِيِّ) تقدّم قبل أربعة أبواب.

٣ \_ (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ) الأزديّ الْمِعْوليّ، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت١٧٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٧/٤٧.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَا يَتَحَاشَ) وفي بعض النسخ: «ولا يتحاشى».

وقوله: (بِذِي عَهْدِهَا) وفي بعض النسخ: «ولا لذي عهدها» باللام.

والحديث من أفراد المصنّف لَخَلَلهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ۲۱/٤.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «لذي».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «ولا يتحاشى».

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ، وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٨١] (١٨٤٩) ـ (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْراً، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ (١ كَاهِلِيَّةٌ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البَجَليّ، أبو عليّ الْبُورانيّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت٢٠ أو ٢٢١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٢ ـ (الْجَعْدُ أبو عُثْمَانَ) هو: الجعد بن دينار اليشكريّ الصيرفيّ البصريّ،
 ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٣٤٥.

٣ ـ (أَبُو رَجَاءٍ) عمران بن مِلْحان، أو ابن تيم، أو ابن عبد الله الْعُطارديّ البصريّ، مخضرم ثقةٌ معمّرٌ [٢] (ت ١٠٥) وله (١٢٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٤٥/٦٢.

٤ ـ (ابْنُ عَبَّاسِ) رُئِينًا تقدّم قبل أربعة أبواب.

و «حماد بن زید» ذُکر قبل حدیثین.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه،

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «فميتته».

فكوفي، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه ابن عبّاس على حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة على بالطائف سنة (٦٨).

# شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) عَبّاسٍ) عَبّاسٍ المحديث عن النبيّ عَبّه، قال في «الفتح»: هو في معنى عبّاس عبّاس عن النبيّ عنه النبيّ عنه الفتح»، هو في معنى قوله: «عن النبيّ عَبِه» (١)، ثم أوضح معنى «يرويه»، بقوله: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِهِ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره «فليصبر»، (رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ) لمخالفته الشرع، أو لمخالفته ما تحبّه نفسه، (فَلْيَصْبِرْ) على ذلك المكروه، (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل؛ والهاء ضمير الشأن؛ أي: لأن الأمر والشأن (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْراً)؛ أي: مقدار شبر، وَكَنَى به عن الخروج على السلطان، ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج، أو بأقلّ سبب من أسباب الفرقة.

وقال في «الفتح»: وقوله: «شبراً» \_ بكسر المعجمة، وسكون الموحدة \_ وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: السعي في حَلِّ عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق (٢).

(فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) وفي بعض النسخ: «فميته جاهليّة»؛ أي: كموتة أهل الجاهليّة من الضلالة، والفرقة، وفي الرواية التالية: «فإنه ليس أحدٌ من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتةً جاهليّةً»، وفي رواية للبخاريّ: «مات ميتةً جاهليّةً»، وفي حديث ابن عمر الآتي عند مسلم، رفعه: «مَن خَلَع يداً من طاعةٍ، لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةً، مات متةً جاهليةً».

وقال الكرمانيّ لَكُلُّهُ عند قوله: «فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات إلا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/۲۲۲ رقم (۷۱٤۳). (۲) «الفتح» ۱۱/ ۴۳۸ رقم (۷۰۰۳).

مات ميتةً جاهليّةً» قال: «من» للاستفهام الإنكاريّ؛ أي: ما فارق الجماعة أحدٌ إلا جرى له كذا، أو «ما» مُقَدَّرة، قال ابن مالك: جاز ذلك كقوله [من الطويل]: فَوَاللهِ مَا نِلْتُمْ وَلَا نِيلَ مِنْكُمُ بِمُعْتَدِلٍ وَفْقٍ وَلَا مُتَقَارِبِ أو «إلا» زائدة، قال الأصمعيّ: تقع «إلا» زائدة، كقوله [من الطويل]: حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُ إِلّا مُنَاخَةً عَلَى الْخَسْفِ أَوْ يَرْمِي بِهَا بَلَداً قَفْرَا (١) أو عاطفة على رأى الكوفيين.

والمراد بالميتة الجاهلية \_ وهي بكسر الميم: حالة الموت؛ أي: كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً.

ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه: أنه يموت مثل موت الجاهليّ، وإن لم يكن هو جاهليّاً، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير، وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر: «من فارق الجماعة شبراً، فكأنما خَلَع رِبْقة الإسلام من عنقه»، أخرجه الترمذيّ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان من حديث الحارث بن الحارث الأشعريّ في أثناء حديث طويل، وأخرجه البزار، والطبرانيّ في «الأوسط»، من حديث ابن عباس، وفي سنده خُليد بن دعلج، وفيه مقال(٢)، وقال: «من رأسه» بدل «عنقه».

قال ابن بطال كَالله: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لِمَا في ذلك من حَقْن الدماء، وتسكين الدَّهْماء، وحجتهم هذا الخبر، وغيره، مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قَدَر عليها، أفاده في «الفتح»(٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «شرح الكرمانيّ على صحيح البخاريّ» ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٢) قال عنه في «التقريب»: ضعيف من السابعة.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٦/ ٤٣٨، كتاب «الفتن» رقم (٧٠٥٣).

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عبّا هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٤٧٨١ و ٤٧٨١)، و(البخاريّ) في «الفتن» (٧٠٥ و ٧٠٥٣) و «الأحكام» (٧١٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٧٥ و ٣١٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٣١٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣١٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٦/ ١٦٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٣٢٤)، و(ابن أبي عاصم) في «السُنّة» (٢/ ٥٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٥٧ ٤٠)، و(شعب الإيمان» (٦/ ٢٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ الْجَعْدُ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ (١) مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ)؛ أي: ذلك الشيء الذي كرهه.

وقوله: (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ... إلخ) الضمير للشأن، كما سبق قريباً.

وقوله: (خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ)؛ أي: من طاعة السلطان، وفي بعض النسخ: «يخرج».

وقوله: (فَمَاتَ عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الخروج؛ يعني: أنه لم يتب منه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «يخرج».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٣] (١٨٥٠) \_ (حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةً جَاهِلِيَّةٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) بن الفُرات الأسديّ، أبو حمزة البصريّ، ثقةٌ [١٠] ( ٢٣٥) على الصحيح (م) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٤، من أفراد المصنّف.

٢ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، يلقّب بالطُّفَيل،
 ثقةٌ، من كبارِ [٩] (١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٥/١.

٣ ـ (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، نزل في بني تيم، فنُسب إليهم،
 أبو المعتمر البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت١٤٣) وهو ابن (٩٧) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٤ ـ (أَبُو مِجْلَزٍ) لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدُوسيِّ البصريِّ، ثقةٌ، من كبار [٣] (٦ أو١٠٤) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٤٧/٥٦.

٥ - (جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِئُ) ثمّ الْعَلَقيّ، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، مات رفي الستين (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٦/٤٣.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جندب بن عبد الله البجلي ظله هذا من أفراد المصنف كله أخرجه هنا [٤٧٨٣/١٣] (١٨٥٠)، وأخرجه (النسائيّ) في «البيعة» (١٢٣/٧) وفي «الكبرى» (٣٥٨٠)، وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي هريرة ظله الماضي، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٤] (١٨٥١) ـ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ـ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لَا جُلِسَ، أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان، تقدّم أيضاً قبل باب.

٣ \_ (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدنى، ثقة [٧] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٢/٥.

٤ \_ (زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، أخو عاصم (١) الراوي عنه، ثقةٌ [٧] (م س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٨/١٥.

٥ \_ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ، تقدّم قريباً.

٦ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ اللهُ اللهِ عَلَيْهَا، تقدّم أيضاً قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين من عاصم، وفيه رواية الأخ عن أخيه: عاصم، عن زيد، وفيه عبد الله بن عمر راحة أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر أنه (قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رَبِّ (إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعِ) (٢) بن الأسود العدويّ المدنيّ، له رؤية،

<sup>(</sup>١) فقول الشيخ الهرريّ: عن جدّه زيد بن محمد غلط، فإنه أخوه، وأما جدّه فهو زيد بن عبد الله بن عمر، لا زيد بن محمد، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مطيع هذا كان ممن خلع يزيد بن معاوية، وخرج عليه، وكان يوم الحرّة قائد قريش، كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار، إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة الْمُرّيّ الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة، وأخذهم بالبيعة له، فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم عبد الله بن مطيع، ولحق بابن الزبير بمكة، وشهد معه الحصر الأول، وبقي معه إلى أن حَصَر الحجاجُ ابنَ الزبير، فقاتل ابن مطيع معه يومئذ، وهو يقول:

وكان رأس قريش يوم الحرّة، وأمّره ابن الزبير على الكوفة، ثم قُتل معه سنة (٧٣)، وتقدّمت ترجمته في «الجهاد والسّير» ٢٦١٨/٣١.

(حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ)؛ أي: حين وقع من قصّة وقعة الحرّة الذي وقع، فـ«ما» موصولة، و«كان» تامّة، بمعنى وقع، و«الْحَرّة» بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سُود، والجمع حِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكلابٍ، وقال في «القاموس» ما حاصله: والحرّة: موضع بظاهر المدينة، تحت واقم، وبها كانت وقعة الحرّة أيام يزيد بن معاوية. انتهى (١١).

وحاصل ملخّص قصّة وقعة الحرة: هو ما ذكره الحافظ ابن كثير في «تاريخه»: قال: وكان سببها أن أهل المدينة لَمّا خلعوا يزيد بن معاوية، وولّوا على قريش عبد الله بن مطيع، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك، واجتمعوا عند المنبر، فجعل الرجل منهم يقول: قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه، ويلقيها عن رأسه، ويقول الآخر: قد خلعته كما خلعت نعلي هذه، حتى اجتمع شيء كثير من العمائم، والنعال هناك، ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم، وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عمّ يزيد، وعلى إجلاء بني أمية من المدينة، فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم، وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرونهم، واعتزل الناسَ على بنُ الحسين زين العابدين، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، لم يخلعا يزيد، ولا أحدٌ من بيت ابن عمر، وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعنّ أحد منكم يزيد، فتكون الفيصل بيني وبينه، وأنكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع، وابن حنظلة على الموت، وقال: إنما كنا نبايع رسول الله على أن لا نَفِر، وكذلك لم يخلع يزيد أحدٌ من بني عبد المطلب، وقد سئل محمد ابن الحنفية في ذلك، فامتنع من ذلك أشدّ الامتناع، وناظَرَهم، وجادَلهم في يزيد، وردّ عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب

وَالْـحُـرُ لَا يَـفِـرُ إِلَّا مَـرَهُ لِأَجْـرِ أَلِلَّا مَـرَهُ لِأَجْـرَهُ فِـرَةً بِـكَـرَهُ

<sup>=</sup> أَنَا الَّذِي فَرَرْتُ يَوْمَ الْحَرذَةُ يَا حَبَّذَا الْكَرَّةُ بَعْدَ الْفَرَّهُ (١) راجع: «القاموس المحيط» ص٢٧٧.

الخمر، وتَرْكه بعض الصلوات، وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر، والإهانة، والجوع، والعطش، وإنه إن لم يبعث إليهم مَن ينقذهم مما هم فيه، وإلا استُؤصلوا عن آخرهم، وبعثوا ذلك مع البريد، فلما قَدِم بذلك على يزيد وجده جالساً على سريره، ورجلاه في ماء، يتبرّد به مما به من النُّقْرس(١) في رجليه، فلما قرأ الكتاب انزعج لذلك، وقال: ويلك ما فيهم ألف رجل؟ قال: بلى، قال: فهل لا قاتلوا ساعةً من نهار، ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص، فقرأ عليه الكتاب، واستشاره فيمن يبعثه إليهم، وعَرَض عليه أن يبعثه إليهم، فأبى عليه ذلك، وقال: إن أمير المؤمنين عزلني عنها، وهي مضبوطة، وأمورها مُحْكَمة، فأما الآن فإنما دماء قريش تراق بالصعيد، فلا أحب أن أتولى ذلك منهم، ليتولَّ ذلك من هو أبعد منهم مني، قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المزني، وهو شيخ كبير، ضعيف، فانتَدُب لذلك، وأرسل معه يزيد عشرة آلاف فارس، وقيل: اثنا عشر ألفاً، وخمسة عشر ألف راجل، وأعطى كل واحد منهم مائة دينار، وقيل: أربعة دنانير، ثم استعرضهم، وهو على فرس له، قال المدائنيّ: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري، وعلى أهل حمص حُصين بن نُمير السَّكُوني، وعلى أهل الأردن حُبيش بن دُلْجة القيني، وعلى أهل فلسطين رَوْح بن زِنْباع الْجُذامي، وشَريك الكناني، وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلالي، وعليهم جميعاً مسلم بن عقبة المزني، من غَطَفان، وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة، فقال النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين ولّني عليهم، أَكْفِك، وكان النعمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة، فقال يزيد: لا، ليس لهم إلا هذا الغشمة(٢)، والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم، وعفوي عنهم مرّةً بعد مرّة، فقال النعمان: يا أمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك، وأنصار رسول الله ﷺ، وقال عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل

<sup>(</sup>١) «النَّقْرِس» بكسر النون والراء: ورَمٌ، ووجعٌ في مفاصل الكعبين، وأصابع الرجلين. انتهى. «القاموس»، بزيادة يسيرة من «المصباح».

<sup>(</sup>٢) «الغَشَمَة»: الظالم.

منهم؟ قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم، وقال يزيد لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاً، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، وإلا فاستعن بالله، وقاتِلهم، وإذا ظهرت عليهم، فأبِحِ المدينة ثلاثاً، ثم اكفُفْ عن الناس، وانظر إلى عليّ بن الحسين، فاكفُف عنه، واستوص به خيراً، وأدْنِ مجلسه، فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه، وأمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير، وقال له: إن حَدَث بك أمر، فعلى الناس حُصين بن نُمير السَّكُونيّ، وقد كان يزيد كتب إلى عبد الله بن زياد أن يسير إلى ابن الزبير، فيحاصره بمكة، فأبى عليه، وقال: والله لا أجمعهما للفاسق أبداً، أقتل ابن بنت رسول الله عليه، وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مُرْجانة قالت له حين قتل الحسين: ويحك ماذا صنعت؟ وماذا رَكِبت؟ وعنفته تعنيفاً شديداً.

قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة، فلما اقترب منها اجتهد أهل المدينة في حِصار بني أمية، وقالوا لهم: والله لنقتلنكم عن آخركم، أو تعطونا موثقاً أن لا تدلُّوا علينا أحداً من هؤلاء الشاميين، ولا تمالئوهم علينا، فأعطوهم العهود بذلك، فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية، فجعل مسلم يسألهم عن الأخبار فلا يخبره أحد، فانحصر لذلك، وجاءه عبد الملك بن مروان، فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقيّ المدينة في الحرّة، فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم، وفي وجوههم، فادعهم إلى الطاعة، فإن أجابوك، وإلا فاستعن بالله وقاتِلهم، فإن الله ناصرك عليهم؛ إذ خالفوا الإمام، وخرجوا عن الطاعة، فشكره مسلم بن عقبة على ذلك، وامتثل ما أشار به، فنزل شرقيّ المدينة في الحرّة، ودعا أهلها ثلاثة أيام كلّ ذلك يأبون، إلا المحارَبة والمقاتَلة، فلما مضت الثلاثة قال لهم في اليوم الرابع، وهو يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين، قال لهم: يا أهل المدينة مضت الثلاث، وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته، وإنه يكره إراقة دمائكم، وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثاً، فقد مضت، فماذا أنتم صانعون؟، أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب، فقال: لا تفعلوا، بل سالِموا، ونجعل جِدَّنا وقوّتنا على هذا الملحد، يعنى: ابن الزبير، فقالوا: يا عدو الله لو أردت ذلك لَمَا مكّناك منه، أنحن نذركم تذهبون، فتلحدون في بيت الله الحرام؟ ثم تهيأوا للقتال، وقد كانوا اتخذوا خندقاً بينهم وبين ابن عقبة، وجعلوا جيشهم أربعة أرباع، على كل رُبع أمير، وجعلوا أجمل الأرباع الربع الذي فيه عبد الله بن حنظلة الغسيل، ثم اقتتلوا قتالاً شديداً، ثم انهزم أهل المدينة إليها، وقد قُتل من الفريقين خلق من السادات، والأعيان، منهم عبد الله بن مطيع (۱)، وبنون له سبعة بين يديه، وعبد الله بن حنظلة الغسيل، وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شَمّاس، ومحمد بن عمرو بن حزم، وقد مَرَّ به مروان، وهو مُجندل (۲)، فقال: رحمك الله، فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود.

ثم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة \_ قبّحه الله من شيخ سَوْء، ما أجهله \_ المدينة ثلاثة أيام، كما أمره يزيد، لا جزاه الله خيراً، وقتل خَلقاً من أشرافها، وقرائها، وانتَهَب أموالاً كثيرة منها، ووقع شرُّ وفسادٌ عريض على ما ذكره غير واحد، فكان ممن قُتل بين يديه صبراً مَعْقِل بن سِنان، وقد كان صديقه قبل ذلك، ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظاً، فَنقِم عليه بسببه، واستَدْعَى بعليّ بن الحسين، فجاء يمشي بين مروان بن الحكم، وابنه عبد الملك ليأخذ له بهما عنده أماناً، ولم يَشْعُر أن يزيد أوصاه به، فلما جلس بين يديه استدعى مروان بشراب، وقد كان مسلم بن عقبة حَمَل معه من الشام ثَلْجاً إلى المدينة، فكان يشاب له بشرابه، فلما جيء بالشراب شَرِب مروان مُواذ له بذلك أماناً، وكان مروان مُواذاً لعليّ بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناً، وكان مروان مُواذاً لعليّ بن الحسين، فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء في بده، قال له: لا تشرب من شرابنا؟ ثم قال له: إنما جئت مع هذين لتأمن بهما، فارتعدت يد عليّ بن الحسين، وجعل لا يضع الإناء من يده، ولا يشربه، ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربت عنقك، ثم قال له: إن شئت أن تشرب فاشرب، وإن شئت دعونا لك بغيرها، فقال: هذا الذي يشربه، ثم قال له: وان شئت دعونا لك بغيرها، فقال: هذا الذي

<sup>(</sup>١) وقيل: إنه لم يُقتل، بل هرب إلى ابن الزبير بمكة، حتى قُتل معه، كما أسلفنا قصّته.

<sup>(</sup>٢) أي: صريع.

في كفي أريد، فشرب، ثم قال له مسلم بن عقبة: قم إلى ههنا، فاجلس، فأجلسه معه على السرير، وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بك، وإن هؤلاء شغلوني عنك، ثم قال لعليّ بن الحسين: لعل أهلك فَزعُوا؟ فقال: إي والله، فأمر بدابته، فأسرجت، ثم حمله عليها، حتى ردّه إلى منزله مكرماً، ثم استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان، ولم يكن خرج مع بني أمية، فقال له: إنك إن ظهر أهل المدينة قلت: أنا معكم، وإن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين، ثم أمر به، فنتفت لحيته بين يديه، وكان ذا لحية كبيرة.

قال المدائني: وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام، يقتلون من وجدوا من الناس، ويأخذون الأموال، ووقعوا على النساء، حتى قيل: إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج، والله أعلم.

قال المدائنيّ عن أبي قُرّة قال: قال هشام بن حسان: وَلَدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرّة من غير زوج.

وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، وخرج أبو سعيد الخدريّ، فلجأ إلى غار في جبل، فلحقه رجل من أهل الشام، قال: فلما رأيته انتضيت سيفي، فقصدني، فلما رآني صَمَّم على قتلي، فَشِمْتُ سيفي، شم قلما رأية انتضيت سيفي، أريدُ أَن تَبُوا يَإثِمِي وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظَّالِمِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَيْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الطَّالِمِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ؟ قلت: أنا أبو سعيد الخدريّ، قال صاحب رسول الله عليه؟ قلت: نعم، فمضى وتركنى.

قال المدائنيّ: وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيِّب، فقال له: بايع، فقال: أبايع على سيرة أبي بكر وعمر، فأمر بضرب عنقه، فشهد رجل أنه مجنون، فخلى سبيله.

قال المدائنيّ عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت الزهريّ: كم كان القتلى يوم الحرّة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس، من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي، وممن لا أعرف من حُرّ وعبد وغيرهم عشرة آلاف، قال: وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام، قال الواقديّ وأبو معشر: كانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء، لليلتين

بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين<sup>(١)</sup>.

(زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً)؛ أي: وقت خلافته، وذلك سنة ثلاث وستين من الهجرة.

قال في "تهذيب التهذيب»: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو خالد، وُلد في خلافة عثمان، وعَهد إليه أبوه بالخلافة، فبويع سنة ستين، وأبى البيعة عبد الله بن الزبير، ولاذ بمكة، والحسين بن عليّ، ونهض إلى الكوفة، وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليبايع له بها، فقتله عبيد الله بن زياد، وأرسل الجيوش إلى الحسين، فقتل سنة إحدى وستين، ثم خرج أهل المدينة على يزيد، وخلعوه في سنة ثلاث وستين، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المُريّ، وأمره أن يستبيح المدينة ثلاثة أيام، وأن يبايعهم على أنهم خوَل وعبيد ليزيد، فإذا فرغ منها نَهض إلى مكة لحرب ابن الزبير، ففعل بها مسلم وعبيد ليزيد، فإذا فرغ منها نَهض إلى مكة لحرب ابن الزبير، ففعل بها مسلم القضية إلى الغاية، ثم توجه إلى مكة، فأخذه الله تعالى قبل وصوله، واستَخْلَف على المنجنيق، فأدّى ذلك إلى وهي أركانها، وَوَهْي بنائها، ثم أُحرقت، وفي أثناء المنجنيق، فأدًى ذلك إلى وهي أركانها، وَوَهْي بنائها، ثم أُحرقت، وفي أثناء أفعالهم القبيحة، فجأهم الخبر بهلاك يزيد بن معاوية، فرجعوا، وكفى الله المؤمنين أفعالهم القبيحة، فجأهم الخبر بهلاك يزيد بن معاوية، فرجعوا، وكفى الله المؤمنين وأخباره مستوفاة في "تاريخ دمشق» لابن عساكر، وليس له رواية تُعتمد.

وقال يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيّة أحد الثقات: ثنا نوفل بن أبي عَفْرب ثقة، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، فذكر رجل يزيد بن معاوية، فقال: أمير المؤمنين يزيد، فقال عمر: تقول: أمير المؤمنين يزيد؟! وأمر به، فضُرِب عشرين سوطاً.

وليست له رواية في الكتب، إلا في «مراسيل أبي داود»، كما نبّه عليه الحافظ كَلْلَهُ(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير ٨/ ٣٠٧ \_ ٣١٣.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تهذیب التهذیب» ۳۱۲/۱۱.

(فَقَالَ) عبد الله بن مطبع (اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية عبد الله بن عمر وَمَنَّ أَبِكَ عمر وَمَنَّ أَلَيْتُكُ لأُحَدِّنَكَ حَدِيثاً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَقُولُ وَمَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلِمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلِمَا عَلَى الطيبي اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِمَا عَلَى اللهِ على الله عنه الله عنه العهد، وإنشاء البيعة للجري العادة على وضع اليد على اليد حالَ المعاهدة، كَنَى عن العهد، وإنشاء البيعة لجري العادة على وضع اليد على اليد حالَ المعاهدة، كَنَى عن النقض بخلع اليد ونزعها، يريد: مَن نَقَضَ العهد، وخلع نفسه عن بيعة الإمام، لقي الله تعالى ونزعها، يريد: مَن نَقضَ العهد، وخلع نفسه عن بيعة الإمام، لقي الله تعالى اثماً، لا عذر له. انتهى (۱). (لَقِيَ ) بكسر القاف، (الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّة لَهُ)؛ أي: لا حجة له في فعله، ولا عُذر له ينفعه. (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ، مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةً، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً») قال القرطبي تَكَلَيْه: تحديث ابن عمر على عبدَ الله بنَ مطبع مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً») قال القرطبي تَكَلَيْ: تحديث ابن عمر على عبدَ الله بنَ مطبع بهذا الحديث الذي سمعه من النبي عَلَيْهُ إنما كان ليبين له أنه لم ينكُث بيعة يزيد، ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي تضمّنه هذا الحديث. انتهى (۲).

وقال الأبيّ كِلله في «شرحه»: كان مذهب ابن عمر مَنْع القيام على الإمام وخَلْعه إذا حَدَث فسقه بعد عقد البيعة له، فلذلك ذَكر له الحديث، والمنع من القيام هو مذهب الأكثرين، أو هو مذهب الجميع، كما ذكر ابن مجاهد، واحتَجَّ من أجاز القيام والخروج بقيام الحسين، وابن الزبير بمكة، وأهل المدينة على بني أميّة، واحتَجّ الأكثر للمنع بأنه ظاهر الأحاديث كما ترى، وبأن القيام ربّما أثار فتنة وقتلاً وانتهاك حرمة كما اتّفق ذلك في قضية الحَرة وغيرها.

وقيل: إن الخلاف كان في الصدر الأول، ثم انعقد الاتفاق على المنع.

[فإن قلت]: الخلاف إنما هو في الإمام العدل إذا حدث فسقه بعد انعقاد الخلافة له، وأما الفاسق قبل عقدها فاتفقوا على أنها لا تنعقد له، ويزيد كان كذلك قبل انعقادها له.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨ ٢٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦٤.

[قلت]: نعم لا يجوز عَقْدها ابتداءً للفاسق، فإن انعقدت، ووقعت صارت بمنزلة من حَدَث فسقه بعد انعقادها له، فيُمنع القيام عليه، ويدلّ على ذلك ذِكر ابن عمر الحديث في سياق التغيير والإنكار على عبد الله بن مطيع في قيامه على يزيد، ويزيد كان معلوماً بذلك قبل عقدها له، كما عُلم من حاله عند ابن عمر وغيره. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رفي الله من أفراد المصنف كَلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۳/ ٤٧٨٤ و٤٧٨٥ و٤٧٨٦] (١٨٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (١٨٥١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤١٦/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم.

#### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ جُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ). نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (ابْنُ نُمَيْر) محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ) القرشيّ المخزوميّ مولاهم، أبو زكريّا المصريّ الحافظ، وقد يُنسب إلى جدّه، ثقةٌ في الليث، وتكلّموا في سماعه من ماك، من كبار [10].

رَوَى عن مالك، والليث، وبكر بن مضر، وحماد بن زيد، وعبد الله بن سويد المصري، وعبد الله بن لَهِيعة، ومغيرة بن عبد الرحمٰن الحزامي، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ٢٠٢/٥.

وروى عنه البخاري، وروى مسلم، وابن ماجه له بواسطة محمد بن عبد الله، هو الذهلي، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وغيرهم.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وكان يفهم هذا الشأن، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح أكثر كُتُباً، ويحيى بن بكير احفظ منه، وقال الساجيّ: قال ابن معين: سمع يحيى بن بكير "الموطأ" بعرض حَبِيب كاتب الليث، وكان شَرَّ عَرْض، كان يقرأ على مالك خطوط الناس، ويصفح ورقتين ثلاثة، وقال يحيى: سألني عنه أهل مصر، فقلت: ليس بشيء، وقال الساجيّ: هو صدوق، رَوَى عن الليث، فأكثر، وقال ابن عديّ: كان جار الليث بن سعد، وهو أثبت الناس فيه، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد، وقال مسلمة بن قاسم: تُكُلِّم فيه؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض وقال مسلمة بن قاسم: تُكُلِّم فيه؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض حَبِيب، وقال البخاريّ في "تاريخه الصغير": ما روى ابن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ، فإني انفيه (الثقات)، وقال ابن قانع: مصريّ ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات»، وقال أنفيه أن عالى مات في النصف من صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وقال ابن يونس: كان مات في النصف من صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وقال ابن يونس: كان مات في النصف من صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وقال ابن يونس: كان

روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث، برقم (١٨٥١) و(٢٧٣٩) و(٢٧٤٢).

٣ \_ (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريباً.

٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) المصريّ، أبو بكر الفقيه الكنانيّ، أو الأمويّ مولاهم، قيل: اسم أبيه يسار، ثقةٌ فقيه عابدٌ [٥] (٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٣٠٦/٢٠.

٥ ـ (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ) المدني، ثم المصري، تقدّم قريباً أيضاً.
 والباقيان ذُكرا قبله.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة «التهذيب»: «أنفيه»، من النفي، ولعله: «أتّقيه»، من الاتّقاء، فليُحرّر.

[تنبيه]: رواية بكير عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلْلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ) بن بحر بن كَنِيز - بنون، وزاي - مكبّراً، أبو حفص الفَلّاس الصيرفيّ الباهليّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (٣٤٩٠) تقدم في «المقدمة» ٣٨/٦.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٤٨.

٣ ـ (بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ الأزديّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ
 [٩] (ت ٧ أو٢٠٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٣.

٤ - (هِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٤٦٣/٨٧.

٥ ـ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ، مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٣] (ت١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٢ ـ (أَبُوهُ) أسلم العدويّ، مولى عمر بن الخطاب المدنيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢]
 (ت٠٨) وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن (١١٤) (ع) تقدم في «الهبات» ١/٤١٥٦.
 والباقيان ذُكرا في الباب، و«ابن مهديّ» هو: عبد الرحمٰن.

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية راجع لابن مهديّ، وبشر بن عمر.

[تنبيه]: رواية زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رها هذه ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(٧١٥٥) ـ حدّثنا عمار بن رجاء، قال: ثنا أبو عامر الْعَقَديّ، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع، قال: مرحباً بأبي عبد الرحمٰن، ضَعُوا له وسادةً، فقال ابن عمر: إنما جئتك لأحدّثك حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ من نزَع يداً من طاعة، فإنه يأتي يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات، وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت مِيتةً جاهليّةً». انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (١٤) \_ (بَابُ حُكْمٍ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث اول الكتاب قال:

[٤٧٨٧] (١٨٥٢) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهِيَ (٢) جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَاثِناً مَنْ كَانَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [10] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في «الإيمان» ١٥٨/١٢. ٢ \_ (زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةً) \_ بكسر العين المهملة، وبالقاف \_ الثعلبيّ، أبو مالك الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [٣] (ت١٣٥) وقد حاوز المائة (ع) تقدم في

مالك الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [٣] (ت١٣٥) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٨/٢٥.

٣ ـ (عَرْفَجَةُ) بن شُرَيح، ويقال: ضُريح، ويقال: ابن شَرِيك، ويقال: ابن شَرِيك، ويقال: ابن شَراحيل الأشجعيّ، صحابيّ، اختُلف في اسم أبيه، روى عن النبيّ ﷺ حديث الباب، وعن أبي بكر إن كان محفوظاً، وعنه زياد بن عِلاقة،

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «وهم».

وسليمان بن حازم الأشجعي، ووَقْدان أبو يعقوب العبدي، وقيل: عن أبي عون الثقفي، عن عَرْفجة السلمي، عن أبي بكر الصديق رفي الله التقفي،

قال الحافظ: صحح ابن حبان أنه ابن شُريح، وفرّق ابن أبي خيثمة بين عرفجة الأشجعيّ، راوي الحديث المذكور، وبين عرفجة الكنديّ، وأما البخاريّ فجعلهما واحداً، وهو الصواب، وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبيه أيضاً: دُرَيْح، وقال: لا أعلم له غير هذين الحديثين. انتهى، وقد أورد له العسكريّ في «الصحابة» حديثين غيرهما، والله أعلم. انتهى (۱).

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا نحو حديثين، أو أربعة، كما تقدّم آنفاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً) بكسر العين المهملة، وتخفيف اللام، وبقاف، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةً) بفتح العين المهملة، وسكون الراء، بعدها فاء، ابن شُريح، وقيل غيره، كما أسلفته آنفاً. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ)؛ أي: إن الأمر والشأن، فالضمير للشأن، وقد سبق قريباً، (سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ) وفي رواية النسائي: ﴿إنه سيكون بعدي هنات وهناتُ».

و «الهنات»: جمع هَنَة، وتُطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الْفِتَن، والشرور، والأمور الحادثة، والمعنى: أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتن لطلب الإمارة من كلّ جهة، وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أوّلاً (٢).

وقال ابن الأثير كَلَيْهُ: «هنات»؛ أي: شرور، وفساد، يقال: في فلان

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۹۰ ـ ۹۱.

هَنَاتٌ؛ أي: خصال شرّ، ولا يقال في الخير، وواحدها هَنَتٌ، وقد تُجمع على هَنَوَات، وقيل: واحدها هَنَةٌ تأنيث هَنٍ، وهو كناية عن كل اسم جنس لا تريد أن تصرّح به؛ لشناعته. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كِلَلله: «الهنات»: جمع هنة، وهي كناية عن نكرة؛ أيَّ شيء كان كما تقدَّم، ويعني به: أنَّه سيكون أمور منكرة، وفتن عظيمة، كما قد ظهر، ووُجد. انتهى (٢).

(فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ) وفي بعض النسخ: «وهم»، (جَمِيعٌ)؛ أي: مجتمعون على إمام واحد، (فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ)؛ أي: اقتلوه (كَائِناً مَنْ كَانَ»)؛ أي: أي شخص كان، سواء كان ممن يستحقّ الخلافة، أو ممن لا يستحقّها، شريفاً كان، أو وضيعاً، عالماً كان أو جاهلاً.

وقال القرطبي كَلَّلَهُ: يعني أنه لا يُحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونَشَبه (٢٠)، بل يبادَر بقتله قبل شِرَارة شَرِّه، واستحكام فساده، وعَدْوَى عُرِّه (٤٠). انتهى (٥٠).

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «كائناً من كان» حال فيه معنى الشرط؛ أي: ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف، وإن كان أشرف، وأعلم، وترون أنه أحقّ وأولى، قال: هذا المعنى أظهر في لفظة «ما» لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا إِنَّ الله الشمس: ٧]؛ أي: عظيم القدرة على الشأن. انتهى (٢).

زاد في رواية النسائيّ بعد قوله: «فاقتلوه» ما لفظه: «فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركُض».

ومعنى «يركض»: أنه يعدو، ويُسرع، وأصل الركض: تحريك الرِّجُل، والدفع، واستحثاث الفرس للعدو، والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم، ويحثّهم بأن يعادي بعضهم بعضاً، ويُسرع في الإفساد بينهم.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٥/ ٢٧٨.(۲) «المفهم» ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أي: ماله. (٤) «الْغُرّ»: الْجَرَب.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٤/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٥٦٦/٨.

وقال النووي كَلْلَهُ: فيه الأمر بقتال مَن خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، ويُنْهَى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله، فقُتل كان هدراً، فقوله ﷺ: «فاضربوه بالسيف»، وفي الرواية الأخرى: «فاقتلوه»؛ معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عرفجة ضي الله من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧٨٧٤ و ٤٧٨٧ و ٤٧٨٩] (١٨٥٢)، و(أبو داود) في «السُّنّة» (٢٧٦٢)، و(النسائيّ) في «تحريم الدم» (٧/ ٩٢ ـ ٩٣) و «الكبرى» (٢/ ٢٩٢)، و(الطيالسيّ) في «مصنّفه» (١٢٢٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٢٩٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٠١١ و ٣٤١ و ٣٤١ و ٢٦١ و ٢٦١ و وابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٤٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١١٨ و ٣٥٣ و ٣٥٣ و ٣٥٣ و ٣٥٣) و ورتم و ٣٥٣ و ٣٥٣) و «الأوسط» (١١٤ و ١١٤)، و والبيهقيّ) في «الكبير» و ٣٥٣)، و والبيهقيّ) في «الكبير» و ٣٥٨ و ٣٥٨ و ٣٥٨ و ٣٥٨)، و والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

۱ \_ (منها): بيان حكم من فرّق أمر المسلمين، وهم مجتمعون، وهو وجوب قتله.

٢ \_ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ ﷺ بما سيقع بعده، فوقع كما أخبر به.

٣ \_ (ومنها): إثبات اليد لله ١١٠٠ على ما يليق بجلاله.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۲ ـ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٢) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث برواياته المختلفة التي أشرت إليها في الشرح، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.

٤ ـ (ومنها): أن فيه فضل الجماعة، وبركتهم، وأن عون الله تعالى،
 ونصره لا يفارقهم.

٥ ـ (ومنها): بيان مضرّة التفرّق، واختلاف الكلمة، وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على المسلمين، فإنه يحبّ ذلك، حيث إن الجماعة، واتفاق الكلمة يصحبها عون الله تعالى، ونَصْره، فهو يحبّ ضدّ ذلك، فيركُض مع من فارق جماعة المسلمين، ويكون وليّهم، ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآة قَرِينًا ﴾ [النساء: ٣٨]، والله تعالى أعلم.

#### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٨٨] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّنَنَا حَبَّانُ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (ح) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَرَجُلُ سَمَّاهُ، كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَة، عَنْ اللّهِ بْنُ النّهِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعاً: «فَاقْتُلُوهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:

١ ـ (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش البغداديّ، أبو جعفر، صدوقٌ [١١] (ت٢٤٢) (م ت) تقدّم في «الإيمان» ٢٨٠/٤٢.

٢ - (حَبَّانُ) بن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٣١٦٦) (ع)
 تقدّم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢.

٣ \_ (أَبُو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاء) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدّم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٥ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ، كان يتشيّع [٩] (ت٢١٣) على الصحيح (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٦ ـ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب كتاب [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٧ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٨ ـ (الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ) مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، صدوقٌ له أوهامٌ [٩] (ت٢٠٣) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٨/٤٤.

٩ \_ (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ، تُكُلّم فيه بلا حجة [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢/٢٥٠.

١٠ \_ (حَجَّاجُ) بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ المعروف بابن الشاعر، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠.

۱۱ \_ (عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ) هو: محمد بن الفضل السَّدُوسيّ، أبو النعمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر بآخره، وعارم لقبه، من صغار [۹] (ت٣ أو٢٢٤) (ع) تقدم في «الحج» ٣٠١٣/٢٨.

١٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم، تقدّم في الباب الماضي.

۱۳ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ) البصريّ، ثقةٌ [۷] (م د تم س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٠٣/٤٩.

والباقيان ذُكرا قبله

وقوله: (وَرَجُلٌ سَمَّاهُ)؛ أي: وحدّثنا رجلٌ سمّاه حماد بن زيد، ففاعل سمّى ضمير حمّاد بن زيد؛ أي: قال حماد: حدّثنا عبد الله بن المختار، وحدثنا رجل آخر، سمّاه حمّاد باسمه، قال صاحب «التنبيه»: قوله: «ورجل سمّاه» رواه عبد الحميد بن أبي طالب، عن ليث، عن زياد، عن عرفجة، فلعلّ الرجل ليث، وكذا رأيته بخطّ والدي. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: كون المبهم هنا هو ليث بن أبي سُليم هو الظاهر، فقد أخرج الحديث الطبراني كَلَله في «المعجم الأوسط» (١١٤/٤) رقم (٣٧٤٩) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، عن زياد بن علاقة به.

وإنما أبهمه المصنّف؛ لضعفه، كما سبق بيان ترجمته في «شرح المقدّمة»، عند قول مسلم» \_ عند الكلام على الطبقة الثانية \_: «كعطاء بن

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٢٤.

السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم. . . إلخ»، وهذه عادته في عبد الله بن لَهِيعة، كما هو صنيع البخاريّ، والنسائيّ فيه، فكثيراً ما كانوا يبهمونه؛ إشارة إلى ضعفه.

ويَحْتَمل أن يكون المبهم هنا هو المفضل بن فَضَالة، فقد أخرجه أيضاً الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (١٤٣/١٧) برقم (٣٥٩) من طريق حماد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، والمفضل بن فَضَالة (١٠)، عن زياد بن عِلاقة به، والأقرب أنه ليث المذكور؛ لأن المصنّف ذكره في «المقدّمة»، والله تعالى أعلم.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ)؛ أي: كلّ من أبي عوانة، وشيبان النحويّ، وإسرائيل بن يونس، وعبد الله بن المختار، والرجل المبهم خمستهم رووه عن زياد بن عِلاقة، عَنْ عَرْفَجَةَ رَائِلُهُمْ، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: لفظ حديثهم مثل لفظ حديث شعبة، عن زياد بن علاقة، إلا أن في حديثهم وقع لفظ: «فَاقْتُلُوهُ» بدل «فاضربوه بالسيف».

[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن زياد بن عِلاقة ساقها البيهقيّ في «الكبرى» مقروناً بشعبة، فقال:

(١٦٤٦٦) - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك كُلُهُ، أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهانيّ، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، وأبو عوانة، عن زياد بن عِلاقة، سمع عَرْفجة، سمع النبيّ عَلَيْ يقول: «إنها ستكون هَنَاتٌ، وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يُفَرِّق أمر هذه الأمة، وهم جميع، فاضربوا رأسه بالسيف، كائناً من كان».

قال: أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث شعبة، وأبي عوانة. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن المفضّل بن فضالة بن أبي أميّة أبو مالك البصريّ، أخو مبارك ضعيف من الطبقة السابعة؛ لأنه الذي يروي عنه حماد بن زيد، وأما المفضل بن فضالة بن عبيد القتبانيّ المصريّ الثقة، فإنه متأخّر عن هذا، من الطبقة الثامنة، ولم يُذكر حماد بن زيد ممن روى عنه، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۱٦٨/٨.

وأما رواية شيبان، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(۱۹۰۲۱) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا شيبان، عن زياد بن عِلاقة، عن عرفجة بن شريح الأسلميّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون بعدي هَنَات وهَنات، ـ ورفع يديه ـ فمن رأيتموه يُفَرِّق بين أمة محمد ﷺ، وهم جميع، فاقتلوه، كائناً من كان من الناس». انتهى (۱).

وأما رواية إسرائيل بن يونس، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الطبراني كَالله في «الكبير»، فقال:

(٣٥٥) ـ حدّثنا عثمان بن عمر الضبيّ، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن زِياد بن عِلاقة، عن عَرْفجة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنه سيكون بعدي هَنات وهَناتٌ، فمن رأيتموه يريد أن يُفَرِّق أمة محمد ﷺ، وهم جميع، فاقتلوه، كائناً من كان». انتهى (٢).

وأما رواية عبد الله بن المختار، والرجل الذي سمّاه، عن زياد بن عِلاقة، فقد ساقها الطبراني كَالله في «الأوسط»، فقال:

(٣٧٤٩) ـ حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، قال: نا عارم أبو النعمان، قال: نا حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم، عن زياد بن عِلاقة، عن عَرْفجة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ستكون هَنَات وهنات، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ﷺ؛ ليفرِّق جماعتهم، فاقتلوه».

قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن المختار إلا حماد بن زيد، تفرّد به عارم. انتهى (٣).

وقد ساقها أيضاً في «الكبير»، وقرن معهما المفضّل بن فَضَالة، فقال: (٣٥٩) \_ حدّثنا عبد الله بن الصباح الأصبهانيّ، ومحمد بن يزداد التوَّزيّ، قالا: ثنا محمد بن سليمان لُوين، عن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُلَيم، والْمُفَضَّل بن فَضَالة، عن زياد بن عِلاقة، عن

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۱۱۲/۱۷.(۳) «المعجم الأوسط» ١١٤٤.

عَرْفجة \_ ورَفَع الحديثَ إلى النبيّ ﷺ \_: «إنها ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ﷺ، وهم جميع؛ ليفرّق بينهم فاقتلوه، كائناً من كان». انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلَّف كَثَلُّهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٤٧٨٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ) - بفتح التحتانيّة، وسكون العين المهملة،
 وضم الفاء -، واسمه وَقُدان، وقيل: واقد العبديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء
 كثيراً [٨].

رَوَى عن أبيه، وأخيه عبد الله، والأسود بن قيس، والزهريّ، وعون بن أبي جُحيفة.

وروى عنه محمد بن سعيد بن الأصبهاني، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وجعفر بن حميد، ويحيى بن بكير الأرحبي، وعباد بن يعقوب الرَّوَاجِني، وآخرون.

قال الدُّوريّ عن ابن معين: ضعيفٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس لي به علمٌ، بلغني عن ابن معين أنه قال: ضعيفٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال ابن عديّ: هو عندي ممن يُكتب حديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأعاده في «الضعفاء»، فقال: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وقال الساجيّ: فيه ضعفٌ، وكان ممن يُفْرِط في التشيُّع، وضعّفه أحمد بن حنبل، وقال الدارقطنيّ: ثقة، وقال العجليّ: لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ١٤٣/١٧.

انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ ـ (أَبُوهُ) وَقُدان ـ بسكون القاف ـ ويقال: واقد العبديّ الكوفيّ، وهو الأكبر<sup>(١)</sup>، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٢٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٩٩/٥.

و «عَرْفَجة ﴿ فَلِيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَرْفَجة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو (٣٣٨) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: («مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ)؛ أي: مجتمع على مبايعة رجل للخلافة.

وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ) معناه: يفرّق جماعتكم، كما تفرّق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة، وتنافر النفوس، قاله النوويّ كَثْلَهُ(٢).

وقال في «النهاية»: يقال: شقّ العصا؛ أي: فارق الجماعة، قال الطيبيّ كَلْلهُ: هذا تمثيل، شَبّه اجتماع الناس، واتّفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم تُشقّ، وافتراقهم من ذلك الأمر بشقّ العصا، ثم كَنَى به عنه، فضرب مثلاً للتفريق. يدلّ على هذا التأويل: قوله: «وأمركم جميع على رجل»، حيث أسند الجميع إلى الأمر إسناد مجازياً؛ لأنه سبب اجتماع الناس. انتهى (٣).

وقوله: (أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ) «أو» هنا للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَاقْتُلُوهُ»)؛ أي: إن لم يندفع إلا بالقتل، وإلا فيُدفع بالأسهل فالأسهل، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) ولهم أبو يعفور الأصغر، واسمه عبد الرحمٰن بن عُبيد بن نِسْطاس من الطبقة الخامسة، تقدّم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲٤٢/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٦.

# (١٥) \_ (بَابٌ إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ)

# وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلثُهُ أَوَّل الكتاب قال:

[٤٧٩٠] (١٨٥٣) ـ (وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا").

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ) هو: وهب بن بقيّة بن عثمان بن شابور بن عُبيد بن آدم بن زياد، أبو محمد المعروف بوَهْبان، ثقةٌ [١٠].

رَوَى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضَّبَعيّ، وهُشيم، وسليم بن أخضر، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، وغيرهم.

وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ عن زكريا السجزيّ، عنه، وأبو زرعة الرازيّ، وابن أبي عاصم، وبَقَيّ بن مَخْلَد، وحنبل بن إسحاق، وغيرهم.

قال هاشم بن مَرْثد عن ابن معين: وَهْبان ثقةٌ، إلا أنه سمع وهو صغير، وقال الخطيب: كان ثقةٌ، وقال مسلمة: واسطيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وفيها أرّخه غير واحد، زاد بَحْشَل: وُلد سنة خمس وخمسين ومائة.

روى عنه المصنّف، وأبو داود، وروى النسائي عنه بواسطة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٥٣)، وحديث (١٩٩٠) و(٢٢١٨).

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمٰن بن يزيد الطحّان، أبو الْهَيشم الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٧٨.

٣ ـ (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦٦/٤٠.

٤ ـ (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت٨ أو ١٠٧) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٢٧/٦.

٥ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ابن الصحابيّ الله مات سنة (٣ أو٤ أو٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٥.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللله، وأن فيه واسطيّيْن، وبصريّيْن، ومدنيّ، وفيه أبو سعيد ﷺ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﴿ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا) قال النووي كَلَّلهُ: هذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة، وفيه أنه لا يجوز عَقْدها لخليفتين، وقد سبق قريباً نَقْل الإجماع فيه، واحتمال إمام الحرمين. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: نَقْل الإجماع المذكور فيه نَظَر لا يخفى، فإن الواقع في الأمة خلافه، فقد حصلت البيعة لابن الزبير، وعبد الملك بن مروان في واحد، وكذلك لغيرهما، مع وجود كثير من الصحابة وأكابر التابعين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقال البيضاويّ كَالله: قوله: «فاقتلوا الآخر» قيل: أراد بالقتل: المقاتَلة؛ لأنها تؤدّي إليه من حيث إنه غايتها، وقيل: أراد: إبطال بيعته، وتوهين أمره،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲٤٢/۱۲.

من قولهم: قتلت الشراب: إذا مزجته، وكسرت سَوْرته بالماء، ومنه قول حسّان ظليه [من الكامل]:

إِنَّ الَّتِي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُهَا قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقَتَّل

قال الطيبيّ كَثَلَثه: أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني؛ لأن الآخر منهما خارج على الأول، باغ عليه، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله، وإلا قُتِل، فهو مجاز باعتبار ما يَؤُول؛ للحثّ على دفعه، وإبطال بيعته، وتوهين أمره، وقال النوويّ: قاتِل أهل البغي غير ناقض عَهْده لهم إن عَهِدَ؛ لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته.

واتّفقوا على أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أو لا، قال إمام الحرمين في «كتاب الإرشاد»: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع (۱) واحد، وإن بَعُدَ ما بينهما، وتخلّلت بينهما شسوعٌ، فللاحتمال فيه مجال، وهو خارج من القواطع. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري رها هذا من أفراد المصنّف كَلَّلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩٠/١٥] (١٨٥٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤١١/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٤٤/٨) و«شُعَب الإيمان» (١٠/٦)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الصقع» بضمّ الصاد، وسكون القاف: الناحية من البلاد، والجهة أيضاً، والمحلّة. اهـ. «المصباح» ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦٥.

# (١٦) ـ (بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الأُمْرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩١] (١٨٥٤) \_ (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ رَضِيَ، وَتَابَعَ»، قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا \_ (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ) البصريّ، ويقال له: هُدْبَةُ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و(٢٣٠) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١٥١/١١.

٢ \_ (هَـمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بن ديار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت٤ أو١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٣ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يُرسل كثيراً، ويدلّس، رأس الطبقة [٤] (ت١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٠٦٠.

٥ \_ (ضَبَّةُ بْنُ مِحْصَنِ) الْعَنزيّ البصريّ، صدوقٌ [٣].

رَوَى عن عمر، وأبيّ موسى، وأبي هريرة، وأم سلمة رَجُّهُ.

وروى عنه عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، والحسن، وقتادة، وميمون بن مِهْران، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأزديّ الأندلسيّ: هو ثقةٌ، مشهورٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». له في الكتب حديث واحد في الإسراء

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، وأعاده المصنّف بعده.

٦ ـ (أُمُّ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سهيل بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنة، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٧٣.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَخْلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّة، فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة، عن الحسن، عن ضبّة، وضبّة لا يوجد في الكتب الستّة من يتسمّى باسمه غيره.

# شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةً) وَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، (فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ)؛ أي: يعمل أولئك التالية: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ »، (فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ)؛ أي: يعمل أولئك الأمراء أعمالاً منها ما تعرفون كونه معروفاً، ومنها ما تعرفون كونه منكراً، فتنكرونه (۱). (فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ) وفي الرواية التالية: «فمن كَرِهَ فقد برئ »، قال القرطبي كَثَلَثُهُ: أي: من عرف المنكر، وكرِهه بقلبه، بدليل الرواية الأخرى، فتُقيد إحداهما بالأخرى؛ يعني: أن من كان كذلك، فقد برىء؛ أي: تبرأ من فعل المنكر، ومن فاعله. انتهى (۱).

وقال النووي تَعْلَلهُ: فأما رواية من رَوَى: «فمن كَرِه فقد برئ»، فظاهرةٌ، ومعناه: مَن كَرِه ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه، وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ، وأما من روى: «فمن عَرَف، فقد برئ»؛ فمعناه ـ والله أعلم ـ: فمن عَرَف المنكر، ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه، وعقوبته، بأن يغيره بيديه، أو بلسانه، فإن عَجَز، فليكرهه بقلبه. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ نقلاً عن البيضاويّ: قوله: «تعرفون، وتنكرون» صفتان

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۶/ ۲۶.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٢٤٣/١٢.

لـ «أمراء»، والراجع فيهما محذوف؛ أي: تعرفون بعض أفعالهم، وتنكرون بعضها، يريد: أن أفعالهم يكون بعضها حسناً، وبعضها قبيحاً، فمن قَدَر أن يُنكر عليهم قبائح أفعالهم، وسماجة أحوالهم، وأنكر، فقد برىء من المداهنة والنفاق، ومن لم يقدر على ذلك، ولكن أنكر بقلبه، وكرة ذلك، فقد سَلِم من مشاركتهم في الوزر والوبال، ولكن من رضي بفعلهم بالقلب، وتابعهم في العمل، فهو الذي شاركهم في العصيان، واندرج معهم تحت اسم الطغيان.

(وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ)؛ أي: من أنكر ذلك المنكر بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى؛ أي: اعتقد الإنكار بقلبه، وجزم عليه، بحيث لو تمكّن من إظهار الإنكار لأنكره، ومن كان كذلك فقد سلِم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر، وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر، لا باللسان، ولا باليد، وهي التي قال فيها النبيّ على الله أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبّة خردل من إيمان "(1)، رواه مسلم.

(وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ، وَتَابَعَ»)؛ أي: ولكن الإثم والعقوبة على من رَضِيَ المنكر، وتابع على فعله، وإنما حذف الخبر؛ لدلالة الحال، وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضدّ ما أثبته لقسيميه (٣).

(قَالُوا) زاد في الرواية التالية: «يا رسول الله»، (أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟)؛ أي: الأمراء الذين يفعلون ذلك المنكر، (قَالَ) ﷺ («لا)؛ أي: لا تقاتلوهم (مَا صَلَوْا») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة صلاتهم، والظاهر أن المراد: إقامة الصلاة، ومنهم من تأوّله بأن المراد: ما داموا على الإسلام، فالصلاة إشارة إلى ذلك، لكن الأول هو الأظهر، فإذا تركوا الصلاة جاز الخروج عليهم، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقال الطيبي كَالله: وإنما منع عن قتالهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/٤٢.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٢.

عماد الدين، وعُنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذراً من تهييج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشدّ نكايةً من احتمال مُنكرهم، والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة والله الله عنه الله المصنف كَلله.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٧٩١ و ٤٧٩١ و ٤٧٩١ و ٤٧٩١)، و و(أبو داود) في «السُّنّة» (٤٧٦٠ و ٤٧٦١)، و(الترمذيّ) في «الفتن» (٢٢٦٥)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (١/ ١٤٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٦٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٩٥ و ٣٠٣ و ٣٠٥ و ٣٢١)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤/ ١٢٨ و ١٤٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٧١٤ و ٤١٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٢/ ١٤٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٣٠/ ٣٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.

٢ ـ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما يقع بعده، فوقع ذلك كما أخبر ﷺ.

" \_ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن مَن عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.

٤ ـ (ومنها): أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق، ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٢.

٥ \_ (ومنها): أن الأمراء لا يقاتَلون، ولا يُقتلون إذا صلوا الصلوات الخمس، وأن من لم يصلّها قوتِل، وقُتِل، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُعَاذٍ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ \_ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ \_ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ \_ حَدَّثَنِي عَنْ مُعَاذٍ \_ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ \_ حَدَّثَنِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنْزِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ أَمَّرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، وَلَنِي عَلَيْهُمْ أَمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ، فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا»؛ أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٧.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، تقدّم قبل باب.

٣ \_ (مُعَادُ بْنُ هِشَامَ الدَّسْتَوَائِيُّ) البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت٠٠٠) (ع) تُقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٤ \_ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت١٥٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ) هذا التفسير إما من قتادة، كما ذكره البيهقيّ في «الكبرى»، ولفظه: «قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه». انتهى.

وإما من الحسن، فقد ذكره البيهقيّ أيضاً، فقال: قال الحسن: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، وقد ذهب زمان هذه، ومن كره بقلبه، فقد جاء زمان هذه. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ١٥٨/٨.

وقال محمد بن نصر المروزيّ في «تعظيم قدر الصلاة»: وقال الحسن وفسّره: فمن أنكر بلسانه، فقد برىء، فقد ذهب زمان هذا، ومن كره بقلبه، فقد سَلِم، وقد جاء زمان هذا، قال: ولكن مَن رَضِيَ وتابع، قال الحسن: فأبعده الله. انتهى (۱).

ونقل الطيبيّ عن المظهر أنه قال: هذا التفسير غير مستقيم؛ لأن الإنكار يكون باللسان، والكراهة بالقلب، ولو كان كلاهما بالقلب لكانا مُنْكَرين؛ لأنه لا فرق بينهما بالنسبة إلى القلب، وقد جاء هذا الحديث في رواية أخرى، وفي تلك الرواية: «من أنكر بلسانه برىء، ومن أنكر بقلبه، فقد سَلِم».

وتعقّبه الطبييّ، فقال: أقول: هذا التعليل غير مستقيم، وأول شيء يدفعه ما في الحديث من قوله: "تُنكرون"؛ لأن هذا الإنكار ليس إلا بالقلب؛ لوقوعه قسيماً لـ "تعرفون"، ومعناه على ما قال الشيخ التوربشتيّ، والقاضي: أي: ترَوْن منهم من حسن السيرة ما تعرفون، وترون من سوء السيرة ما تنكرون؛ أي: تجهلونه، فإن المعروف ما يُعرف بالشرع حُسنه، والمنكر عكسه، ولأن قوله: "فمن أنكر فقد برىء، ومن كره فقد سَلِم" تفصيل لـ "تنكرون" بشهادة الفاء في «فمن أنكر فقد برىء، ومن كره فقد سَلِم" تفصيل لـ ومعناه: فمن أنكر ما لا يعرف حُسنه في الشرع، فقد برىء من النفاق، ومن لم يُنكره حقّ الإنكار، بل كرهه بقلبه، فقد سَلِم، ولا بدّ لمن أنكره بقلبه حقّ الإنكار أن يُظهره بالمكافحة بلسانه، بل يجاهد بيده، وجميع جوارحه، وإذا قيّد الإنكار بقلبه أفاد هذا المعنى، وإذا خصّ بلسانه لم يُفده، ويدلّ على أن الإنكار إذا لم يكن كما ينغى شمّى بالكراهة.

قال: وحاشا لمكانة إمام أئمة الدنيا \_ أعني: مسلماً \_ أن يَخرج مِن فيه كلام غير مستقيم، لا سيّما في تفسير الكلام النبويّ. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «تعظيم قدر الصلاة» ۲/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٥٦٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ \_ حَدَّثَنَا الْمُعَلِّى بْنُ زِيَادٍ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلَمَةَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ \_ (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيِّ البصريِّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [۱۰] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدّم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل باب.

٣ \_ (الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ) الْقُرْدوسيّ، أبو الحسن البصريّ، صدوقٌ قليل الحديث، زاهدٌ [٧].

رَوَى عن الحسن، وحنظلة السَّدُوسيّ، ومعاوية بن قُرَّة، والعلاء بن بشر، وغيرهم.

ورَوَى عنه هشام بن حسان، وهو من أقرانه، وحماد بن زید، وجعفر بن سلیمان، وغیرهم.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، وقال أبو بكر البزاز: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن عديّ: حدّثنا عليّ بن أحمد ـ يعني: عدّن ـ حدّثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: سألت ابن معين عن معلى بن زياد، فقال: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه، وقال ابن عديّ: هو معدود من زُهّاد أهل البصرة، ولا أدى برواياته بأساً، ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه؟. انتهى.

أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٨٥٤)، وحديث (٢٩٤٨).

٤ ـ (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [٦] (ت٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٦/٥.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ أَنْكَرَ...إلخ) كان الظاهر أن يقول: «قالا»، فيكون ضمير التثنية عائداً على المعلى، وهشام، ويمكن أن يُجعل الضمير راجعاً إلى شيخه أبي الربيع، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية المعلى بن زياد، وهشام بن حسّان، كلاهما عن الحسن البصريّ، ساقها أبو داود في «سننه»، فقال:

(٤٧٦٠) ـ حدّثنا مسدد، وسليمان بن داود المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن المعلّى بن زياد، وهشام بن حسّان، عن الحسن، عن ضَبّة بن مِحْصَن، عن أم سلمة زوج النبيّ على قالت: قال رسول الله على: «ستكون عليكم أئمة، تعرفون منهم، وتنكرون، فمن أنكر ـ قال أبو داود: قال هشام: ـ بلسانه فقد برئ، ومن كَرِهَ بقلبه، فقد سلم، ولكن مَن رَضِيَ وتابع»، فقيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ ـ قال ابن داود: أفلا نقاتلهم؟ ـ، قال: «لا، ما صَلَوْا». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِسَام، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، لَمْ يَذْكُرْهُ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجلي الكوفي، ثقة [١٠] تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.
 ٢ - (ابْنُ المُبارَكِ) هو عبد الله، الإمام الحُجّة المشهور، [٨] تقدم في «المقدمة» ٣٢/٥.

٣\_ (هشامٌ) ابن حسان القردوسي البصري، ثقة [٦] تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية هشام بن حسّان، عن الحسن هذه ساقها الطبراني كَظَلَتُهُ في «الكبير»، فقال:

(٢٦٠ ٧٦٠ ٢) \_ حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» ۲٤٢/٤.

ابن المبارك، عن هشام بن حسّان، عن الحسن، عن ضَبّة بن مِحْصَن، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنها سيكون أمراء، يُعْرَفون، ويُنْكَرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سَلِمَ»، قيل: يا رسول الله، فيقاتَلُون؟ قال: «لا، ما صَلَّوْا». انتهى (۱).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

# (۱۷) \_ (بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ، وَشِرَارِهِمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَتْهُ أُوّل الكتاب قال:

[١٩٩٥] (١٨٥٥) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: ««خِيَارُ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ««خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَيُطْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قِيلَ: يَا أَيْمَتُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟، فَقَالَ (٢): «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الطَّلَاةَ، وَإِذَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟، فَقَالَ (٢): «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الطَّلَاةَ، وَإِذَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟، فَقَالَ (٢): «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الطَّلَاةَ، وَإِذَا رَائِتُهُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (الأوْزَاعِيُّ) عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقةٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٤ \_ (يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزديّ الدمشقيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٦].

رَوَى عَن عبد الرحمَٰن بن أبي عمرة، وبُسر بن عبيد الله الحضرمي، ورُزيق بن حيّان، ومكحول، ووهب بن مُنَبِّه، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ٢٣/ ٣٣١.

وروى عنه أخوه عبد الرحمٰن بن يزيد، وابن أخيه عبد الرحمٰن، والأوزاعي، وثور بن يزيد، ويزيد بن يوسف الصنعاني، والسفيانان، وحسين بن على الجعفى، وآخرون.

قال ابن سعد: كان ثقةً \_ إن شاء الله تعالى \_ وكان أصغر من أخيه، ولكنه تقَدُّم موته، وقال البخاريّ: قال على : سمعت حُسيناً الجعفيّ يقول: قَدِمَ علينا يزيد بن يزيد، فذكر من بكائه، وقال أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز: رأيت يزيد بن يزيد بن جابر يَعْرض على الزهريّ، وقال له مكحول في قصة جَرَت: إنك رجل يؤخذ عنك، قال أبو مسهر: أعلى أصحاب مكحول: سليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد، وكذا قال الهيثم بن خارجة، ودُحَيم، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: أثبتهم سليمان، ثم يزيد، وقال أيضاً: سمعت أبي يقول: أختار من أهل الشام بعد الزهريّ ومكحول: سليمان ويزيد، وقال صالح بن أحمد، عن ابن المدينيّ: سمعت سفيان يقول: قَدِم علينا يزيد بن يزيد، وكان حسن الهيئة، حسن النحو، كانوا يقولون: لم يكن في أصحاب مكحول مثله، وعن ابن عيينة قال: كان يزيد ثقةً عالِماً حافظاً، لا أعلم مكحولاً خَلَّف مثله، إلا ما ذكره ابن جريج عن سليمان بن موسى، وقال أبو مسهر: لما مات مكحول، جالسوا يزيد بن يزيد، فكان يَزنُ الكلام، فجالسوا سليمان بن موسى، فأوسعهم، وقال أبو قزعة: قلت لدُحيم: فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال: نعم، وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، من صالحيهم، وقال ابن معين، والنسائي: ثقةٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: يزيد وأخوه عبد الرحمٰن من ثقات الثقات، ذُكر يزيد للقضاء، فإذا هو أكبر من القضاء، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من خيار عباد الله تعالى، وقال ابن أبي حاتم: عَرَض عليه شعيبُ بنُ حمزة اختلاف الزهريّ ومكحول، فخَطّأ الزهريّ أحياناً، وخَطّأ مكحولاً أحياناً، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: رأيت في بعض الكتب: مات يزيد بن يزيد بن جابر سنة ثلاث وثلاثين، \_ أي: ومائة \_ وفيها أرّخه خليفة، وعمرو بن دُحيم، وقال الواقديّ، وجماعة: مات سنة أربع وثلاثين ومائة، ولم يبلغ ستين سنة.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٥ \_ (رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) ويقال: زُريق بتقديم الزاي، أبو المقدام الدمشقي، مولى بني فزارة، ذكره البخاريّ وغير واحد في الراء، وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في الزاي، قال: وزُريقٌ لقبٌ لقبه إياه عبد الملك بن مروان، واسمه سعيد بن حَيّان، صدوق [٦].

رَوَى عن مسلم بن قَرَظَة الأشجعيّ، وعمر بن عبد العزيز.

وروى عنه عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، وأخوه يزيد بن يزيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن حمزة، قال ابن سُميع: ولاه الوليد، وسليمان، وعُمر عشور أموال التجارة، ووثّقه النسائي، وقال أبو زرعة الرازيّ: إنه بتقديم الزاي أصحّ، وذكره ابن حبان في «الثقات» في الزاي فقط.

قال أبو زرعة الدمشقيّ: حدّثني مُحرّز بن عبد الله بن مُحرز، عن أبيه، قال: تُوفِّي زُرَيق بأرض الروم، في إمارة يزيد بن عبد الملك، وهو ابن ثمانين سنةً، وأرّخه ابن يونس سنة (١٠٥).

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيّ: إن كانت وفاته محفوظةً، فرواية يحيى بن حمزة عنه مستحيل.

تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

٦ \_ (مُسْلِمُ بْنُ قَرَظَةً) \_ بفتحات، والظاء المعجمة \_ الأشجعيّ، ابن أخي عوف بن مالك، ثقة<sup>(١)</sup> [٣].

قَاعِدَةٌ حَقَّقَهَا الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ النَّاقِدُ الْهُ مَامُ إذَا رَوَى جَهَاعَةٌ عَنْ أَحَدِ مِنَ الْمَشَايِخُ وَلَمْ يُنْتَقَدِ بِنَقْلِهِ الْمُنْكَرَ قُلْ صَحِيحُ مِنَ الأَئِـمَّـةِ بِكَـوْنِـهِ ثِـقَـهُ قَالَ بِـذَا الشَّيْخَانِ إِذْ قَـدْ أُوْرَدَا

حَدِيثُهُ وَإِنْ خَلَلَا التَّصْرِيحُ بِذَا يَقُولُ جُلُّ مَنْ قَدْ حَقَّقَهُ لَدَى «الصَّحِيحَيْنِ» رِجَالاً مَا بَدَا

<sup>(</sup>١) فقوله في «التقريب»: مقبول، غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة، وأخرج له مسلم هنا في الأصول، وقال عنه البزّار: مشهور، ووثقه ابن حبّان، ولم يشر إلى تضعيفه أحد، فلا شكّ في توثيق مثل هذا، فتأمله بالإمعان، وقد ذكرت في «الفوائد» قاعدة ذكرها الذهبيّ كَتَلْهُ في كتابه «ميزان الاعتدال»، فقلت:

رَوَى عن عوف بن مالك، وهو ابن عمه، ويقال: ابن أخيه، وروى عنه ربيعة بن يزيد، وزريق بن حيّان مولى بنى فزارة.

قال أبو بكر البزار: مسلم هذا مشهور، وذكره يعقوب بن سفيان في الطبقة العليا من أهل الشام، وذكره ابن حبان في «الثقات».

[تنبيه]: قال الحافظ المزيّ: ذكر صاحب «الكمال» أن يزيد بن يزيد بن جابر رَوَى عن مسلم هذا، ووهم في ذلك، وإنما يروي يزيد عن زُريق عنه.

وتعقّبه الحافظ بأن البخاريّ، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، وغيرهم ذكروا أن يزيد بن يزيد بن جابر يروي عنه.

تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.

٧ - (عَوْفُ بْنُ مَالِكِ) الأشجعيّ، أبو عبد الرحمٰن، أو أبو حمّاد، وقيل غير ذلك، الصحابيّ المشهور، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة (٧٣) (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٢٣٢/٢٥.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف كَلَله، وأنه مسلسلٌ بالشاميين، سوى شيخه، فمروزيّ، وعيسى، وإن كان كوفيّاً، إلا أنه نزل الشام مُرابطاً، وفيه رواية الراوي عن قريبه، مسلم، عن عوف في الله المراوي عن قريبه، مسلم، عن عوف في الله المراوي عن قريبه،

قال الجامع عفا الله عنه: شرح هذا الحديث يأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِم \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمٰن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ \_ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمٰن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي مَوْلِى بَنِي فَزَارَةَ \_ وَهُوَ رُزَيْقُ بَنُ حَدَّانَ \_ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ، ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خِيَارُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خِيَارُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خِيَارُ أَنْ مَالِكِ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: هَوَيُرَارُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَنْ أَحَدٍ تَوْثِيقُهُمْ وَهَكَذَا ذَكَرَ في «الْمِيزَانِ» نِعْمَ مَأْخَذَا

أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (١)، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِك؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَانِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكُرَهْ مَا يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، فَلْيَكُرَهْ مَا يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، فَلَا يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ»، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ فَلْيَكُرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ»، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ وَيَعْنِي: لِرُزَيْقٍ و حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا؟ وَلَا يَعْنِي: لِرُزَيْقٍ و حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا؟ وَلَا يَعْنِي: لِرُزَيْقٍ و حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهَذَا؟ وَلَا يَعْنِي وَاللهِ يَعْنَى وَلَا يَعْرَفَ بَهَ مَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفً بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ
 ١٠] (ت٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

٢ \_ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (عَبْدُ الرحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ) أخو يزيد بن يزيد المذكور في السند الماضي، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد أعلى من الأول بدرجة، فإنه سداسي، وذاك سباعي، وأنه مسلسل بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره.

# شرح الحديث:

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ الشاميّ الدارانيّ، قال: (أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ \_ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ) قال النوويّ كَثَلَهُ: ذكره البخاريّ، وابن أبي حاتم، والدارقطنيّ، وعبد الغنيّ بن سعيد المصريّ، وابن ماكولا، وغيرهم، من أصحاب «المؤتلِف» بتقديم الراء المهملة، وهو الموجود في معظم نسخ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «قالوا: قلنا: يا رسول الله».

«صحيح مسلم»، وقال أبو زرعة الرازي، والدمشقي: بتقديم الزاي المعجمة، والله أعلم. انتهى (١٠).

(أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ) بفتح القاف، والراء، وبالظاء المعجمة، (ابْنَ عَمَّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَسْجَعِيِّ) وَهُمْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَسْجَعِيِّ) وَهُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال الطيبيّ كَثَلَثُهُ بعد ذكر القولين: أقول: لعلّ هذا الوجه أُولى، أي: تُحبّونهم، ويُحبّونكم ما دُمتم في قيد الحياة، فإذا جاء الموت يترحّم بعضكم على بعض، ويذكر صاحبه بالخير. انتهى (٢).

وقال القرطبي كَالله: قوله: «وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم»؛ أي: تدعون لهم بالمعونة على القيام بالحق والعدل، ويدعون لكم بالهداية والإرشاد، وإعانتهم على الخير، وكل فريق يحب الآخر؛ لِمَا بينهم من المواصلة، والتراحم، والشفقة، والقيام بالحقوق، كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة وفي زمان عمر بن عبد العزيز كَالله، ونقيض ذلك في الشرار؛ لِتَرْك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر، ولاتباع الأهواء، والْجَوْر، والبُخل، والإساءة، فينشأ عن ذلك التباغض، والتَّلاعن، وسائر المفاسد. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/ ۲۲۶.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦١ \_ ٢٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٢٥.

(وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ) بضم حرف المضارعة، (وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ»)؛ أي: تدعون عليهم بالطرد من رحمة الله تعالى: هو الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق: السبّ والدعاء به. (قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ(۱)، أَفَلَا نُنابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِك؟) وفي الرواية السابقة: «أفلا ننابذهم بالسيف؟»؛ أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم؛ أي: ننقضه، كما قال تعالى: ﴿فَالَٰذِ إليهم عَلَى سَوَآءٍ ﴾ الله سَوَآءً ﴾ ونخرج عليهم بالسيف، فيكون المجرور متعلقاً بمحذوف دلّ عليه المعنى، وحُذف إيجازاً واختصاراً، قاله القرطبيّ (۱).

(قَالَ) ﷺ («لَا)؛ أي: لا تنابذوهم (مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاة) «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة إقامتهم معكم الصلاة؛ لأنها علة اجتماع الكلمة، ووحدة الصفوف.

وفيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة، وأن تَرْكها موجب لنزع اليد من الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت رهي الله أن تروا كفراً بَوَاحاً» الحديث (٣).

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»: ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها، وأحكامها، وداموا على ذلك، وأظهروه، وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الاسلام؛ كما قد عبَّر بالمصلين عن المسلمين؛ كما قال عليه: «نُهيتُ عن قتل المصلين»؛ أي: المسلمين، والأوَّل أظهر، وقد تقدَّم التنبيه على ما في هذا الحديث من الأحكام والخلاف(٤).

وقوله: (لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاة) كرّره لتأكيد أهميّتها، (ألا) أداة استفتاح وتنبيه، (مَنْ وَلِيَ) بكسر اللام، (عَلَيْهِ وَالِ، فَرَآهُ يَأْتِي)؛ أي: يفعل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «قالوا: قلنا: يا رسول الله».

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٤/ ٢٥.

(شَيْئاً مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي) أي فليكره الفعل الذي يفعله، وقوله: (مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ) بيان لـ«ما يأتي»، (وَلَا يَنْزِعَنَّ) بكسر الزاي، (يَداً مِنْ طَاعَةٍ»، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ) هو: عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، (فَقُلْتُ ـ يَعْنِي: لِرُزَيْقٍ ـ حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ: آللهِ) بمدّ الهمزة، وأصله: أَوَالله، أبدلوا واو القسم همزة، ثم أدخلت عليها همزة الاستفهام التقريريّ، فأبدلت الثانية ألفاً، فصار: الله المُعتَّدَ فَي أَبِد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَوْفاً، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَمِعْتُهُ بَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأما «جذا» فهو: الجلوس على أطراف أصابع الرجلين، ناصب القدمين، وهو الجاذي، والجمع جِذاً، مثلُ نائم ونِيَام، قال الجمهور: الجاذي أشدّ استيفازاً من الجاثي، وقال أبو عمرو: هما لغتان. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح الشيخ الهرري» ۲۰/ ۱۱٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: «القاموس المحيط» ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٢/ ٢٤٥.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك را هذا من أفراد المصنّف كَثَلَهُ، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۷۱/٥٩٥٤ و۲۹٦٥ و۷۹٧٤ و۲۷۹٥)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (۱/٤٩١)، و(أحمد) في «مسنده» (۲٤٪)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (٤/٥٢٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/٥٢٤ ـ و(الدارميّ) في «الكبير» (١٨/٣٢) و«مسند الشاميين» (١/٣٣٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨/٣٣) و«مسند الشاميين» (١/٣٣٣)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٤/٨١)، و(البزّار) في «مسنده» (٧/١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٨٤)، و(محمد بن نصر) في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/٩٠٩)، و(ابن أبي عاصم) في «السُّنّة» (٢/٩٠٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/٨٥)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان خيار الأئمة، وهم الذين تحبهم رعيتهم، ويحبونهم، وشرارهم، وهم الذين يكونون بعكس ذلك.

٢ ـ (ومنها): بيان قَدْر عِظَم الصلاة، فإن الأئمة، وإن كانوا ضد رعيتهم، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة.

٣ ـ (ومنها): وجوب إنكار المنكر على ولاة الأمور، ولكن لا يُبيح ذلك نزع اليد من الطاعة، بل يجب الصبر عليهم.

٤ - (ومنها): التثبّت في سماع من يؤخذ عنه العلم، هل سمع ذلك من شيخه، وشافهه به، فإن ابن جابر ناشد رزيقاً بالله في سماعه لهذا الحديث من مسلم، وسماع مسلم، من عوف، وسماع عوف من النبي على كل ذلك استيثاقاً لاتصال السند، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةً).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ) الْخطميّ، أبو موسى المدنيّ، قاضي السَابور، ثقةٌ متقنٌ [١٠] (ت٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٨٢/٤٣.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَقَالَ: رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةً) هذا هو الفرق بين روايتي الوليد هذه، والسابقة، فإنه قال في الأولى: «أخبرني مولى بني فزارة»، ولم يقل: «رزيق»، وأما ما تقدّم من قوله: «وهو رُزيق بن حيّان»، فملحق من أحد الرواة، ويَحتمل أن يكون من مسلم، وأما هنا فقال: «حدّثني رُزيق مولى بني فزارة»، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية الوليد، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر هذه ساقها أبو عوانة كَلَلَّهُ في «مسنده»، فقال:

ابن جابر، قال: حدّثنا عليّ بن سهل الرمليّ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال: حدّثني رُزيق مولى بني فزارة، قال: سمعت مسلم بن قرظة الأشجعيّ يقول: سمعت عمي عوف بن مالك رهي يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «خياركم أثمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، وتصلّون عليهم، ويصلّون عليكم، وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم»، قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ـ مرّتين ـ ألا مَن وَلِيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله رولاً علينكر ما يأتي من معصية الله، ولا يُنْزِعَن يداً من طاعة»، معصية الله رولاً ينزعن يداً من طاعة»، قال الوليد: قال ابن جابر: قلت لرزيق حين حدّثني بهذا الحديث: بالله يا أبا معت مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله يشي يقول؟، قال: فجثا رزيق على ركبته، واستقبل القبلة، وحلف على ما سألته أن يحلف عليه، قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتهاماً، ولكن استحلفه استثباتاً. انتهى (۱).

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٢٤/٤.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٨] (...) \_ (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدَير الْحَضْرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن الْحِمْصيّ، قاضي الأندلس، ثقة له أفرادٌ [٥] (ت) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٥٩.

٢ ـ (رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ) الدمشقيّ، أبو شعيب الإياديّ القصير، ثقةٌ عابدٌ [٤]
 (ت١ أو١٢٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٦/٩٥٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: هذا الحديث أحد الأحاديث التي وقعت في "صحيح مسلم" منقطعة، وهي بضعة عشر حديثاً (۱) مما أسلفناها في مقدّمة هذا الشرح، قال الحافظ أبو الحسين رشيد الدين العطّار كلّه في "فوائده": الحديث الثالث عشر، أخرج مسلم في "كتاب الإمارة" حديث مسلم بن قَرَظة، عن عوف بن مالك عليه عن النبي عن النبي عن أن المتكم الذين تحبونهم ويحبونكم..." الحديث، فأورده من طريقين متصلين، عن رُزيق بن حَيّان، عن مسلم بن قَرَظة بإسناده الذي ذكرناه، ثم قال عقبه: ورواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قَرَظة، عن عوف، عن النبي عن أنبي عن أن من مسلم بن قَرَظة عن عوف، عن النبي عن مسلم بن قَرَظة عن عوف، عن النبي عن مسلم بن قَرَظة عن عوف، عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه الله النبي الله النبي المناه الله النبي المناه النبية المناه النبي المناه النبية النبية المناه النبية المناه النبية المناه النبية المناه النبية المناه النبي المناه النبية النبية المناه النبية النبية المناه النبية الله المناه النبية المناه النبية المناه الله النبية الله المناه النبية المناه النبية المناه النبية المناه المناه النبية المناه الم

وهذا الحديث متصل في كتاب مسلم كما بيَّناه، وذِكْرُ المتابعة بعد إيراده متصلاً يؤيده، ولا يوهنه، كما قدمناه، والله أعلم (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ رشيد الدين كَلَّلُهُ في هذا الكلام أن هذا الحديث عند مسلم كَلَّلُهُ معلّق، حيث لم يذكر الواسطة بينه وبين معاوية بن صالح، وهذا مخالف لمنهج كتابه، حيث إنه التزم أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحاً متصل الإسناد، خالياً من العلل.

<sup>(</sup>١) تقدّم هذا البحث مستوفّى في «قرّة عين المحتاج شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» ١/ ٨٧ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>۲) «غرر الفوائد» ۱/۱۷۱ \_ ۱۷۸.

وحاصل الجواب أن هذا لا يُخالف منهجه؛ لأنه روى الحديث أوّلاً بإسنادين متّصلين صحيحين، ثم ذكر هذا متابعاً للإسنادين، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فالحديث صحيح متّصلٌ، ولله الحمد والمنّة.

[تنبیه آخر]: روایة معاویة بن صالح، عن مسلم بن قرظة هذه ساقها ابن حبّان كَثَلَلْهُ في «صحیحه»، فقال:

(٤٥٨٩) ـ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدّثنا حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قَرَظة، عن عوف بن مالك الأشجعيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "خياركم وخيار أثمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويصلّون عليكم، وتصلّون عليهم، وشراركم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم»، قيل: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: «لا، ما أقاموا الصلوات الخمس، ألا ومَن له والي، فيراه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزع يداً من طاعته». انتهى (١٠) .

(۱۸) ـ (بابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٧٩٩] (١٨٥٦) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ (٢) عَلَى أَلَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «فبايعناه».

٢ \_ (لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ) تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التَّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٤ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم، المكيّ، صدوق يدلّس [٤] (٢٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٥ \_ (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ على الله عبد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلَّلُهُ، وهو (٣٣٩) من رباعيّات الكتاب، وأن الثلاثة الأولين مصريّون، والرابع مكيّ، والصحابيّ مدنيّ، وأن صحابيّه أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً، وهو ابن صحابيّ، ومن المعمّرين، كما أسلفته آنفاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِر) ﴿ الله الله النسائي: «عن أبي الزبير أنه سمع جابراً » (قَالَ: كُنّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) بصيغة التصغير، وهي مخفّفة الياء على المشهور، وأجاز بعضهم تشديد الياء الأخيرة (١)، هي بئر بقرب مكة، نزله النبي عَلَيْ حين أراد العمرة، فصدّته قريشٌ، فوجّه إليهم عثمان بن عفّان الله ليخبرهم بأنه جاء معتمراً، ولم يجيء لقتال، فأبطأ عليه، فأرجف بأنه قُتل، فبايع النبي عَلَيْ أصحابه هذه البيعة المسمّاة ببيعة الرضوان، وقد تقدّم ذكرها (٢).

(أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ) قال النووي كَثَلَهُ: وفي رواية: «ألفاً وخمسمائة»، وفي رواية: «ألفاً وثلاثمائة»، وقد ذكر البخاريّ ومسلم هذه الروايات الثلاث في «صحيحيهما»، وأكثر روايتهما: «ألفاً وأربعمائة»، وكذا ذكر البيهقيّ أن أكثر روايات هذا الحديث: «ألفاً وأربعمائة».

<sup>(</sup>۱) تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح الحديث برقمي [٣٠٣٤] وبرقم محمد فؤاد (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٢٦.

ويمكن أن يُجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسراً، فمن قال: «أربعمائة» لم يعتبر الكسر، ومن قال: «خمسمائة» اعتبره، ومن قال: «ألفاً وثلاثمائة» ترك بعضهم؛ لكونه لم يُتقن العدد، أو لغير ذلك. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَلْله: قوله: «ألفاً وأربعمائة» قد رُوي أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة، وإنما اختلف قوله لأن ذلك العدد كان عنده تخميناً، لا تحقيقاً، إن لم يكن غلطاً من بعض الرواة. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفاً وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال ألفاً وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في حديث البراء: «ألفاً وأربعمائة، أو أكثر»، واعتمد على هذا الجمع النوويّ.

وأما البيهقيّ فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: «ألفاً وأربعمائة» أصحّ، ثم ساقه من طريق أبي الزبير، ومن طريق أبي سفيان، كلاهما عن جابر كذلك، ومن رواية مَعْقِل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، والبراء بن عازب، ومن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيه.

ومعظم هذه الطرق عند مسلم، ووقع عند ابن سعد في حديث مَعْقِل بن يسار: «زُهَاء ألف وأربعمائة»، وهو ظاهر في عدم التحديد، وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: «ألفا وثلاثمائة»، فيمكن حمله على ما اطَّلَع هو عليه، واطَّلَع غيره على زيادة ناس، لم يطلع هو عليهم، والزيادة من الثقة مقبولة، أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة، والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك، أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتِلة، والزيادة عليها من الأتباع، من الْخَدَم، والنساء، والصبيان، الذين لم يبلغوا الحُلُم. انتهى (٣).

(فَبَايَعْنَاهُ)، وقوله: (وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن عمر بن الخطّاب عَلَيْهُ آخذ بيد النبيّ ﷺ حال البيعة، وقوله: (تَحْتَ الشَّجَرَةِ) متعلّق بحال مقدّر، فيكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة، وقوله: (وَهِيَ

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲/۱۳. (۲) «المفهم» ٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٩/ ٢٥٦ \_ ٢٥٧، كتاب «المغازى» رقم (٤١٤٧).

سَمُرَةً) جملة مستأنفة، بين بها نوع الشجر، وهذا الاستئناف هو الذي يُسمّى استئنافاً بيانيّاً، وهو الذي وقع جواباً عن سؤال مقدّر، فكأن سائلاً سأل، فقال: ما هي الشجرة؟ فأجابه بأنها سَمُرة، وهي بفتح السين المهملة، وضمّ الميم، بعدها راء جمعها سَمُر، وزان رَجُلٍ، وهي شجر الطَّلْحِ، وهو نوع الْعِضَاهِ، قاله الفيّوميّ (۱).

وقال المرتضى الزبيديّ في «التاج»: السّمُرة بفتح السين، وضمّ الميم: شجرة معروفة، صغيرة الورق، قصيرة الشوك، وله بُرْمة صفراء، يأكل الناس فيها، وليس في العِضَاه شيء أجود خشباً منها، يُنقل إلى القرى، فتغمى به البيوت. انتهى (٢).

(وَقَالَ) جابر رَهِ (بَايَعْنَاهُ) وفي بعض النسخ: «فبايعناه»؛ أي: بايعنا النبيّ عَيْدُ (عَلَى أَلَا نَفِرٌ)؛ أي: لا نفر عند ملاقاة العدوّ، وإن كان يؤدّي إلى الموت، وإنما بايعوه على هذا؛ لكونه في مقدور المكلّفين، يستطيعون الوفاء به.

[تنبيه]: سبب هذه البيعة أنه على خرج من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، فلما وصل الحديبية منعته قريش، وصدّته عن البيت، فدعا على خِرَاش بن أمية الخزاعيّ، فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له، يقال له: الثعلب؛ ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعَقَروا به جمل رسول الله على، وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش، فخلّوا سبيله حتى أتى رسول الله على.

ثم دعا على عمر بن الخطاب المنه ليبعثه إلى مكة، فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وغلظتي عليها، ولكني أدلّك على رجل أعزّ عليها مني، عثمان بن عفان، فدعا رسول الله على عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان، وأشراف قريش، يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنه إنما جاء زائراً لهذا البيت، ومعظّماً لحرمته، فخرج

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) «تاج العروس من جواهر القاموس» ٣/ ٢٧٨.

عثمان إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلّغ رسالة رسول الله على فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان، وعظماء قريش، فبلّغهم عن رسول الله على ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله على إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على واحتبسته قريش عندها، فَبَلغ رسول الله على والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قُتِل.

ثم إن رسول الله على قال حين بَلَغه أن عثمان قد قتل: "لا نبرح حتى نناجز القوم"، فدعا رسول الله على الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله على لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر، ولم يتخلف عن البيعة أحد من المسلمين حضرها، إلا الْجَدّ بن قيس المنافق، أخو بني سَلِمة، فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد ضبأ إليها \_ أي: التجأ، وتحصّن بها \_ يستتر بها من الناس.

ثم ضرب رسول الله على الأخرى، وقال: «هذه يد عثمان»، بل هي خير من يد عثمان، فبايَع له، ثم تبيّن بعد ذلك أن الذي ذُكِر من أمر عثمان باطل(١٠).

(وَلَمْ نُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ) وفي رواية سلمة بن الأكوع ولله النهم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع بن مسعود وللهذاذ البيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام، والجهاد ، وفي حديث ابن عمر، وعبادة والله الله السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وفي رواية عن ابن عمر في غير «صحيح مسلم»: «البيعة على الصبر».

قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها، وتُبَيِّن مقصود كلّ

راجع: «سیرة ابن هشام» ۲/ ۳۱۶ \_ ۳۱۰.

الروايات، فالبيعة على أن لا نَفِر معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا، أو نُقْتَل، وهو معنى البيعة على الموت؛ أي: نصبر، وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد؛ أي: والصبر فيه، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر ولله الله على الموت، إنما هو حكاية للفظ الذي صدر منه، حين المبايعة، فلا ينفي صدور لفظ الموت من غيره، كما في حديث سلمة بن الأكوع والله الآتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وأنه لا اختلاف في المعنى، إذ المقصود مصابرة العدو، ولو أدى ذلك إلى الموت، والله تعالى أعلم بالصواب.

قال النوويّ: وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار، ولا يفرّوا منهم، وعلى المائة الصبر لألف كافر، ثم نُسِخ ذلك، وصار الواجب مصابرة المِثْلَين فقط، قال النوويّ كَثْلَةُ: هذا مذهبنا، ومذهب ابن عباس، ومالك، والجمهور أن الآية منسوخة.

وقال أبو حنيفة، وطائفة: ليست بمنسوخة، واختلفوا في أن المعتبَر مجرد العدد من غير مراعاة القوّة والضعف، أم يُرَاعَى؟ والجمهور على أنه لا يراعى؟ لظاهر القرآن.

وأما حديث عبادة ظلى الله الله الله الله الله على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تَسرِقوا...» إلى آخره، فإنما كان ذلك في أول الأمر، في ليلة العقبة، قبل الهجرة من مكة، وقبل فرض الجهاد. انتهى (١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ» مخالفٌ لِمَا قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت، وكذلك قال عبد الله بن زيد، وهذا خلاف لفظيّ، وأما المعنى فمتّفقٌ عليه؛ لأن من بايع على أن لا يفرّ حتى يَفتح الله عليه، أو يُقتل، فقد بايع على الموت، فكأن جابراً لم يسمع لفظ الموت، وأخذ غيره الموت من المعنى، فعبّر عنه، ويشهد

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۳/٪.

ثم إن الناس اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال، فحَمَله جمهور العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوّة والضعف، والشجاعة والجبن، وحكى ابن حبيب، عن مالك، وعبد الملك: أن المراد بذلك القوّة، والتكافؤ، دون تعيين العدد، وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثر، فلا تفرّ المائة من المائتين، وإن كانوا أشدّ جَلَداً، وأكثر سلاحاً، قال القرطبيّ: وهو الظاهر من الآية، قال عياضٌ: ولم يُختلف أنه متى جُهل منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. انتهى كلام القرطبيّ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر والله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريّ كَلْله في «صحيحه» ٣/ ١٠٨٠، فقال:

<sup>(</sup>۲۷۹۸) \_ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا جُويرية، عن نافع، قال: قال ابن عمر على الشجرة التي بايعنا عمر على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله، فسألت نافعاً على أيّ شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. انتهى.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 3/ 77 \_ 17.

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۱۹ ۱۸۹ و ۲۸۰۹ و ۲۸۰۹)، و (البخاريّ) في «البيعة» و ۲۱۵۹)، و (الترمذيّ) في «البيعة» (۲۱۰۹) و «الكبرى» (۲۷۷۹)، و (أحمد) في «مسنده» (۳۱۰ و ۳۹۰)، و (الدارميّ) في «سننه» (۲۷۰۹)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۸۰۵)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۲۱۰۶)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲۱۰۲ و ۲۱ و ۳۰۲)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (۲/۰۰۱)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۵/۲۰۰)، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ غُيَيْنَةَ لَمْ نُبَايِعْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرًّ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بَن عيينة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ (١ جَابِراً، يُسْأَلُ: كَمَّ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، فَبَايَعْنَاهُ، فَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أنه سمع».

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، تقدّم قريباً.

٢ ـ (حَجَّاجُ) بن محمد الأعور، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكتى، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (يُسْأَلُ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟) السائل هو سالم بن أبي الجعد، كما سيأتي التصريح به بعد حديثين.

وقوله: (فَبَايَعْنَاهُ)؛ أي: بايعنا النبيّ عَيُقُ، وكنى عنه بالضمير مبالغة في إجلاله وتعظيمه، وجاء في بعض النسخ: «فبايعنا» بحذف المفعول، وإنما حُذف للعلم به، فصار كالمذكور، ولذا صحّ إعادة الضمير عليه في قوله: «وعمر آخذ بيده».

وقوله: (غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيّ) ذَكَر الأبّيّ أنه كان من المنافقين، وذَكر أصحاب السِّير أنه كان سيّد بني سَلِمَة، فطرح رسول الله ﷺ سؤدده، وسوّد عليهم بشر بن البراء بن المعرور، ويمكن أن يكون ذلك هو السبب في حقده على رسول الله ﷺ.

وأخرج الواقدي في «مغازيه» عن أبي قتادة، قال: لما نزلنا على الحديبية، والماء قليل، سمعت الجد بن قيس يقول: ما كان خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء، نموت من العطش عن آخرنا، فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد الله، فَلِمَ خرجت؟ قال: خرجت مع قومي، قلت: فَلِمَ تخرج معتمراً؟ قال: لا والله ما أحرمت، قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لا، فلما دعا رسول الله على الرجل، فنزل بالسهم، وتوضأ رسول الله على الدلو ومَج فاه فيه، ثم ردّه في البئر، فجاشت البئر بالرواء، قال أبو قتادة: فرأيت الجد ماداً رجليه على شفير البئر في الماء، فقلت: أبا عبد الله أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمزح معك، لا تذكر لمحمد مما قلت شيئاً، قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك للنبي على قال: فغضب الجدّ، وقال: بقينا مع صبيان من

قال أبو قتادة: فلما دعا رسول الله على البيعة فَرّ الجدّ بن قيس، فدخل تحت بطن البعير، فخرجت أعدو، وأخذت بيد رجل كان يكلمني، فأخرجناه من تحت بطن البعير، فقلت: ويحك ما أدخلك ها هنا؟ أفراراً مما نزل به روح القدس؟ قال: لا، ولكني رُعِبت، وسمعت الهيعة، قال الرجل: لا نَضَحْتُ عنك أبداً، وما فيك خير، فلما مَرِض الجدّ بن قيس، ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته، فلم يخرج حتى مات، ودُفن، فقيل له في ذلك؟، فقال: والله ما كنت لأصلي عليه، وقد سمعته يقول يوم الحديبية: كذا وكذا، وقال في غزوة تبوك: كذا وكذا، واستحييت من قومي يرونني خارجاً ولا أشهده. ويقال: خرج أبو قتادة إلى ماله بالواديين، فكان فيه حتى دُفن، ومات الجدّ في خلافة عثمان. انتهى (٢).

وقوله: (اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ)؛ يعني: أنه اختفى، وذكر ابن هشام في «سيرته» قال: فكان جابر بن عبد الله ﷺ يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد ضبأ (٣) إليها يستتر بها من الناس. انتهى (٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، والظاهر أنها «على». (٢) «مغازي الواقديّ) ١/٥٩١.

<sup>(</sup>٣) أي: التجأ إليها، واستتر بها.(٤) «الروض الأُنف» للسهيلي ٧/ ٦٤.

سَمِعَ جَابِراً، يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِنِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا، وَلَمْ يُبَايِعْ (١) عِنْدَ شَجَرَةٍ (٢)، إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ عَلَى بِنْرِ الْحُدَيْبِيَةِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) البغداديّ، أبو إسحاق التمّار، ثقةٌ [١٠] (٢٣٢) تقدم في «الإيمان» ٢٧٢/٤١، من أفراد المصنّف.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يُبَايِعْ) وفي بعض النسخ: «ولم نُبايع» بالنون.

وقوله: (عِنْدَ شَجَرَةٍ) وفي بعض النسخ: «عند الشجرة» بالتعريف.

وقوله: (دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِغْرِ الْحُدَيْبِيَةِ) إشارة إلى ما ظهر على يد النبيّ ﷺ من معجزة فَوَران الماء في بئر الحديبية بعدما أصبحت قليلة الماء، كما سيأتي تفصيل ذلك قريباً \_ إن شاء الله تعالى \_.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٣] (...) - (حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الأَشْعَثِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ: وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ -، قَالَ سَعِيدٌ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ»، وَقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ).

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «ولم نبايع».

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِيُّ) الكنديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ \_ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الهرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال: الأنباريّ، صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي فتغيّر، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت٠٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ٦/٨٧.

٣ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

٤ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٤٥٠)
 (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠٣/١.

٥ \_ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.

والباقيان ذُكرا في الباب، و«سفيان» هو: ابن عيينة.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَّهُ، وهو (٣٤١) من رباعيّات الكتاب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِر) بن عبد الله على، أنه (قَالَ: كُنَّا) معاشر الصحابة (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِاقَةٍ) تقدّم بيان اختلاف الروايات، ووجه الجمع بينها في حديث أول الباب.

(فَقَالَ لَنَا النّبِيُّ عَلَيْ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ») هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة، وبالمدينة، وبغيرهما، وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري هذا قال: لما كان بالحديبية، قال النبي عليه: «لا توقدوا ناراً بليل»، فلما كان بعد ذلك قال: «أوقدوا، واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم، ولا مُدّكم»، وعند مسلم من حديث جابر هذا مرفوعاً: «لا يدخل النار من شهد بدراً، والحديبية»، وروى مسلم أيضاً من حديث أم مبشر، أنها سمعت النبي عليه يقول: «لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة».

وتمسك به بعض الشيعة في تفضيل عليّ على عثمان؛ لأن عليّاً كان من جملة من خوطب بذلك، وممن بايع تحت الشجرة، وكان عثمان حينئذ غائباً.

ورُدّ عليهم بأن النبيّ ﷺ بايع عنه، فاستوى معهم عثمان في الخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض.

واستُدِلَّ به أيضاً على أن الخضر ليس بحيّ؛ لأنه لو كان حيّاً مع ثبوت كونه نبيّاً للزم تفضيل غير النبيّ على النبيّ، وهو باطل، فدلّ على أنه ليس بحيّ حينئذ.

وأجاب من زعم أنه حيّ باحتمال أن يكون حينئذٍ حاضراً معهم، ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض، أو لم يكن على وجه الأرض، بل كان في البحر، والثاني جواب ساقط.

وعَكَس ابن التين، فاستَدَلَّ به على أن الخضر ليس بنبيّ، فبنى الأمر على أنه حيّ، وأنه دخل في عموم مَن فَضَّل النبيّ عَلَى أهل الشجرة عليهم، قال الحافظ: وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر في أحاديث الأنباء.

وأغرب ابن التين، فجزم أن إلياس ليس بنبيّ، وبناه على قول مَن زعم أنه أيضاً حيّ، وهو ضعيف، أعني كونه حيّاً، وأما كونه ليس بنبي فنفيّ باطل، ففي القرآن العظيم: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصافات]، فكيف يكون أحد من بني آدم مرسَلاً، وليس بنبيّ؟ انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: كون الخضر نبيّاً هو الحقّ الذي دلّت عليه ظواهر النصوص، وكذلك موته هو الحقّ أيضاً، وسيأتي البحث في ذلك مستوفّى في «كتاب الفضائل» \_ إن شاء الله تعالى \_.

(وَقَالَ جَابِرٌ) ﴿ اللهُ كُنْتُ أَبْصِرُ) إنما قال ذلك لأنه عَمِي في آخر عمره، (لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ) هذا قاله جابر فَ اللهُ ظنّا منه أنه لا يزال يعرفها، لكن سيأتي عن سعيد بن الْمُسيِّب عن أبيه أنه قال: «فانطلقنا حاجِّين، فخفي علينا مكانها»، وفي لفظ: «فَنَسُوْها من العام المقبل»، وفي لفظ: «ثم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲، كتاب «المغازي» رقم (٤١٥٣).

أتيتها بعدُ، فلم أعرفها، ويَحْتَمل أن يكون جابر اختصّ بمعرفتها دون غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله أوّل الباب، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِاثَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ المراديّ الأعمى، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلّس، ورُمي بالإرجاء [٥] (١١٨٠) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٥٠/٥٥.

٢ - (سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ) رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ
 كان يرسل كثيراً [٣] (٧ أو ٩٨) وقيل: مائة، أو بعد ذلك (ع) تقدم في
 «الحيض» ٨/ ٧٢٨.

و ﴿جَابِر ﴿ وَإِنَّهُمُ ۗ ذُكر قبله، والباقون تقدَّموا قريباً.

وقوله: (قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفاً وَخَمْسَنِائَةٍ) هذا مختصر من الحديث الصحيح في بئر الحديبية، ومعناه أن الصحابة وهما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنما تَنِز مثل الشِّراك، فبسق النبيّ عَلَيْ فيها، ودعا فيها بالبركة، فجاشت، فهي إحدى المعجزات لرسول الله على، فكأن السائل في هذا الحديث عَلِمَ أصل الحديث، والمعجزة في تكثير الماء، وغير ذلك مما جرى فيها، ولم يعلم عددهم، فقال جابر: كنا ألفاً وخمسمائة، ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا.

وقوله في الرواية التي قبل هذه: «دعا على بئر الحديبية»؛ أي: دعا فيها بالبركة. انتهى (١).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۳/۶ ـ ٥.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَلَلُّهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٤٨٠٥] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَّنَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: الطَّحَّانَ \_ كَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَوْ كُنَّا كِلَاهُمَا يَقُولُ: عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ــ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ) بن الحكم، أبو سعيد الواسطيّ، مقبول [١٠] (م) تقدم في «الجمعة» ١٩/٩٩، من أفراد المصنّف.

٣ ـ (خَالِدٌ الطَّحَانُ) هو: خالد بن عبد الله الطحّان الواسطيّ، تقدّم قبل بابين.

٤ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن السلمي، أبو الْهُذيل الكوفي، ثقةٌ تغير بآخره [٥] (ت١٣٦) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٥/٤٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

(٣٥٧٦) ـ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا عبد العزيز بن مسلم، حدّثنا حُصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله على قال: عَطِشَ الناس يوم الحديبية، والنبيّ على بين يديه رِكُوةٌ، فتوضأ، فَجَهِشَ الناسُ نحوه، فقال: «ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ، ولا نشرب، إلا ما بين يديك، فوضع يده في الرِّكُوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه، كأمثال العيون، فشربنا، وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٣١٠.

ثم ظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع النبي على الله ولكن وقع في حديث البراء في عند البخاري ما يدل على أن النبي على ماء وضوئه في البئر، فكثر الماء فيها.

وجَمَع ابن حبّان بينهما بأن ذلك وقع مرتين.

ويَحْتَمل أن يكون الماء لَمّا تفجّر من بين أصابعه ﷺ، ويده في الركوة، وتوضأوا كلّهم، وشرِبوا أَمَر حينئذ بصبّ الماء الذي بقي في الركوة في البئر، فتكاثر الماء فيها.

ووقع في رواية أبي الأسود، عن عروة، عند البيهقيّ في «دلائل النبوّة» أنه ﷺ أمر بسهم، فوُضع في قعر البئر، فجاشت بالماء، قاله في «الفتح»(١).

والحديث متَّفتٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
- ٢ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٣ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريباً.
  - ٤ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.
    - والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (أَلْفاً وَأَرْبَعَمِاتَةٍ) نَصب «ألفاً» خبراً لـ «كان» المحذوفة؛ أي: كنّا ألفاً وأربعمائة، وهذا العدد يخالف العدد المذكور في الحديث الذي قبله، ويُجمع بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، فمن اقتصر عليها ألغى الكسر، ومن قال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۲۲۰.

أَلْفاً وخمسمائة جَبَره، ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح، كالبيهقيّ، فرجّح رواية: «كنا أَلْفاً وخمسمائة»؛ لكثرة رواتها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: هذه الرواية أيضاً مختصرة، ساقها البخاريّ كَثَلَتْهُ في «الأشربة» من صحيحه» مطوّلةً، فقال:

(٥٦٣٩) ـ حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن الأعمش، قال: حدّثني سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله على هذا الحديث قال: قد رأيتني مع النبي على وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء، غير فَضْلة، فَجُعِل في إناء، فأتي النبي على به، فأدخل يده فيه، وفَرَّج أصابعه، ثم قال: «حَيَّ على أهل الوضوء، البركة من الله»، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس، وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة، قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربعمائة. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٧] (١٨٥٧) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو \_ يَعْنِي: ابْنَ مُرَّةَ \_ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلَاثَمِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ الصحابيّ الله قال: «غزوت مع النبيّ على ستّ غزوات، الصحابيّ الله قال: «غزوت مع النبيّ على المجراد»، وشَهِد الحديبية، وعُمّر بعد النبيّ على دهراً، ومات هيه سنة (٨٧)، وهو آخر من ماتِ بالكوفة من الصحابة هيه، تقدم في «الصلاة» ١٠٧٢/٤١.

والباقيان ذُكرا قبل حديثين.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٥/ ٢١٣٥.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيان، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وفيه قوله: «يعني: ابن مرّة»، والعناية هي من الراوي عن شعبة، أو ممن دونه، وإنما لم يقل: عن عمر بن مرّة؛ لأن شعبة لم ينسبه إلى أبيه، بل أهمله، فأراد أن يُبيّن نسبه، فزاد «يعني» تمييزاً بين ما نقله عن شيخه، وبين ما زاده هو، وإلى هذا أشار السيوطيّ كَلّلهُ في «ألفيّة الحديث» بقوله:

فِ مَنْ فَوْقَ شُيُوخِ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ بِهِ مَنْ فَوْقَ شُيُوخِ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ بِ الْمِدْهُو بِ «هُوْ» أُمَّا إِذَا أُتَا مَّا لَهُ أُولَى قَاصِرَ الْمَذْكُودِ مِمْهُودِ وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُودِ

وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبِ أَوْ وَصْفِ مَنْ بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَوْ بِـ «هُوْ» بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَوْ بِـ «هُوْ» أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ وقد تقدّم هذا البحث غير مرّة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ مُرَّةً - حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) تقدّم أن اسم أبيه علقمة بن خالد بن الحارث، وهو صحابيّ أيضاً، وهو الذي قال الله التي بصدقته: «اللهم صل على آل أبي أوفى»، متفقٌ عليه. (قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ)؛ أي: الصحابة الذين بايعوا رسول الله الله تحت الشجرة، (أَلْفاً وَثَلَاتُمِاتَةٍ) تقدّم في الرواية السابقة أنهم ألف وخمسمائة، وفي رواية: ألف وأربعمائة، ويمكن الجمع بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، وكسراً، فمن قال: وأربعمائة لم يعتبر الكسر، ومن قال: خمسمائة اعتبره، ومن قال: ثلاثمائة ترك الزائد لعدم تيقنه فيه. (وكانتُ أَسْلَمُ)؛ أي: بنو أسلم، وإنما خصّهم بالذّكر؛ لكونهم قبيلته، فكأنه يفتخر بأن قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثيرون، (ثُمُنَ المُهَاجِرِينَ) بضمّ المثلّثة، والميم، ويجوز تسكينها، قال الحافظ: ولم أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة؛ ليُعرف عدد الأسلميين، إلا أن الواقديّ جزم أنه كان مع النبيّ عَنْ في غزوة الحديبية مِنْ أسلم مائة رجل،

فعلى هذا كان المهاجرون ثمائمائة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى رها الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۸۰۷/۱۸] و۸۰۸] (۱۸۵۷)، و(البخاريّ) في «المغازي» تعليقاً (٤١٥٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۸۲۰)، و(أحمد) في «فضائل الصحابة» (۲۸۸٪)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٨٠٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٢٩٪)، و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٣٣٪)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢٨/٣)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٢٣٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ
 حافظٌ [٩] (ت٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢/٧٣.

٢ ـ (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو،
 ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (تُ ٢٠٤) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.
 والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبیه]: روایة أبي داود الطیالسي، عن شعبة هذه ساقها أبو داود نفسه في «مسنده»، فقال:

(٨٢٠) ـ حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرّة، سمع ابن أبي أوفى، صاحب رسول الله ﷺ، وكان قد شَهِد بيعة الرضوان،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۲۲۳.

قال: كنا يومئذ ألفاً وثلاثمائة، وكانت أسلم يومئذٍ ثُمن المهاجرين. انتهى(١).

وأما رواية النضر بن شُميل، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٠٩] (١٨٥٨) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَعْرَج، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْناً مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً، قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرٌّ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الأيمان» ٧/ ١٣٢.

٣ \_ (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاء، أبو الْمُنازل البصريّ، ثقةٌ حافظٌ يرسل [٥] (ت ١ أو١٤٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٤/١٠.

٤ \_ (الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَغْرَجِ) البصريّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٣] (م د ق) تقدم في «الإيمان» ١٠٠/ ٥٣١.

٥ \_ (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ) المزنيّ، أبو عليّ الصحابيّ، مات رضي بعد الستين (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٦/ ٣٧٠.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل البصرة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

# شرح الحديث:

(عَنْ مَعْقِلِ) بفتح الميم، وكسر القاف، (ابْنِ يَسَارٍ) المزنيّ الصحابيّ

<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسيّ» ١١٠/١.

الشهير، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر والله النب الله الله وهو ممن بايع تحت الشجرة ، ثم نزل البصرة، وبنى بها داراً، ومات بها في خلافة معاوية على، أنه (قَالَ: لَقَدْ رَأْيُتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي (يَوْمَ الشَّجَرَةِ)؛ أي: يوم مبايعة النبيِّ ﷺ لأصحابه تحت الشجرة، وقوله: (وَالنَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ) جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (وَأَنَا رَافِعٌ غُصْناً مِنْ أَغْصَانِهَا) «الْغُصْنُ» بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة، آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجرة، دِقاقُها، وغِلاظُها، والصغيرة بهاء، وجمعه غُصُونٌ، وغِصَنَة \_ كعِنَبَة \_ وأغصان، أفاده المجد كَالله (١). (عَنْ رَأْسِهِ)؛ أي: رأس النبيّ ﷺ؛ لئلا يؤذيه، (وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً)؛ أي: ألفاً وأربعمائة، والجملة حال أيضاً، فتكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة. (قَالَ) معقل و الله نُبَايِعْهُ) ﷺ (عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرً)؛ أي: لا نهرب من العدو، وقد تقدّم اختلاف الصحابة في المبايعة على الموت، وقدّمنا أن ذلك اختلاف في اللفظ فقط، فالذين قالوا: لم نبايع على الموت أرادوا هذا اللفظ، وإلا فمعنى أن لا نفرٌ هو معنى المبايعة على الموت، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معقِل بن يسار رَفَّ الله عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف رَفَلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/٩/١٨] و ١٨٥٨] (١٨٥٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥١ و ٤٨٧٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٥٣٠ و ٥٣١ و ٥٣١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٣٠)، و(الرويانيّ) في «مسنده» (٢/ ٤٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٤٦/٨)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع: «القاموس المحيط» ص٠٥٥.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨١٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (١٣٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٣.

والباقيان ذُكرا في الباب، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هو: الطّحّان.

[تنبيه]: رواية خالد بن عبد الله الطحّان، عن يونس بن عبيد لم أجد من ساقها، إلا أن ابن حبّان أخرجه في «صحيحه»، من رواية خالد الطحّان، عن خالد الحذّاء، فقال:

(٤٥٥١) \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا خالد بن عبد الله الطحّان، عن خالد الحدّاء، عن الحكم بن الأعرج، عن مَعْقِل بن يسار، قال: بايعنا رسول الله على يوم الحديبية، وأنا أرفع غصن الشجرة عن وجهه، فبايعناه على أن لا نَفِر، لم نبايعه على الموت، قلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفٌ وأربع مائة. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨١١] (١٨٥٩) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ (٢) ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ، فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، قاضي كِرْمان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٣) (خ م) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» ۱۰/ ۱۱۵.

<sup>(</sup>٢) وَفي نسخة: «النبي ﷺ».

٢ ـ (أَبُو عَوَانَةً) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ - (طَارِقُ) بن عبد الرحمٰن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٥].

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيِّب، وزيد بن وهب، وسعيد بن جبير، وعاصم بن عمرو البجلي، وعامر الشعبيّ، وغيرهم.

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهما من أقرانه، وإسرائيل، والثوريّ، وأبو الأحوص، وأبو عوانة، وابن المبارك، ووكيع، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بذلك، هو دون مخارق، وقال عليّ ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمٰن ليس عندي بأقوى من أبي حرملة، وطارق، وإبراهيم بن مهاجر يجريان مجرى واحد، وقال ابن معين، والعجليّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، يُكتب حديثه، يُشبه حديثه حديث مخارق، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات».

وقال النسائيّ في «الضعفاء»: طارق بن عبد الرحمٰن ليس بالقويّ، قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: فلا أدري عَنَى هذا أو الذي قبله، وذكره ابن الْبَرْقيّ في «بابُ مَن احْتُمِل حديثه»، فقال فيه: وأهل الحديث يخالفون يحيى بن سعيد فيه، ويوثِّقونه، وحَكَى الساجيّ عن أحمد: في حديثه بعض الضعف، وقال الدارقطنيّ، ويعقوب بن سفيان: ثقةٌ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمير.

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٧١.

٥ - (أَبُوهُ) المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو سعيد

راجع: «تهذیب التهذیب» ٥/٥.

الصحابيّ ابن الصحابيّ، عاش إلى خلافة عمر رضي (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ١٤٠/٩.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْشُه، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ليس له راو إلا ابنه، وأنه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب إلا ثلاثة أحاديث فقط، حديث في وفاة أبي طالب عند الشيخين، والنسائيّ، وحديث الباب عند الشيخين فقط، وحديث عند البخاريّ فقط أن أباه جاء إلى النبيّ عليه فقال له: «ما اسمك. . . » الحديث (۱).

# شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أن كسر الياء المشدّدة هو الأصحّ من فتحها، أنه (قَالَ: كَانَ أَبِي) المسيِّب بن حَرْنِ (مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ) وفي بعض النسخ: «النبيّ» ( عَنْ كَاللَّهُ عَرَفَ اللهُ عَرَفَ اللهُ عَنْ اللهُ عَرَفَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنِ الله عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْنَا مَكَانُهَا) وفي رواية سفيان: بعيدها (حَاجِينَ) عليه، كما يقال: العمرة الحج الأصغر، (فَخَفِي عَلَيْنَا مَكَانُهَا) وفي رواية سفيان: وفي رواية الله عَنْ عَلَيْنَا مَكَانُهَا عَنْ الْعَامِ اللهُ عَلَى الله المقبل فعَمِيت علينا»، وللبخاريّ من حديث ابن للبخاريّ: «فرجعنا إليها العام المقبل فعَمِيت علينا»، وللبخاريّ من حديث ابن عمر على الله العام المقبل فعَمِيت علينا»، وللبخاريّ من حديث ابن البعنا تحتها، كانت رحمة من الله»، وذكر في «الفتح» أن الحكمة في ذلك هو بيعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوّة نفع أو ضرّ، كما بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوّة نفع أو ضرّ، كما بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوّة نفع أو ضرّ، كما

<sup>(</sup>١) راجع: «تحفة الأشراف» ٨/ ٣٨٦ ـ ٣٨٨.

نراه الآن مشاهداً فيما هو دونها، وإلى ذلك أشار ابن عمر وله الله بقوله: «كانت رحمةً من الله»؛ أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمةً من الله تعالى، ويَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «رحمةً من الله»؛ أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله، ومحل رضوانه؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعدُ هذا الاحتمال الثاني، فالأول هو الذي يقتضيه سياق الحديث، فتأمله بالإمعان.

وقد أجاد النووي كَالله حيث قال: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لِمَا جرى تحتها من الخير، ونزول الرضوان، والسكينة، وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها، وعبادتهم إياها، وكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. انتهى (٢).

(فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ) هذا الكلام من ابن الْمُسَيِّب إنكار على من يدّعي معرفتها من التابعين الذين لم يشاهدوا البيعة تحتها؛ لأنها خفيت على الصحابة الذين بايعوا تحتها، فكيف يعرفها من لم يشاهدها؟.

وفي رواية للبخاريّ: «أذكرت عند سعيد بن المسيِّب الشجرة، فضَحِك، فقال: أخبرني أبي، وكان شهدها». قال في «الفتح» عند شرح هذا الموضع ما نصّه: لكن إنكار سعيد بن المسيِّب على مَن زعم أنه عرفها معتمداً على قول أبيه: إنهم لم يعرفوها في العام المقبل، لا يدلّ على رفع معرفتها أصلاً، فقد ثبت قول جابر الذي سبق في الباب: «لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة»، فهذا يدلّ على أنه كان يضبط مكانها بعينه، وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها، ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت، إما بجفاف، أو بغيره، واستمر هو يعرف موضعها بعينه، وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع، أن عمر في بلغه أن قوماً يأتون الشجرة، فيصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها، بلغه أن قوماً يأتون الشجرة، فيصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها، بلغه أن قوماً يأتون الشجرة، فيصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱۸/۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۹۵۸).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/۵.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن قول جابر والله هذا لا يدل إلا على أنه يظنّ معرفتها، لا أنه مستيقن لذلك، بدليل قول ابن عمر: «فما اجتمع منا اثنان على الشجرة»، وقول والد سعيد: «فنسوها من العام المقبل»، وقول سعيد: «إن أصحاب محمد المسلمة لم يعلموها»، فتأمّل.

وأما أمْر عمر رضي الشجرة، فلا يدلّ على معرفتهم لها، بل على ظنّهم، فإنه لَمّا رآهم يعظّمون الشجرة، خاف المفسدة في ذلك، فقطعها، سواء كانت هي، أو غيرها؛ لأن مبنى الافتتان يكفيه الظنّ، فتأمله.

والحاصل أن تلك الشجرة الأصليّة لم تُعرف، بل أخفاها الله تعالى رحمة بالأمة، كما قال ابن عمر رفيها، وأما العبادة تحت الشجرة فلا يدلّ على معرفتها، بل على ظنهم لها، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.

[تنبيه]: مما رأيت التنبيه عليه ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» فيه (٣/ ٣٦٣ \_ ٣٦٧) حيث تكلّم عن مسألة التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين، ثم تطرّق لزيارة هذه المشاهد التي امتلأت الدنيا بها، وافتتن بها العوام، بل وبعض من يزعم أنه من الخواص، وأورد أحاديث وآثاراً، وليس في شيء منها التبرّك بآثار الصالحين، بل كلّها آثار للنبيّ على ولا خلاف في التبرّك بآثاره على وإنما الكلام في غيره، ولا تراه أورد شيئاً من تبرّك الصحابة بالصديق، ولا بأحد من الخلفاء الراشدين، ولا تبرّك التابعين بآثار الصحابة عيهات هيهات.

وبالجملة إن هذا الذي كتبه، وبحث فيه في كتابه المذكور فيه فتح لباب الشرّ، ونشرٌ لوسائل الشرك، وحثٌ على الانحراف عن الصراط المستقيم، فلا تغترّ به، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعيد بن الْمُسَيِّب، عن أبيه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۱۱/۱۸ و۲۸۱۲ و۲۸۱۳ (۱۸۰۹)، و(البخاريّ) في «المغازي» (۲۱۲ و۲۱۳ و۲۱۲ و۲۱۲ و۲۱۲)، و(أحمد) في

«مسنده» (٥/ ٤٣٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٤٨/٢٠)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٨٦/٢٦)، و(ابن عساكر) في «تفسيره» (٨٦/٢٦)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (١٨٨/٥٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٢] (...) - (وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَأَنُ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الشَّجَرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُو أَحْمَدَ) محَّمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمَر بن درهم الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٤.

٣ ـ (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ) بن نصر بن عليّ الْجَهْضميّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]
 (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/٣٠.

٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه، من رؤوس [٧] (ت١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ) قائل «قرأته» هو المصنّف كَلَلْهُ، ووقع في بعض النسخ: «قال مسلم: وقرأته على نصر بن عليّ»، وغالب عادته في مثل هذا أن يكتب (ح) إشارة إلى التحويل، فتنبّه.

وقوله: (فَنَسُوهَا) بفتح النون، وضمّ السين المهملة، أصله: نَسِيُوها، بفتح النون، وكسر السين، وضمّ الياء، بوزن عَلِمُوها، فنُقلت ضمّة الياء إلى السين بعد سَلْب حركتها، فصار نَسُوها، بضم السين، وإنما نبّهت عليه، وإن كان واضحاً لمن عنده معرفة بالقواعد الصرفيّة؛ لأني أسمع كثيراً من الناس يغلطون فيه، فيقولون: «نَسَوْها» بفتح السين، وهو غلط، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ)؛ أي: في السنة التالية، فـ «من» بمعنى «في».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان تخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالًا:

حَدَّنَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَأَلَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ \_ (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائني، تقدّم قريباً.
- ٣ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قبل باب.

والباقون ذكروا في الباب.

وقوله: (بَعْدُ) بالبناء على الضمِّ، من الظروف المبنيَّة على الضمَّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيَّة معناها؛ أي: بعد تلك السنة.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفِّى قبل حديث.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٤] (١٨٦٠) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ

إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) ذُكر أول الباب.

٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِمُ، صحيح الكتاب [٨] (ت٦ أو ١٨٧) (ع) تقدّم في «الصلاة» ١٠٨٦/٤٢.

٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) الأسلميّ المدنيّ، ثقةٌ
 [٤] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدّم في «الصلاة» ١١٤٠/٥١.

٤ \_ (سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ) هو: سلمة بن عَمْرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو

مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ الشهير، شَهِد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٨٨/٤٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَطَلُّهُ، وهو (٣٤٢) من رباعيّات الكتاب.

### شرح الحديث:

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةً) بن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه، (عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ) سلمة وَ الله على الْمَوْتِ)؛ أي: بايعناه على الموت، والمراد: أنهم بايعوه على الصبر، والثبات في ملاقاة العدوّ، وإن أدّى ذلك إلى الموت، وقد تقدّم الجمع بينه وبين قول جابر و الله تعالى التوفيق.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع رضي الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۸۱/ ٤٨١٤ و ٤٨١٥] (١٨٦٠)، و(البخاريّ) في «الحبهاد» (٢٩٦٠) و«الرمغازي» (٤١٦٩) و«الأحكام» (٢٩٦٠) و«الحبهاد» و(الترمذيّ) في «السير» (١٦٤٠)، و(النسائيّ) في «البيعة» (١٤١/) و«الكبرى» (٤/٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤٧ و ٥١ و ٥٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٤٦/٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٤١/٤)، و(الرويانيّ) في «الكبرى» (١٤٦/٥)، و(الفاكهيّ) في «أخبار مكة» (٥/ ٤٧)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَيْهُ أوّل الكتاب قال:

ا...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ،

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ).

# رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

۱ \_ (حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ) التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٩] (٢٠٢٠) عقدّم في «الصلاة» ١١٤٠/٥١.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة، عن سلمة بن عُبيد هذه ساقها الإمام أحمد سَلَمْهُ في «مسنده»، فقال:

(١٦٥٥٦) ـ حدّثنا عبد الله (۱) ، حدّثني أبي، ثنا حماد بن مَسعدة، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: بايعت رسول الله على مع الناس في الحديبية، ثم قعدت مُتنحياً، فلمّا تفرّق الناس عن رسول الله على قال: «يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟» قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال: «أيضاً»، قلت: علام بايعتم؟ قال: على الموت. انتهى (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِللَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٦] (١٨٦١) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: هَذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ: لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سَلَمَة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٠٠) (خت م د س ق) تقدّم في «الطهارة» ٢١/ ٥٨٤.

٢ ـ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنّه تغيّر قليلاً بآخره [٧] (ت١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٣.

٣ \_ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عُمارة بن أبي حسن المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٤٦٤/٨٨.

٤ ـ (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣]، وقد قيل: إن له رؤيةً (ع) تقدَّم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠.

<sup>(</sup>١) هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٧/٤.

٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَیْدِ) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ الصحابيّ الشهير، أبو محمد، يقال: إنه هو الذي قَتَل مسيلمة الكذّاب، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدّم في «الطهارة» ٧/ ٥٦١.

و «إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه المذكور في السند الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف تَخَلَّهُ، وفيه رواية الراوي عن عمّه، فعبد الله بن زيد عم عبّاد بن تميم، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من عَمْرو، وشيخه مروزيّ، والباقيان بصريّان، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) ﴿ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير عبّاد؛ أي: عبّاد، (أَتَاهُ)؛ أي: عبدَ الله بن زيد، (آتٍ) اسم فاعل من أَتَى؛ أي: شخص، (فَقَالَ) ذلك الآتي، ولا يُعرف اسم هذا الآتي، قاله صاحب «التنبيه»(١).

وفي رواية البخاريّ: «عن عبد الله بن زيد رضي قال: لَمّا كان زمن الْحَرّة أتٍّ، فقال: إن ابن الحنظليّة يبايع الناس...» الحديث.

وقوله: «لمّا كان زمن الحرّة»؛ أي: الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين، لمّا خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية، وبايعوا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاريّ، كما سبق بيان ذلك مستوفّى في «باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» [١٨٥ ١٨٥١] (١٨٥١).

(هَذَاك) مبتدأ خبره قوله: (ابْنُ حَنْظَلَة) ويَحْتَمل أن يكون «ابن حنظلة» بدلاً، أو عطف بيان لاسم الإشارة، والخبر قوله: (يُبَايعُ النّاس)؛ أي: على الطاعة له، وخَلْع يزيد بن معاوية، وفي رواية البخاريّ: «إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت».

وابن حنظلة هذا هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يُعْرَف أبوه بغسيل الملائكة، والسبب في تلقيبه بذلك أنه قُتل بأحد، وهو جُنُب، فغسلته

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٥.

الملائكة، وعَلِقَت امرأته تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة، فمات النبي ﷺ، وله سبع سنين، وقد حفظ عنه.

قال الحافظ: وأتى الكرمانيّ بأعجوبة، فقال: ابن حنظلة، هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، والمراد به: نَفْس يزيد؛ لأن جدّه أبا سفيان كان يُكنى أيضاً أبا حنظلة، فيكون التقدير: إن ابن أبي حنظلة، ثم حذف لفظ «أَبِي» تخفيفاً، أو يكون نُسِب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان؛ استخفافاً، واستهجاناً، واستبشاعاً بهذه الكلمة الْمُرّة. انتهى.

قال: ولقد أطال كُلَّة في غير طائل، وأتى بغير الصواب، ولو راجع موضعاً آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه، لرأى فيه ما نصّه: «لَمّا كان يوم الحرّة، والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال عبد الله بن زيد: علام يبايع ابن حنظلة الناس...» الحديث، وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من «كتاب المغازي»، فهذا يرد احتماله الثاني، وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل على أن الأمير الذي كان من قِبَل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبة، لا عبد الله بن حنظلة، وأن ابن حنظلة كان الأمير على الأنصار، وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم، وأنهما قُبِلا جميعاً في تلك عبد الله المستعان.

(فَقَالَ) عبد الله بن زيد (عَلَى مَاذَا؟)؛ أي: على أي شيء يبايعهم؟ (قَالَ) الآتي (عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي: يبايعهم على أن يموتوا مقاتلين العدوّ دون فرار. (قَالَ) عبد الله وَ (لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على الموت، (أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَع في رواية الإسماعيليّ من الزيادة قوله: «وقُتل عبد الله بن زيد يوم الحرّة».

قال في «الفتح»: فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله على ذلك، وليس بصريح، ولذلك عقبه البخاريّ بحديث سلمة بن الأكوع ـ يعني: الحديث الذي قبل هذا عند مسلم ـ لتصريحه فيه بذلك.

قال ابن المنير كَالَهُ: والحكمة في قول الصحابيّ: إنه لا يفعل ذلك بعد النبيّ على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضاً

عليهم أن لا يَفِرُّوا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ولله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢١٦/١٨] (١٨٦١)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٥٩) و«المغازي» (٢١٦٧)، و(أبو عوانة) و «مسنده» (٢٤٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٤١٤)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/٥٩٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٩/٨١)، و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٢/٢٤)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (١٩) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٧] (١٨٦٢) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ \_ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ \_ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْك؟، تَعَرَّبْتَ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو).

### رجال هذا الإسناد: أربعةً:

وهو السند المذكور قبل إسنادين.

#### شرح الحديث:

وفي رواية القعنبيّ: «عن حاتم: أنبأنا (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) وَهِي رواية القعنبيّ: «عن حاتم: أنبأنا يزيد بن أبي عُبيد»، أخرجها أبو نعيم. (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ) هو ابن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۲۱۹ ـ ۲۲۰، كتاب «الجهاد» رقم (۲۹۵۹).

يوسف بن أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور، الظالم المبير، وقع ذكره وكلامه في «الصحيحين»، وغيرهما، وليس بأهل أن يُروى عنه، وَلِيَ إمرة العراق عشرين سنة، ومات سنة (٩٥)، وكان كلامه هذا مع سلمة والله الما ولي المحجّاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير، فسار من مكة إلى المدينة، وذلك في سنة أربع وسبعين، وقيل: إن سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين، ولم يدرك زمن إمارة الحجاج، والأول هو الصحيح (١).

(فَقَالَ) الحجّاج (يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ) يَحتَمِل أَن يكون استفهاماً على جهة الإنكار، وأن يكون إخباراً، وكأنه أشار إلى ما جاء من الحديث في ذلك، فقد أخرج النسائيّ من حديث ابن مسعود والله رفعه: «لَعَن الله آكل الربا، وموكله ـ الحديث، وفيه ـ: والمرتدّ بعد هجرته أعرابيّاً».

قال ابن الأثير في «النهاية»: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر، يعدّونه كالمرتدّ، وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجّاج، حيث خاطب هذا الصحابيّ الجليل بهذا الخطاب القبيح، من قبل أن يستكشف عن عُذْره، ويقال: إنه أراد قتله، فبيّن الجهة التي يريد أن يجعله مستحقّاً للقتل بها.

وقد أخرج الطبرانيّ من حديث جابر بن سمرة ﴿ الله مَن المقام في الفتنة».

وقال القرطبيّ تَعُلَّلُهُ: وقول الْحَجَّاج لسلمة بن أكوع: «أرتددْت؟ تَعَرَّبت؟» استفهامٌ على جهة الإنكار عليه أنه خرج من محل هجرته؛ التي هي المدينة إلى البادية؛ التي هي موطن الأعراب؛ لِمَا كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرّم عليه الانتقال منها إلى غيرها، لا سيما إنْ رجع إلى وطنه؛ فإنّ ذلك محرّم بإجماع الأمَّة، على ما حكاه القاضي عياض، وربما أطلق على ذلك رِدَّة، كما أطلقه الحجاج هنا، فأجابه سلمة بأن النبيّ عَلَيْ أَذِنَ له في ذلك، فكان ذلك خصوصاً في حقّه. انتهى (٢).

(تَعَرَّبْتَ؟)؛ أي: صرت أعرابيّاً، تسكن البادية مع الأعراب، والتعرّب:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۶/۱۹۷.

(وَلَكِنْ) بتشديد النون، وتخفيفها (رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو)؛ أي: في سكنى البادية، و«البدو» بفتح، فسكون: البادية، وسُمَّيت بذلك؛ لأنه يبدو ما فيها، ومن فيها؛ أي: يظهر، أو لأنّ من خرج إليها من الحاضرة بدا؛ أي: ظهر، والحاضر أصله: النازل على الماء، كما قال:

مِنْ سَبَأَ الحاضرين مَأْرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دون سيْلِهِ العَرِمَا وسُمِّي به أهل القرى والحصون؛ لأئهم لا يرحلون عن مياه يجتمعون عليها، قاله القرطبي تَظَيَّلُهُ(١٠).

وفي رواية حماد بن مَسْعَدة عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة: «أنه استأذن رسول الله ﷺ في البداوة، فَأَذِن له»، أخرجه الإسماعيليّ، وفي لفظ له: «استأذنتُ النبيّ ﷺ».

وقد وقع لسلمة وقله في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج، فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة، أن أباه حدّثه، قال: «قَدِم سلمة المدينة، فلقيه بُريدة بن الْحُصيب، فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال: معاذ الله، إني في إذن من رسول الله على سمعته يقول: ابْدُوا يا أسلم \_ أي: القبيلة المشهورة التي منها سلمة، وأبو بَرْزة، وبُريدة المذكور \_ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا، قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم»، وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمٰن بن جَرْهد، قال: «سمعت رجلاً يقول لجابر: من بَقِي من أصحاب رسول الله عليه؟ قال: أنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، فقال رجل: أمّا سلمة فقد ارتد عن هجرته، فقال: لا تَقُل: ذلك، فإني سمعت رسول الله عليه يقول لأسلم: ابدوا، قالوا: إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا،

 <sup>«</sup>المفهم» ٤/ ٧٠.

قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم»، وسند كل منهما حسنٌ، قاله في «الفتح»(١).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: "وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لَمّا قُتل عثمان بن عفان، خرج سلمة بن الأكوع إلى الرَّبَذَة، وتزوج هناك امرأةً، ووَلَدت له أولاداً، فلم يَزَلْ بها حتى قبل أن يموت بليال، نزل المدينة». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «وعن يزيد بن أبي عبيد» هو موصول بالسند المذكور.

وقوله: «لمّا قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الرَّبَذَة - بفتح الراء، والموحدة، بعدها معجمة - موضع بالبادية بين مكة والمدينة، ويستفاد من هذه الرواية مُدَّة سكنى سلمة البادية، وهي نحو الأربعين سنةً؛ لأن قَتْل عثمان كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وموت سلمة سنة أربع وسبعين (٢)، على الصحيح.

وقوله: «نزل المدينة» هذا يُشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية، كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب ابن منده في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من الصحابة، بل مات بالمدينة، كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه، وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة»، وفي الحديث أيضاً ردُّ على من أرّخ وفاة سلمة سنة أربع وستين، فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية، ولم يكن الحجاج يومئذ أميراً، ولا ذا أمر، ولا نهي، وكذا فيه ردٌّ على الهيثم بن عديّ حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية، وهو أشدّ غلطاً من الأول، إن أراد معاوية بن أبي سفيان، وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية، فهو عين القول الذي قبله، وقد مشى الكرمانيّ على ظاهره، فقال: مات سنة ستين، وهي السنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان، كذا جزم به، والصواب خلافه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/ ٤٩٤، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۸۷).

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع في «الفتح»: سبعين بتقديم السين، ثم الموحّدة، وهذا عندي محلّ نظر؛ لأنه ثبت أنه قتل سعيد بن جبير صبراً سنة (٩٥) ومات بعده بقليل، فالظاهر أن صوابه «تسعين»، لا سبعين، فليُتأمّل.

وقد اعتَرَضَ الذهبيّ على من زعم أن سلمة عاش ثمانين سنة، ومات سنة أربع وسبعين؛ لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثنتا عشرة سنة، وهو باطلٌ؛ لأنه ثبت أنه قاتَل يومئذ، وبايع.

قال الحافظ: وهو اعتراض متّجه، لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته، لا إلى مبلغ عمره، فلا يلزم منه رجحان قول من قال: مات سنة أربع وستين، فإن حديث جابر يدلّ على أنه تأخر عنها؛ لقوله: لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة، وذلك لائق بسنة أربع وسبعين، فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح، وقيل: مات في التي بعدها، وقيل: قبل ذلك. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﴿ عَلَيْهُ هَذَا مَتَّفَقٌ عَلَيْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨١٧/١٩] (١٨٦٢)، و(البخاريّ) في «الفتن» (٧٠٨٧)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٥١) و «الكبرى» (٤/ ٤٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٣١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٩)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا ـ (منها): بيان تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، ووجه ذلك أن الحجّاج لَمّا عنّف سلمة وهجه بتعرّبه لم يعارضه في ذلك، وإنما اعتذر بكون النبيّ على أذِنَ له، فلولا إنه أذِنَ له لَمَا جاز له ذلك، ويؤيّد هذا ما تقدّم من حديث ابن مسعود والله تعلى الله آكل الربا...» الحديث، وفيه: «والمرتدّ بعد هجرته أعرابياً»، والله تعالى أعلم.

٢ - (ومنها): بيان جرأة الحجّاج، وتطاوله على هذا الصحابيّ الجليل والمنها، وتعنيفه بهذا الخطاب القبيح.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲/ ٤٩٤، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۸۷).

٣ \_ (ومنها): بيان صبر سلمة رضيها، وتحمّله ما لقيه من الحجّاج من الجرأة عليه، والازدراء به.

٤ ـ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَالله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته، ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر، قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعْلَمَه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبيّ على قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفُرِض ذلك عليه إنما كان في زمن النبيّ كلى نصرته، أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح، وأظهر الله الإسلام على الدين كله، وأذل الكفر، وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبيّ كلى: «لا هجرة بعد الفتح»، وقال أيضاً: «مَضَت الهجرة لأهلها»؛ أي: الذين هاجروا من ديارهم، وأموالهم قبل فتح مكة؛ لمواساة النبيّ كلى ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبط شريعته.

قال القاضي عياض: ولم يَختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة، قبل الفتح، واختُلف في غيرهم، فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندباً، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال؛ لأنه على لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم كل أهل بلده؛ لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(۲۰) \_ (بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادِ، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ، وَبَيَانِ مَعْنَى: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٨] (١٨٦٣) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ٦/١٣ ـ ٧.

مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإسْلَام، وَالْجِهَادِ، وَالْخَيْرِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ) الدُّولابِيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٧٢٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٧٧.

٢ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاء) بن مُرّة الْخُلْقانيّ، أبو زكريّا الكوفيّ، لَقَبُه شَقُوصَا، صدوقٌ يُخطىء قليلاً [٨] (ت١٩٤) أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة»
 ٨/٥.

٣ ـ (عَاصِمُ الأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات سعد سنة (١٤٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٧/٥.

٤ - (أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ) - بفتح النون، وسكون الهاء - هو: عبد الرحمٰن بن مل - مثلّث الميم، واللام مشدّة - ابن عمرو الكوفيّ، ثمّ البصريّ، مشهور بكنيته، مخضرم ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من كبار [٢] (ت٩٥) أو بعدها، وعاش (١٣٠) سنةً، وقيل: أكثر (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣/٩.

٥ ـ (مُجَاشِعُ) ـ بضم الميم، وتخفيف الجيم، وبشين معجمة مكسورة ـ هو: مُجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب بن عابد (١) بن ربيعة بن يَربوع بن سِمَاك (٢) بن عوف بن امرئ القيس بن بُهْثة بن سُليم بن منصور السُّلَميّ.

رَوَى عن النبي ﷺ، وعنه أبو عثمان النَّهْديّ، وعبد الملك بن عُمير، وكُليب بن شهاب، وأبو ساسان حُضين بن المنذر، ويحيى بن إسحاق ابن أخي رافع.

قال خليفة: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة، وقال غيره: قُتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين.

وجزم ابن المدينيّ فيما ذكره عُمر بن شَبّة، عنه، عن مَسلمة، عن داود بن أبي هند، قال: رأيت مجاشع بن مسعود مع ابن الزبير، وقُتل في محاربة الزبير

<sup>(</sup>١) وفي «الإصابة»: «ابن عائذ».

<sup>(</sup>٢) وفي «الإصابة»: «ابن سمال» باللام.

حكيم بن جبلة العبديّ بسبب عثمان بن حُنيف، فحُمل إلى داره، فدُفن بها، وذلك قبل أن يَقْدَم عليّ.

وقال العسكريّ: كان مع عائشة، وقال عُمر بن شَبّة: استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة في خلافة عمر.

وروى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: حاصرنا تَوَّجَ، وعلينا رجل من بني سُليم يقال له: مجاشع بن مسعود، فذكر قصّةً.

وقال في «الإصابة»: قال ابن الكلبيّ: تزوج سُميلة بنت أبي حيوة بن أريهر الدوسية، فقُتل عنها يوم الجمل، فخَلَف عليها عبد الله بن عباس في الله الم

وقال الدُّولابيّ: إنه غزا كابُل من بلاد الهند، فصالحه الأصيهد، فدخل مجاشع بيت الأصنام، فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضرّ ولا ينفع.

قال خليفة بن خياط: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة، وبَيَّن المدائنيّ وعُمر بن شَبّة أنه قُتل في محاربة الزبير مع حكيم بن جَبَلة بسبب عثمان بن حنيف؛ لأنه كان عاملاً على البصرة، فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم، فغلبوا على البصرة، وأخرجوا عثمان، وقُتل مجاشع وأخوه مجالد، وكل ذلك قبل أن يَقْدَم عليّ رَفِيْهُ. انتهى (١).

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه خماسيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب إلا حديثان فقط<sup>(۲)</sup>، حديث الباب عند الشيخين، وحديث: «إن الجذع يوفّي مما يوفي منه الثنيّ»، عند أبي داود، وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٥/٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تحفة الأشراف» ٨/٣٥٠ ـ ٣٥١.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْلِيِّ) بفتح النون، وسكون الهاء، أنه قال: (حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ) بضمّ المين مُجَاشِعُ) بضمّ المين وتخفيف الميم، (ابْنُ مَسْعُودِ السُّلَمِيُّ) بضمّ السين المهملة، (قَالَ: أَتَبْتُ النَّبِيِّ ﷺ، وقوله: (أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا)؛ نصب على الحال من الفاعل، (فَقَالَ) ﷺ (﴿إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا)؛ أي: ثبتت لمن هاجر قبل الفتح، وفازوا بها، وسقطت عن غيرهم؛ لِرَفْع وجوبها عنهم ((). (وَلَكِنْ) بسكون النون، (عَلَى الْإسْلَامِ)؛ أي: ولكن بايع على ملازمة الإسلام، (وَالْجِهَادِ) في سبيل الله ﷺ، (وَالْخَيْرِ)؛ أي: وعلى فعل الخير أبداً دائماً.

وقال النووي تَطَلَّلُهُ: قوله: "قد مضت لأهلها... إلخ"؛ معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزيّة الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام، والجهاد، وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذِكر العامّ بعد الخاصّ، فإن الخير أعمّ من الجهاد، ومعناه: أبايعك على أن تفعل هذه الأمور. انتهى (٢).

وقال القاضي عياض كَلَهُ: قوله: «قد مضت لأهلها» أهلُها هم الذين هاجروا من ديارهم، وأموالهم قبل الفتح؛ لمؤازرته على أهل مكة، وضَبْط شريعته، ولم يُختَلَف في وجوب الهجرة قبل الفتح على أهل مكة، وأما غيرهم، فقيل: إنها واجبة، وحكى أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنها مندوبة، ليست بواجبة؛ لحديث: «لا هجرة بعد الفتح»، ولقوله على أن يلزم إبله، وأيضاً عن شأن الهجرة: «إن شأن الهجرة لشديد»، وحضّه على أن يلزم إبله، وأيضاً فإنه على أمر الوافدين عليه قبل الفتح بأن يهاجروا، وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده؛ لئلا يبقى في طوع أحكام الشرك، وخوف أن يُفتن في دينه. انتهى "، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(۲) «شرح النووي» ۱/۱۳ م.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۶/۰۷.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٧٤ بزيادة من «شرح الأبيّ» ٥/ ٢١١.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث مجاشع بن مسعود السُّلَميّ ﴿ عَلَيْهُ هذا متّفقٌ عليه.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/٨١٨ و ٤٨١٨ و ٤٨١٨)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٦٧ و٢٩٦٣ و ٤٨١٨) و «الجزية» (٢٠٧٨ و ٢٩٦٧) و «البخاري» (٤٣٠٥ و ٤٣٠٧ و ٤٣٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» و «المغازي» (٤٠٨)، و (أجمد) في «مسنده» (٣/٨١ و ٤٦٩)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/٨٠٤)، و (أبن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (٤/٨)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٦/٩)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

1 \_ (منها): بيان مشروعيّة مبايعة الإمام الناس على الإسلام، والاستمرار فيه، وعلى الجهاد، والخير.

وقد استنبط بعضهم منه مشروعيّة بيعة الصوفيّة لمريديهم؛ لأنه على البيعة على الخير مستقلّة عن البيعة على الإسلام والجهاد، وفيه نظر لا يخفى لمن تأمّل ما يجري لديهم من أنواع البدع التي ليست في كتاب الله تعالى، ولا في سُنّة رسوله على فتأمل كثيراً من أحوالهم يظهر لك الأمر جليّاً، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٢ \_ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة والله من المبادرة إلى الخير بأنفسهم، وبذويهم، حيث أتى مجاشع بأخيه؛ اغتناماً لمبايعته الله ومسّ يده الكريمة حتى ينال بركتها.

٣ ـ (ومنها): بيان فضل المهاجرين الأولين، حيث لم يلحقهم في فضلهم أحد من أتى بعد فتح مكة، كما بينه الله تعالى بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللهَ تَعالَى بقوله: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلْلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ النَّيْنَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُوا وَكُلا وَعَدَ الله لَا الْمُسْتَىٰ وَالله بَعالَى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨١٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جِئْتُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مُعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: «عَلَى الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: هَلَا مَعْبَدٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ اللهِ عَلْمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُخَاشِعِ، فَقَالَ: صَدَقَ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الحَدَثَانيّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨]
 (ت١٨٩) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ) هو مُجالد بن مسعود السُّلَميّ، رَوَى عن النبيّ ﷺ، وعنه أبو عثمان النَّهْديّ.

قال ابن حبان: قُتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين.

وتعقّبه الحافظ بأن هذا أخوه مجاشع، وأما هو فذكر أبو القاسم البغوي ما يدلّ على أنه بقى إلى حدود الأربعين.

وقال عمرو بن عليّ: لا أعلم له روايةً؛ يعني: لم ينفرد برواية حديث، إنما صدّق أخاه في روايته، وذكر أبو عثمان النَّهْديّ أنه كان أكبر من مجاشع.

له عند البخاري، والمصنّف هذا الموضع فقط، صدّق فيه ما حدّث به أخوه مجاشع.

وقوله: (بَعْدَ الْفَتْح)؛ أي: بعد فتح مكة.

وقوله: (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ) هو النّهديّ المذكور الراوي عن مجاشع.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٠] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدِ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ عارفٌ، رُمي بالتشيّع [٩] (ت١٩٥٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

و«عاصم الأحول» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل، عن عاصم الأحول هذه ساقها ابن أبي شيبة كَثَلَثُهُ في «مصنّفه»، فقال:

(٣٦٩٣٣) \_ حدّثنا محمد بن فُضيل، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن مُجاشع بن مسعود، قال: أتيت النبيّ على أنا وأخي، قال: فقلت: يا رسول الله، بايعنا على الهجرة، فقال: «مَضَت الهجرة لأهلها»، فقلت: علام نبايعك يا رسول الله؟ قال: «على الإسلام، والجهاد»، قال: فلقيت أخاه، فسألته، فقال: صدق مجاشع. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللّه أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢١] (١٣٥٣ (٢)) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالسَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰۸/۷.

- ٢ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضاً قبل باب.
- ٣ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قبل باب.
- ٤ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٦.
- ٥ ـ (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبت إمام حجة [٣] (ت١ أو ٢ أو٣ أو١٠٤) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢١/٤.
- ٦ (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرحمٰن اليمانيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ فاضلٌ [٣] (ت٢٠١) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤.
  - ٧ ـ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله البحر الحبر ﴿ اللهِ عَبَّاسِ ) عبد الله البحر

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، فيه ابن عبّاس من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ قَالَ فَي «الفتح»: كذا رواه منصور موصولاً، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبي ﷺ، مرسلاً، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلاً، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. انتهى (١).

(قَالَ) ابن عبّاس ﴿ الله الله عَلَيْ يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف متعلّق برقال»، وقوله: (فَتْحِ مَكَّةً) بالجرّ بدلٌ، أو عطف بيان لـ «الفتح» («لَا هِجْرَةً) زاد في حديث عائشة الآتي: «بعد الفتح»؛ أي: بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ فيكون حكم غير مكة في ذلك كحكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١١٩.

الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.

الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة؛ لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث: عاجز بعذر من أَسْرٍ، أو مرض، أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حَمَل على نفسه، وتكلف الخروج منها أُجِر، قاله في «الفتح»(١).

(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)؛ أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونية الخير في كل شيء، من لقاء رسول الله على ونحوه، وارتفاع «جهاد» على الابتداء، وخبره محذوف مقدّماً، تقديره: لكم جهادٌ، قاله في «العمدة»(٢).

(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا») بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْر، وهو الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا) بكسر الفاء؛ أي: اخرجوا، والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.

وقال في «النهاية»: الاستنفار: الاستنجاد، والاستنصار؛ أي: إذا طُلب منكم النُّصْرة، فأجيبوا، وانصروا، خارجين إلى الإعانة. انتهى (٣).

وقال النووي تَكُلله: يريد: أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه، من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في «كتاب الحجّ» برقم [۳۳۰۳/۷۹] (۱۳۵۳) «باب تحريم مكة، وتحريم صيدها» مطوّلاً، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَهُ أوّل الكتاب قال:

و. [٤٨٢٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۳۳٤، كتاب «الجهاد» رقم (۳۰۷۷).

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۱۹۱/۱۰. (۳) «النهاية» ۹۲/٥.

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُهَلْهِلٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم قريباً.

٢ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضاً.

٣ \_ (سُفْيَانُ) الثوريّ، تقدّم قبل باب.

٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١) (خ م ت س ق) تقدّم في «الإيمان» ٢٥٦/١٢.

٥ ـ (ابْنُ رَافِع) هو: محمد، تقدّم قبل باب.

٦ - (يَحْيَى بنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٧ ـ (مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلِ) السعديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نبيلٌ
 عابدٌ [٧] (ت١٦٧) (م س ت) تقدّم في «المقدمة» ١/٦٥.

٨ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت٢٤٩)
 (خت م ت) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

9 ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

١٠ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور هذه ساقها ابن أبي شيبة كَلَلْهُ فِي «مصنّفه»، فقال:

(٣٦٩٣٠) ـ حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ، ونيةٌ، وإذا استُنْفِرتم فانفروا». انتهى (١٠).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/٧٠.

وأما رواية مفضّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، فقد ساقها ابن حبّان كَثْلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

المعنى ا

وأما رواية إسرائيل، عن منصور، فقد ساقها الدارمي كَثَلَتْهُ في «سننه»، فقال:

(۲۰۱۲) \_ أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لَمّا كان يوم فتح مكة قال رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ، ونيةٌ، وإذا استُنفِرتم فانفروا». انتهى (۲).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٣] (١٨٦٤) ـ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي خَائِيهِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَحْرِةِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنيّ، من كبار [٩] (ت١٩٩) (ع) تقدَّم في «المقدمة» ٢/٥.

٢ \_ (أَبُوه) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن حبان» ۹/ ۳۵ ـ ۳۲. (۲) «سنن الدارميّ» ۲/ ۳۱۲.

٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) قيس بن دينار الأسديّ مولاهم
 الكوفيّ، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حُسين، وحمزة بن عبد الله، وطاووس، وإياس بن معاوية، وسعيد بن جبير، والشعبيّ، وعطاء بن أبي رَبَاح، وجماعة.

وروى عنه الثوري، ووكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الله بن نُمير، وابن المبارك، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة ، وكذا قال أبو القاسم الطبراني ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الدارقطني : عبد الله ، وعبيد الله ، وعبد السلام بنو حَبِيب بن أبي ثابت ، وكلهم ثقات ، وقال ابن خلفون : وَثَقه ابن نُمَير .

انفرد به المصنف، والنسائيّ في «خصائص عليّ»، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وعند النسائيّ في «الخصائص»: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بن الحارث النوفلي المكيّ، ثقةٌ عالمٌ بالمناسك [٥] (ع) تقدّم في «الحج» ٣٦/ ٣٦٨.

٥ \_ (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت١١٤) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٨٣ / ٤٤٢.

٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين وَ مَاتت سنة (٥٧) على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص٣١٥.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلله، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى ابن أبي حسين، وهو وعطاء مكيّان، وعائشة رضيّا مدنيّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عائشة رضيّا من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين رضي أنها (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن

الْهِجْرَةِ) هذا صريح في أن السؤال للنبيّ ﷺ، فالحديث مرفوع، لكن في رواية البخاريّ أن السؤال لها، فقد أخرج الحديث من طريق الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زُرْتُ عائشة (١) مع عُبيد بن عُمير الليثيّ، فسألناها عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يَفِرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله ﷺ مخافة أن يُفْتَن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهادٌ، ونيّةٌ.

وأخرجه من طريق عمرو \_ بن دينار \_ وابن جريج، سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رسي وهي مجاورة بثَبِير، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه على نبيه على الله على

وأصل الهجرة هجر الوطن، وأكثر ما يُطلق على مَن رَحَل من البادية إلى القرية، ووقع عند الأمويّ في «المغازي» من وجه آخر عن عطاء: «فقالت: إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة، والنبيّ ﷺ بالمدينة»(٢).

(فَقَالَ) ﷺ جواباً عن السؤال («لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)؛ أي: فتح مكة، قال النوويّ تَظَلَهُ: قال أصحابنا وغيرهم، من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث تأويلين:

[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة.

[والثاني]: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً، انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قَوِيَ وعَزَّ بعد فتح مكة عِزّاً ظاهراً بخلاف ما قبله. انتهى (٣).

وقال القرطبي كَلْلهُ: قوله: (لا هجرة)؛ أي: لا وجوب هجرة بعد فتح مكة، وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقوة المسلمين، وظهورهم على عدوهم، ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين، بخلاف ما كان قبل الفتح؛

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٨/١٣.

فإنَّ الهجرة كانت واجبةً؛ لأمور: سلامة دين المهاجر من الفتنة، ونُصرة النبيّ عَلَيْ، وتعلَّم الدين وإظهاره، وقد تقدّم: أنه لم يُخْتَلف في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين، واختُلِف في وجوبها على من كان بغيرها، فقيل: هي واجبة على كل من أسلم؛ تمسُّكاً بمطلق الأمر بالهجرة، وذمّ من لم يهاجر، وببيعة النبيّ على الهجرة، كما جاء في حديث مجاشع، وقيل: بل كانت مندوباً إليها في حقّ غير أهل مكة، حكاه أبو عبيد، ويُستدَلُّ لهذا القول بقول النبيّ على الذي استشاره في الهجرة: "إن شأنها لشديد"، ولم يأمره بها، بل أذِنَ له في ملازمة مكانه، كما يأتي، وبدليل أنَّه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميعُ أهلِ بلده؛ لئلا يبقى تحت أحكام الشرك، ويخاف الفتنة على دينه.

قال القرطبيّ: ولا يُخْتَلف في أنه لا يحل لمسلم الْمُقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه، ولخوف الفتنة على نفسه، وهذا حكم ثابت مؤبّد إلى يوم القيامة، وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة، أو غيرها مما لا يكون ضروريّاً في الدِّين؛ كالرُّسل، وكافتكاك المسلم، وقد أبطل مالك كَلَّهُ شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة.

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «فلا يجوز لمسلم... إلخ» نظر لا يخفى، فإنه لم يرد النهي عن الدخول للتجارة أو غيرها، وإنما ورد النهي عن الإقامة بين أظهرهم، وتكثير سوادهم، لا الدخول عليهم للحاجة، اللهم إذا خيف على دينه أن يُفْتَن، فيُمنع عن الدخول إلا للجهاد، أو نحوه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح» عند شرح قول عائشة في المتقدّم: «كان المؤمنون يَفِرّ أحدهم بدينه... إلخ» ما نصّه: أشارت عائشة في إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن مَن قَدَر على عبادة الله في أي موضع اتَّفَقَ لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت، ومن ثَمّ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٦٩ \_ · ٧.

قال الماورديّ: إذا قَدَر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لِمَا يترجى من دخول غيره في الإسلام.

وقال الخطابيّ: كانت الهجرة؛ أي: إلى النبيّ على في أول الإسلام مطلوبة، ثم افتُرِضت لَمّا هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه، وتعلّم شرائع الدين، وقد أكّد الله ذلك في عدّة آيات، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا هَ الله في الإسلام من جميع القبائل، سَقطت الهجرة الواجبة، وبقي الاستحباب.

وقال البغوي في «شرح السُّنَّة»: يَحْتَمِل الجمع بينهما \_ أي: بين حديث: «لا هجرة»، وحديث: «لا تنقطع الهجرة» \_ بطريق أخرى بقوله: لا هجرة بعد الفتح؛ أي: من مكة إلى المدينة، وقوله: «لا تنقطع»؛ أي: من دار الكفر في حقّ من أسلم إلى دار الإسلام.

قال: ويَحْتَمِل وجهاً آخر، وهو أن قوله: «لا هجرة»؛ أي: إلى النبي ﷺ حيث كان بنيّة عدم الرجوع إلى الوطن المهاجَرِ منه إلا بإذن، وقوله: «لا تنقطع»؛ أي: هجرة من هاجر على غير هذا الوصف، من الأعراب، ونحوهم.

قال الحافظ: الذي يظهر أن المراد بالشق الأول، وهو المنفيّ ما ذكره في الاحتمال الأخير، وبالشقّ الآخر المثبّت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله، وقد أفصح ابن عمر بالمراد، فيما أخرجه الإسماعيليّ بلفظ: «انقطّعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله على ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»؛ أي: ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم، وخَشِي أن يُفْتَن عن دينه، ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر، أن الهجرة تنقطع؛ لانقطاع موجبها، والله أعلم.

وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي الله إلى المدينة بغير عذر كان كافراً، وهو إطلاق مردود، والله أعلم. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۸/ ۲۷۰، كتاب «مناقب الأنصار» رقم (۳۹۰۰).

وقوله: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) قال النوويّ: معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حَصِّلوه بالجهاد، والنية الصالحة، وقال القرطبيّ: أي ولكن يبقى جهاد ونية، أو جهاد ونية باقيان؛ أي: نية في الجهاد، أو في فعل الخيرات (١).

وقال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسَّره بقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا». انتهى.

وقال الطيبيّ: «لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لِمَا قبلها، فالمعنى أن مفارقة الأوطان لله تعالى، ورسوله على التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المميّزة لأهلها من سائر الناس امتيازاً ظاهراً انقطعت، لكن المفارقة من الأوطان بسبب نيّة خالصة لله تعالى، كطلب العلم، والفرار بدينه من دار الكفر، أو مما لا يقام فيها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وزيارة بيت الله الحرام، وحرم رسوله على والمسجد الأقصى، وغيرها (٢)، أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر. انتهى (٣).

وقوله: (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: طُلِب منكم الخروج للجهاد، (فَانْفِرُوا»)، وقال النوويّ: معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وقال في «الفتح»: أي: إذا دُعيتم إلى الغزو، فأجيبوا.

وقال الطيبيّ: قوله: «ولكن جهادٌ» عطف على مدخول «لا»؛ أي: الهجرة إما فراراً من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم، وقد انقطعت الأولى، فاغتنموا الأخيرتين. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على الله متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۶/ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وغيرها» شدّ الرحال لزيارة غير المساجد الثلاثة ممنوع، فليُتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٤٣/٨.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/٣٢٨] (١٨٦٤)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٨٠) و«مناقب الأنصار» (٣٩٠٠) و«المغازي» (٤٣١٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٤٠٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٨/ ٣٦٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٣٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان انقطاع الهجرة، وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث: «لا تنقطع الهجرة».

٢ \_ (ومنها): الحتّ على نية الخير مطلقاً، وأنه يثاب على النية.

" \_ (ومنها): بيان أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية، وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبيّ عليه فالأصح عند أصحابنا: أنه كان أيضاً فرض كفاية، والثاني: أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا، وفيها بعضهم دون بعض. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَلْلهُ: يدلّ الحديث على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم ينسخ، لكنه يجب على الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دَهَمَ العدوُّ بلداً من بلاد المسلمين، فيتعيّن على كلِّ مَنْ تمكّن من نصرتهم، وإذا استنفرهم الإمام تعيّن على كل من استنفره؛ لنصِّ هذا الحديث على ذلك، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه.

٤ \_ (ومنها): أنه تضمّن بشارة من النبيّ ﷺ بأن مكة تستمرّ دار إسلام.

٥ \_ (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن على كلّ من استنفره، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۸/۱۳ ـ ۹.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٤] (١٨٦٥) ـ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، مُسْلِم، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، مُسْلِم، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَسُدِيدٌ، أَنَّ أَعْرَابِيّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَسَدِيدٌ، فَهَلْ لَكُ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تُوْتِي (١) صَدَقَتَهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ لَوْتِي (١) صَدَقَتَهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ نَوْتِي مُلِكَ شَيْئاً»).

### رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ) محمد بن خلّد بن كثير، أبو بكر البصري، ثقةٌ [١٠] (ت٠٤) على الصحيح (م دس ق) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٢ \_ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الدمشقيّ، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ) تقدّم أيضاً قبل بابين.

٤ - (ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم قريباً.

٥ ـ (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ) المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [٣] (ت٥ أو١٠٧)
 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٦.

٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان ﴿ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سداسيات المصنف كلله، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو سعيد الخدري فظيئه من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً. والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

عَن عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ (أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ)؛ أي: حدّث ابن شهاب الزهريّ، ومن معه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «تؤدّي صدقتها».

الصحابي الله الله الله المول المعافظ: ما عرفت اسمه، (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الْهِجْرَةِ)؛ أي: تَرْك الوطن، والانتقال من بلده إلى المدينة، تأييداً، وتقويةً للنبي على والمسلمين، وإعانة لهم على قتال الكفرة، وكانت فرضاً في أول الأمر، ثم صارت مندوبة، فلعل السؤال كان في آخر الأمر، أو لعله على خاف عليه؛ لِمَا كان عليه الأعراب من الضعف، حتى إن أحدهم ليقول إذا حصل له مرض في المدينة: أقلني بيعتك، ونحو ذلك، ولذلك قال: "إن شأن الهجرة لشديد».

وقال النووي كَلَّهُ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة، مع النبي كَلِيُّ، وتَرْك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي كَلِيُّ أن لا يَقْوَى لها، ولا يقوم بحقوقها، وأن يَنْكُص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، وحيثما كنت، فهو ينفعك، ولا يُنقصك الله منه شيئًا، والله أعلم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك، والتزام أحكام المهاجرين مع النبي على الله وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها كانت إذ ذاك فرض عَيْن، ثم نُسخ ذلك بقوله على: «لا هجرة بعد الفتح». انتهى.

(فَقَالَ) ﷺ ( ﴿وَيْحَكَ) قال في «النهاية»: وَيْحَ كلمة ترحّم، وتوجّع، تقال لمن وقع في هلكة، لا يستحقّها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب، وهي منصوبة على المصدر، وقد تُرفع، وتضاف، ولا تُضاف، يقال: ويحَ زيد، وويحاً له، وويحٌ له. انتهى (٢).

(إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ) «الشأن» بفتح الشين المعجمة، وسكون الهمزة: الخطب، والأمر (لَشَدِيدٌ) قال القرطبي كَنَّشُ: سؤال الأعرابيّ عن الهجرة إنما هو عن وجوبها عليه، فأجابه النبي ﷺ بقوله: «إن شأنها لشديد»؛ أي: إن أمرها صعبٌ، وشروطها عظيمة، ثم أخبره بعد ذلك بما يدلّ على أنها ليست بواجبة عليه. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصّاً بذلك الأعرابيّ، لِمَا عَلِم من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۳.

حاله، وضعفه عن المقام بالمدينة، فأشفق عليه، ورَحِمَه: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]. انتهى(١).

وقال النووي كَلْلُهُ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابيّ: ملازمة المدينة مع النبيّ ﷺ، وتَرْك أهله، ووطنه، فخاف عليه النبيّ ﷺ أن لا يقوى لها، ولا يقوم بحقوقها، وأن ينكُص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك، وحيث ما كنت، فهو ينفعك، ولا ينقصك الله منه شيئاً، والله أعلم. انتهى (٢).

(فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْهَلْ تُؤْتِي)، وفي بعض النسخ: «تؤدّي» (صَدَقَتَهَا؟)؛ أي: زكاتها، (قَالَ: نَعَمْ) زاد في رواية: «هل تحلُبها يوم وردها؟»؛ يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه، حَلَبُوا مواشيهم، فسَقَوا المحتاجين، والفقراء المجتمعين على المياه.

(قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ)؛ أي: فأت بالخيرات كلّها، وإن كنت وراء القرى، وسكنت أقصى الأرض، فلا يضرّك بُعدك عن المسلمين. قال النوويّ: قال العلماء: والمراد بالبحار هنا: القرى، والعرب تسمّي القرى: البحار، والقريةُ: البحيرة. انتهى. وقال في «الفتح»: هذا مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان.

(فَإِنَّ الله كَنْ يَتِرَكَ) بفتح التحتانيّة، وكسر المثنّاة، ثم راء، وكاف؛ أي: لن ينقُصك، يقال: وتَره يتره، من باب وعد: إذا نقصه، فهو من التَّرة؛ كالعِدة، والكاف مفعول به. وقال السنديّ: ويحتمل أنه من الترك، فالكاف من الكلمة؛ أي: لا يترك شيئاً من عملك، مهمَلاً، بل يُجازيك على جميع أعمالك، في أي محلّ فعلت. والله تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ رحمه الله تعالى، إن صحّت الرواية به، فذاك، وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ. والله تعالى أعلم.

(مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً»)؛ أي: من ثواب عملك شيئاً، حيث كنت.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" ٤/ ٧١ - ٧٧.

قال الأبي كَثَلَثُهُ: [فإن قلت]: مفهومه أنه لو لم يؤدّ صدقتها لكان يَتِرَه من عمله، والسيّئات عندكم لا تُحبط الحسنات.

[قلت]: المفهوم حقّ، لكن النقص إنما هو أجر الصدقة، لا أنه ينقص من أجر غيرها. انتهى (١٠)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعد الخدريّ ﴿ الله عنه متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/٤٨٤ و٢٩٢٥)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٥٢) و«الهبة» (٣٩٢٣ و٣٩٢٣) و«الأدب» (الزكاة» (١٤٥٢) و «الهبة» (٣٩٢٣ و٣٩٢٣) و «المناقب» (٣٩٢٣) و «الأدب» (٦١٦٥)، و (أبو داود) في «الجهاد» (٢٤٧٧)، و (النسائيّ) في «البيعة» (٢١٦٦) و «الكبرى» (٧٧٨٧)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/٤١ و ٢٤)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (١/٧٥٧)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤٢٩)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٤٥٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤٣٢/٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٨٥١)، و (ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (٢٤١٥)، و الله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان شدّة شأن الهجرة، وأنها لا تصلح لكلّ أحد، فربّما يقع الشخص في صعوبة أمر، فيندم على هجرته، كما وقع أن أعرابيّاً بايع النبيّ ﷺ، ثم وُعِكَ \_ أي: حُمَّ \_ فقال: «يا رسول الله أقلني بيعتي» الحديث.

٢ ـ (ومنها): التنويه بشأن الهجرة، وأنها من أفضل الأعمال، ولذا كانت واجبة في أول الإسلام، وقد أخرج النسائي عن أبي فاطمة أنه قال: يا رسول الله حدّثني بعمل أستقيم عليه، وأعمله، قال له رسول الله ﷺ: «عليك بالهجرة، فإنه لا مِثْل لها».

٣ \_ (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حقّ الله تعالى منها

<sup>(</sup>١) «شرح الأبيّ» ٥/٢١٢ \_ ٢١٣.

لفضل الهجرة، فإن في الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه، إذا أدّى زكاة إبله يقوم مقام ثواب هجرته، وإقامته بالمدينة. قاله في «الفتح»(١).

٤ - (ومنها): أنه إذا قام الإنسان بما يتعين عليه من الحقوق، وبما يفعله من الخير، فإن الله تعالى يُثيبه على ذلك، ولا يضيع شيئاً من عمله أينما كان من الأرض، ولا بُعد في أن يحصُل له ثواب من هاجر بحسن نيّته، وفعله الخير(٢)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ اللهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً » ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ : «فَهَلْ تَحْلُبُهَا (٣) يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ) .

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ الشهير، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الْفِريابيّ، نزيل قيسارية، من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت٢١٢) (ع) تقدّم في «القسامة»
 ٢ ٤٣٤٩/٢.

و«الأوزاعيّ» ذُكر قبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لمحمد بن يوسف، وكذا في قوله: «وزاد».

وقوله أيضاً: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَنْ يَتُرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً) فيه إشارة إلى اختلاف روايتي الوليد بن مسلم، ومحمد بن يوسف في لفظ: «لن يترك»، فأحدهما رواه بلفظ: «لن يَتِرَك» بفتح الياء، وكسر التاء، مِنْ وَتَر يَتِر وَتْراً، كوَعَد يَعِد وَعْداً: بمعنى نقصه، والآخر رواه بلفظ: «لن يَتُرُك» بفتح أوله، وسكون ثانيه، من الترك، لكن لم يتبيّن لي الجزم بتعيين أحد الضبطين لأحدهما، والآخر للآخر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۸٦/٤، كتاب «الزكاة» رقم (۱٤٥٢).

 <sup>(</sup>۲) «المفهم» ۶/ ۷۲.
 (۳) وفي نسخة: «فهل تحتلبها».

وأما قول بعض الشرّاح: إنه ترك قوله: «فاعمل من وراء البحار»، ففيه نظر، ويردّه ما يأتي في التنبيه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَهَلْ تَحْلُبُهَا) بضمّ اللام، من باب نصر، وفي بعض النسخ: «تحتلبها».

وقوله: (يَوْمَ وِرْدِهَا؟) بكسر الواو، وسكون الراء، قال القرطبيّ كَثَلَلهُ: يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند وُرُود المياه حلبوا مواشيهم، فسَقَوا المحتاجين، والفقراء المجتمعين على المياه. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعيّ هذه ساقها ابن الجارود في «المنتقى»، فقال:

(۱۰۲۹) ـ حدّثنا محمد بن يحيى، قال: «ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا الأوزاعيّ، قال: ثني أبو الأوزاعيّ، قال: ثني الزهريّ، قال: ثنا عطاء بن يزيد الليثيّ، قال: ثني أبو سعيد الخدريّ ﷺ، قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ ﷺ، فسأله عن الهجرة، فقال: «ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فتحلبها فتعطي صدقتها؟» قال: نعم، قال: «نعم، قال: «فتحلبها يوم وردها؟» قال: نعم، قال: «فاعْمَل من وراء البحار، فإن الله لن يَتِرَكُ من عملك شيئاً». انتهى (۲).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْنَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢١) \_ (بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٦] (١٨٦٦) ـ (حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ (٣)، إِذَا هَاجَرْنَ

(۲) «المنتقى لابن الجارود» ١/٢٥٧.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «كان المؤمنات».

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ يَا أَيْنُ إِذَا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفَى وَلَا يَرْنِينَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى النّسَاءِ قَطُّ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النّسَاءِ قَطُّ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى النّسَاءِ قَطُّ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَىٰ النّسَاءِ قَطُّ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) تقدّم قريباً.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيلي، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ \_ (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) تقدّم أيضاً قريباً.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، ومسلسلٌ أيضاً بالإخبار والقول، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

### شرح الحديث:

عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ)، وفي بعض النسخ: «كان المؤمنات» بحذف تاء التأنيث، وهو جائز، وإن كان الأولى ذِكْرها، قال في «الخلاصة»:

وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعِ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ وَالتَّاءُ مَعْ الله عَلَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ﴾، وإن قيل: إن ذلك للفصل.

(إِذَا هَاجَرْنَ)؛ أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنُّ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُختبرن، والامتحان الاختبار، وفي رواية للبخاريّ: «يَمْتحنُهُنّ»، قال في «الفتح»؛ أي: يختبرهنّ النبيّ عَيَالِيُّ فيما يتعلُّق بالإيمان، فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطّلاع على ما في القلوب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِينَ إِنَّ ﴾. (بِقَوْلِ اللهِ عَلَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ، وواية مسلم هذه صريحة في أن هذه الآية وحدها هي التي نزلت في هذا، والذي في رواية البخاريّ أنها الآية قبلها، ولفظه: «كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي علي الله يعتحنهن بقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا جَلَهَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخر الآية»، ويُمكن أن يُجمع بأنهما نزلتا معاً، وإليه مال في «الفتح»، حيث قال عند قوله: (إلى آخر الآية) ما نصه: يَحْتَمِل الآية بعينها، وآخرها ﴿وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾، ويَحْتَمِل أن يريد بالآية القصّة، وآخرها ﴿عَفُورٌ رَّحِيثُ﴾، وهذا هو المعتمَد، فقد تقدّم في أوائل «الشروط» من طريق عُقيل وحده، عن ابن شهاب، عَقِب حديثه عن عروة، عن المسور، ومروان: «قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن بهذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إلى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وكذا وقع في رواية ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، في «تفسير الممتحنة». انتهى.

والحاصل أن الآيتين نزلتا معاً، والله تعالى أعلم.

(﴿ يُنْايِعْنَكَ ﴾)؛ أي: من جاءك منهن تبايع على هذا الشرط، فبايعها (﴿ عَلَنَ اللهُ يَسْرِكُنَ إِلَيْهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾)؛ أي: أموال الناس الأجانب، فأما إذا كان الزوج مقصِّراً في نفقتها، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف، ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه، عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شَحِيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ ، فهل علي جُناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله علي المخروف ما يكفيك ويكفى بَنِيك »، متفت عليه .

(﴿ وَلَا يَزْنِينَ ﴾ إِلَى آخِرِ الآية [الممتحنة:١٢])؛ أي: إلى آخر القصّة، وهو

آخر الآية الثانية، وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾؛ فالمراد الآيتان، كما أسلفت تحقيقه آنفاً، فتنبّه.

وقال القرطبيّ تَظَلَّهُ: وقوله: ﴿وَلَا يَقَنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ قال بعض المفسرين: بالوأد، والإزلاق.

قلت(١): واللفظ أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره.

وقوله: ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ﴾؛ أي: يفترينه، قيل في البهتان هذا: إنه السِّحْرُ، وقيل: النميمة، وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط، أو الزنى، فتنسبه إلى الزوج، وقيل: النياحة، وخَمْش الوجه، وشَقّ الجيب، والدعاء بالويل، قال الكلبي: هو عامّ في كل أمرٍ. قال القرطبيّ: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإنّه نكرة في سياق النهي، ونِسْبَته إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يُفْعَل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل لأنهما الأصل في أعمال الجوارح.

وقوله: ﴿بَيْنَ أَيْدِيِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾؛ أي: من قِبَل أنفسهن فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما، أو أن البهتان ناشىء عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل، ثم يُبرزه بلسانه، أو المعنى: لا تبهتن الناس بالمعايب كِفاحاً مواجهةً (٢).

وحَكَى أهل التفسير: أنّ النبيّ عَلَيْ المّا فتح مكة جلس على الصّفا، وبايع النساء، فتلا عليهنّ الآية، فجاءت هند ـ امرأة أبي سفيان ـ متنكرة، فلمّا سمعت: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾ قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ، قال أبو سفيان: ما أصبتِ فهو لك، ولَمّا سمعت: ﴿وَلَا يَرْنِينَ ﴾ قالت: وهل تزني الحرّة؟ فقال عمر: لو كانت قلوب نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهنّ، ولَمّا سمعت: ﴿وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَكُمُنّ ﴾، قالت: ربّيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً، ولَمّا سمعت: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِنّ ﴾، قالت: والله إن البهتان الممعت: ﴿وَلَا يأتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِنّ ﴾، قالت: والله إن البهتان الأمر قبيح، ما تأمر إلا بالرشد، ومكارم الأخلاق، ولمّا سمعت: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ قالت: ما جلسنا هنا، وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

<sup>(</sup>١) القائل هو القرطبيّ.

و «المعروف» هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَصَّى من تركها، وقال الزرقاني: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ كما أمر الله به، والتقييد به تطييباً لقلوبهنّ؛ إذ لا يأمر إلا به، أو تنبيهاً على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وقيل: «المعروف» هنا: أن لا يَنُحْنَ على موتاهنّ، ولا يخلُونَ بالرجال في البيوت، قاله ابن عباس، وقتادة، وغيرهما، أسنده أبو عمر. انتهى (۱).

وقوله تعالى: ﴿فَايِعْهُنَّ﴾؛ أي: بالكلام، كما فعل ﷺ ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهِ اللهِ الله لهنّ المغفرة، فإنه غفور بتمحيق ما سلف، رحيم بتوفيق ما ائتُنِفَ. انتهى(٢).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِنَّ الْفَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا)؛ أي: بالشرط الذي ذُكر في الآية، وقوله: (مِنَ الْمُؤْمِنَات) بيان لـ «منْ»، (فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة: اسم من الامتحان، قال الفيّوميّ كَاللهُ: مَحَنْتُهُ مَحْناً، من باب نَفَع: اختبرتُهُ، وامتحنته كذلك، والاسم: الْمِحْنةُ، والجمع: مِحَنَّ، مثلُ سِدْرة وسِدَر. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: قوله: «فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» يشير إلى شرط الإيمان، وأوضحُ من هذا ما أخرجه الطبريّ من طريق العوفيّ، عن ابن عباس قال: «كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً رسول الله».

وأما ما أخرجه الطبريّ أيضاً، والبزار، من طريق أبي نصر، عن ابن عباس: «كان يمتحنهنّ: والله ما خرجتُ من بُغْض زوج، والله ما خرجت رغبةً عن أرض إلى أرض، والله ما خرجت التماس دنيا، والله ما خرجت إلا حبّاً لله ولرسوله».

ومن طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، نحو هذا، ولفظه: «فاسألوهنّ عما جاء بهنّ، فإن كان من غضب على أزواجهنّ، أو سُخْطه، أو غيره، ولم يؤمنّ، فأرجعوهنّ إلى أزواجهن».

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقاني» ١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٤/ ٧٣ ـ ٧٤ بزيادة من غيره.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٥.

ومن طريق قتادة: «كانت محنتهنّ أن يُستحلفنَ بالله: ما أخرجكنّ نُشوزٌ، وما أخرجكنّ إلا حبّ الإسلام، وأهله، فإذا قلن ذلك قُبِل منهنّ»، فكل ذلك لا ينافي رواية العوفيّ؛ لاشتمالها على زيادة لم يذكرها. انتهى ما في «الفتح»(۱).

وقال في موضع آخر: وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: ﴿ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ﴾ هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة.

وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة: أنه ﷺ: «كان يمتحنُ من هاجر من النساء: بالله ما خرجتُ إلا رغبةً في الإسلام، وحبّاً لله ورسوله»، وأخرج عبد بن حميد من طريق بن أبي نَجيح، عن مجاهد نحوه، وزاد: «ولا خرج بك عِشْق رجل منا، ولا فرار من زوجك»، وعند ابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبرانيّ، من حديث ابن عباس نحوه، وسنده ضعيف.

ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة، والله أعلم.

وذكر الطبريّ، وابن أبي حاتم، عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، أن المرأة من المشركين كانت إذا غَضِبت على زوجها، قالت: والله لأهاجرنّ إلى محمد، فنزلت: ﴿ فَآتَتَحِنُو مُنْ اللهِ ٢٠٠٠ .

(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِلَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ)؛ أي: بقولهن لفظاً صريحاً، فدهن بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيًّ ﴾ [الشورى: ٤٥] (٣). (قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْطَلِقْنَ)؛ أي: اذهبن إلى محلّكنّ (فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ))؛ أي: تمّ البيع بيني وبينكنّ.

وقال في «الفتح»: قوله: «انطلقن فقد بايعتكنّ» بيّنته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث: «فقد بايعتكنّ كلاماً»؛ أي: كلاماً يقوله، ووقع في رواية عُقيل: «كلاماً يكلّمها به، ولا يبايع بضرب اليد على اليد، كما كان يبايع الرجال»، وقد أَوْضَحَتْ ذلك بقولها: «ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قطّ»، زاد في رواية عقيل في المبايعة: «غير أنه بايعهن بالكلام».

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳۲/۱۲، كتاب «الطلاق» رقم (۲۸۸ه).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸۸/۱۰ ـ ۲۸۹، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩١).

<sup>(</sup>٣) راجع: «مغني اللبيب» ١/٢١٤.

ووقع في حديث ابن عباس: «حتى أتى النساء، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلمُؤْمِنَتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتنّ على ذلكِ؟ فقالت امرأة منهنّ: نعم».

قال: واختُلِف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات، فقيل: منسوخ، بل ادَّعَى بعضهم الإجماع على نسخه، والله أعلم. انتهى(١).

(وَلا، وَاللهِ) فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة وابن حبان، والبزار، الردّ على ما جاء عن أم عطيّة، فعند ابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، والطبريّ، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمٰن، عن جدّته أم عطيّة في قصة المبايعة، قالت: «فمدّ يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشْهَد»، وكذا حديثها: «بايعنا رسول الله وقرأ علينا: ﴿أَن لا يُشْرِكُن بِأُللهِ شَيْئاً ﴾، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبيّ وجعت فبايعها».

فقولها: «فقبضت منا امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهنّ كنّ يبايعنه بأيديهنّ.

ويمكن الجواب عن الأول بأن مدّ الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع مصافحة، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في «المراسيل» عن الشعبيّ: «أن النبيّ على حين بايع النساء، أُتِي ببرد قِطْريّ، فوضعه على يده، وقال: لا أصافح النساء»، وعند عبد الرزاق، من طريق إبراهيم النخعيّ مرسلاً نحوه، وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك.

وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من رواية يونس بن بكير، عنه، عن أبان بن صالح: «أنه على كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه»، ويَحْتَمِل التعدد.

وقد أخرج الطبرانيّ أنه بايعهنّ بواسطة عمر، وروى النسائيّ، والطبريّ من طريق محمد بن المنكدر: «أن أُميمة بنت رُقيقة ـ بقافين مصغراً ـ أخبرته

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳۲/۱۲، كتاب «الطلاق» رقم (۵۲۸۸).

أنها دخلت في نسوة تبايع، فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك، قال: إني لا أصافح النساء، ولكن سآخذ عليكن، فأخذ علينا، حتى بلغ ﴿وَلَا يُعْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾، فقال: فيما أطقتن، واستطعتن، فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا».

وفي رواية الطبريّ: «ما قَوْلي لمائة امرأة، إلا كقولي لامرأة واحدة».

وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة، من فوق ثوب، أخرجه يحيى بن سلام في «تفسيره»، عن الشعبي، وفي «المغازي» لابن إسحاق، عن أبان بن صالح: «أنه كان يغمس يده في إناء، فيغمسن أيديهن فيه». انتهى (۱).

(مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ) قال النوويّ كَاللهُ: وفي «قط» خمس لغات: فتح القاف، وتشديد الطاء، مضمومة، ومكسورة، وبضمهما، والطاء مشددة، وفتح القاف، مع تخفيف الطاء، ساكنة، ومكسورة، وهي لنفي الماضي. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت لغات «قط» المذكورة بقولي:

«قَطُّ» بِمَعْنَى الدَّهْرِ قُلْ قَدْ وَرَدَا لَهَا مِنَ اللُّغَاتِ خَمْسٌ تُقْتَدَى بِالْفَتْحِ فَالضَّمِ وَضَمَّتَيْنِ خَفِّفُ وَشُدَّ الطَّاءَ دُومَيْنِ بِالْفَتْحِ فَالضَّمِ وَضَمَّتَيْنِ خَفِّفُ وَشُدًا الطَّاءَ دُومَيْنِ خَامِسُهَا «قَطْ» بِكَسْرِ شُدِّدَا أَمَّا بِمَعْنَى «حَسْبُ» سَاكِنَا بَدَا خَامِسُهَا «قَطْ» فَإِنْ أَضَفْتَ «قَطْكَ» قُلْ «قَطِى»، و«قَطْنِي» عَنْهُمُ أَيْضاً نَبُلْ

(غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ ـ: وَاللهِ مَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى)؛ تعني به: آية المبايعة المذكورة، يتلوها عليهنّ، ولا يزيد شيئاً آخر من قِبَله (٣).

(وَمَا مَسَّتْ كَفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَاماً)؛ أي: يقول ذلك كلاماً فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۲۸۷ ـ ۲۸۸، كتاب «التفسير» رقم (٤٨٩١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۰/۱۳ ـ ۱۱. (۳) «المفهم» ۶/۷۰.

وقال النوويّ كَثْلَهُ: هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأةً قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام، قال: اذهبي، فقد بايعتك، وهذا التقدير مُصَرَّحٌ به في الرواية الأولى، ولا بُدّ منه. انتهى(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ريضًا هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/٢١٦ و ٢٨٢٥) و (البخاريّ) في «التفسير» (٤١٨٠ و ٢٨١١ و ٤١٨١) و (الطلاق» (٢٨٨٥) و (الأحكام» (٢١٤٥)، و التفسير» و أبو داود) في «الخراج والإمارة» (٢٩٤١)، و (الترمذيّ) في «التفسير» و أبو داود)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٩٠٥)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٨٠ و ٢١٨ و ٢٨٠)، و (أبن ماجه)، و (أحمد) في «مسنده» (٦/١١ و ١٥٣ و ١٦٣٠)، و (ابن جرير) في «تفسيره» (٨/٨٨ و ٨٠)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/٨١)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان كيفيّة بيعة النساء، وهي أن تكون بالكلام من غير أخذ كفّ.

٢ ـ (ومنها): بيان أن بيعة الرجال تخالف بيعة النساء، وهي أن تكون بأخذ الكف مع الكلام.

٣ ـ (ومنها): أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.

٤ ـ (ومنها): أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبيّ فعله؛ للضرورة (٢).

٥ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَنْلَشْهُ: ما قالته عائشة ﴿ يَلِيُّنَّا مِن أَنِ النبيّ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۱۳.

«ما مَسَّت يده يد امرأة إلَّا امرأة يملكها»، وإنّما يبايع النساء بالكلام، هو الحقّ، والصدق، وإذا كان النبيّ ﷺ يَمتنع من ذلك كان غيره أحرى، وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إن عمر ﷺ كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة، وليس بصحيح، لا نقلاً، ولا عقلاً. انتهى (١).

٦ ـ (ومنها): ما قاله أيضاً: إن فيه التباعد من النساء ما أمكن، وإن كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير تزيَّن، ولا تصنُّع، ولا رفع صوت ليس بحرام، ولا مكروه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ النِّسَاءِ، قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ الْمَرَأَةُ قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا، فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: «اذْهَبِي، فَقَدْ بَايَعْتُك»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت٢٥/٢) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدّم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥.

٢ ـ (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الثبت الحجة المجتهد، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٧٨.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ نَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۱۳/ ۷۶ \_ ۷۰.

# (٢٢) - (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٨] (١٨٦٧) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ \_ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ»).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدّم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٢ \_ (قُتُيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (ابْنُ حُجْمٍ) عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

٤ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارىء، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٠/٢.

٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدَويّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ [٤] (ت٢١٧) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رَشِياً، تقدّم قريباً.

# [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله، وهو (٣٤٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه ابن عمر الله أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثاً.

# شرح الحديث:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) ﴿ اللهِ بْنِ دَينَارِ (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) ﴿ اللهِ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ) على أن نسمع، ونُطيع من ولاه الله تعالى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ) على أن نسمع، ونُطيع من ولاه الله تعالى

علينا (يَقُولُ) ﷺ (لَنَا) عند المبايعة («فِيمَا اسْتَطَعْت») بضمّ التاء؛ أي: قل: أسمع، وأُطيع في الأمر الذي أستطيع أن أقوم به، وقيل: بفتح التاء للمخاطب، وقال النوويّ: قوله: «فيما استطعتُ» هكذا هو في جميع النسخ: «فيما استطعت»؛ أي: قل: فيما استطعت، وهذا من كمال شفقته ﷺ، ورأفته بأمته، يلقّنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا بطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسانُ من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله ﷺ: «عليكم من الأعمال ما تطيقون». انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هكذا في جميع النسخ... إلخ، هذا فيما اطّلع عليه هو، وإلا فقد وقع في بعض نسخ مسلم بلفظ: «فيما استطعتم»، كما أشار إليه في هامش «الهنديّة»، ولفظ البخاريّ: «كنّا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم».

قال القرطبيّ كَثَلَهُ قوله: "فيما استطعتم" رفعٌ لِمَا يُخاف من التحرّج؛ بسبب مخالفة تقعُ غلطاً، أو سهواً، أو غلبةً، فإنَّ ذلك غير مُؤاخذٍ به، ولا يُفهَم من هذا تسويغُ المخالفة فيما يشقّ ويثقل؛ مما يأمر به الإمام، فإنه قد نصّ في الأحاديث المتقدّمة على خلافه، حيث قال: "على المسلم السمع والطاعة، فيما أحبّ، وكرِه، في المنشط والمكره، والعسر واليسر"، وقال: "فاسمع، وأطع، وإن ضُرب ظهرُك، وأُخِذ مالك»، ولا مشقة أكثر من هذه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رفي الهذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨٢٨/٢٢] (١٨٦٧)، و(البخاريّ) في «الأحكام» (٧٢٠٢)، و(أبو داود) في «الخراج» (٢٩٤٠)، و(الترمذيّ) في

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۱/۱۳.

«السير» (١٥٩٣)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٥٢) و «الكبرى» (٤/ ٢٠٠ و٥/ ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٨٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٢٢١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٤ و٤٥٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٣٤ و٣٣٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٤٥/ ١٤٥)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٤٥٤)، و الله تعالى أعلم.

# (٢٣) \_ (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)

هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين، ويُجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٩] (١٨٦٨) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي (١)، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَمَنْ كَانَ الْنَ الْعَيْلِ الْعَيَالِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب اللهُ مَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

٢ ـ (نَافِعٌ) مِولى ابن عمر، تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فلم يجز لي».

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِلَّهُ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه وأبيه، فكوفيّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن فيه عبيد الله بن عمر من أثبت الناس في نافع، والقاسم بن محمد، بل قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة و النها على الزهريّ، عن عروة عنها، وأن نافعاً من أثبت الناس في ابن عمر و الله الله الله الله الله على سالم فيه.

## شرح الحديث:

(عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر) وَ الله (قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله عَلَى من باب ضرب: يقال: عَرَضتُ الجندَ: إذا أمرَرْتَهم، ونظرت إليهم؛ لتعرّفهم. قاله الفيّوميّ، وقال في «الفتح»: وعرضُ الجيش: اختبارُ أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم، وترتيب منازلهم، وغير ذلك. (يَوْمَ أُحُدٍ) بضمّ الهمزة، والحاء المهملة: الجبل المشهور بالمدينة، من جهة الشام، كانت به الوقعة، في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهم البقعة، فيُمنع من الصرف، وليس بالقويّ، أفاده الفيّوميّ، والمراد به: الغزوة الواقعة فيه؛ أي: يوم غزوة أُحد. (فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، (فَلَمْ يُجِزْنِي) وفي عَشْرة سَنَةً) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول، (فَلَمْ يُجِزْنِي) وفي بعض النسخ: «فلم يُجز لي»، بضمّ أوّله، من الإجازة، يقال: جاز العقدُ بعض النسخ في ديوان المقاتلين.

وفي رواية: «فاستصغرني». وفي «صحيح ابن حبّان»: «فلم يُجزني، ولم يَرني بلغت».

(وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال في «القاموس»: الخندق كَجَعْفَر: حَفِيرٌ حولَ أَسْوَار الْمُدُن، مُعرَّبُ كَنْدَه. انتهى؛ أي: يوم غزوة الخندق، وقد تقدّم بيان الاختلاف في وقتها في بابه. (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي)؛ أي: أمضاني، وأذِن لي في القتال، وقال النوويّ كَلَّلَهُ: المراد: جَعَلَه رجُلاً، له حُكم الرجال المقاتلين.

قال في «الفتح»: ولم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك، وهو الاقتصار على ذكر أُحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك، عن نافع، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عن يزيد بن هارون، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، فزاد فيه ذِكر بدرٍ، ولفظه: «عُرِضت على رسول الله ﷺ يوم بدر، وأنا ابن ثلاث عشرة، فردني، وعُرضتُ عليه يوم أحد . . .» الحديث، قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ستّ عشرة سنة. انتهى، وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنما بناه على قول ابن إسحاق، وأكثر أهل السِّير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها، واتَّفقوا على أن أُحُداً كانت في شوّال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ ابن ستّ عشرة سنة، لكن البخاريّ جنح إلى قول موسى بن عقبة في «المغازي»: إن الخندقَ كانت في شوّال سنة أربع، وقد روى يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، ومن طريقه البيهقي، عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكال، لكن اتَّفق أهل المغازي على أن المشركين لَمَّا توجّهوا في أُحُد نادَوُا المسلمين: موعدُكم العامَ المقبلَ بدرٌ، وأنه عَلَيْ خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال، فلم يَجِد بها أَحَداً، وهذه هي التي تُسمّى «بدر الموعد»، ولم يقع بها قتالٌ، فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت في سنة خمس، فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال، وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: «عُرضت يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة»؟ أي: دخلت فيها، وأن قوله: «عُرضتُ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة»؛ أي: تجاوزتها، فألغى الكسر في الأولى، وجَبَره في الثانية، وهو شائعٌ مسموعٌ في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور، وهو أولى من الترجيح، والله أعلم.

#### [تنبيهان]:

(الأول): زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عَرْض ابن عمر كان ببدر، فلم يُجزه، ثم بأُحد، فأجازه، قال: وفي روايةٍ عُرض يوم أُحد، وهو ابن ثلاث عشرة، فلم يُجزه، وعُرض يوم الخندق، وهو ابن أربع عشرة

سنةً، فأجازه، قال الحافظ: ولا وجود لذلك، وإنما وُجد ما أشرت إليه عن ابن سعد، أخرجه البيهقيّ من وجه آخر، عن أبي معشر، وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذِكْر بدر ما رواه الثقات، بل يوافقهم.

(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحُميديّ هنا: «يوم الفتح» بدل يوم الخندق، قال ابن ناصر (۱): والسابق إلى ذلك أبو مسعود، أو خلف، فتبعه شيخنا (۲)، ولم يتدبّره، والصواب: «يوم الخندق» في جميع الروايات، وتلقّى ذلك ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، وبالغ في التشنيع على من وَهِم في ذلك، وكان الأولى تَرْك ذلك، فإن الغلط لا يَسلَم منه كثيراً أحدٌ. انتهى.

(قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر الراوي عنه هذا الحديث، (فَقَدِمْتُ) بكسر الدال (عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد المتوفى في رجب سنة (١٠١هـ) وعمره أربعون سنة، ومدّة خلافته سنتان ونصف، تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» ٤٦/٦. (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ) بعد سليمان بن عبد الملك، وكان قبله أميراً على المدينة النبويّة للوليد، (فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ) عمر (إِنَّ هَذَا)؛ أي: ما دلّ عليه هذا الحديث من الفصل بين من كان ابن أربع عشرة ومن كان أبن خمس عشرة سنة، (لَحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ)، وهو الأول فما دونه، (وَالْكَبِيرِ) وهو الثاني، فما فوقه. (فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا) بكسر الراء؛ أي: يُقدّروا لهم رزقاً في ديوان الجند، (لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) فكانوا يفرّقون بين المقاتِلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يُجمع في بيت المال، ويفرّق على مستحقّيه.

(وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) بالكسر، ككتاب: من يُتكفّل بهم، جَمْعه عالة، أفاده المجد<sup>(٣)</sup>، وقال الفيّوميّ: العِيَال: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان، الواحد: عَيِّلٌ، مثالُ جيّاد وجَيِّد. انتهى (٤).

<sup>(</sup>١) هو: أبو الفضل ابن ناصر السلاميّ، قاله العينيّ. «عمدة القاري» ١٤١/١٣.

<sup>(</sup>٢) هو: الحميديّ.

<sup>(</sup>٣) راجع: «القاموس المحيط» ص٩٢٨.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٣٨.

والمعنى أن من كان عمره دون خمس عشرة سنةً لا يُفرض له في الديوان، فلا يُعطى شيئاً من بيت المال، وإنما يُجعل تبعاً لأهل بيته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر في الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨٣٩ و ٤٨٢٩/٢٣] (١٨٦٨)، و(البخاريّ) في «الشهادات» (٢٦٦٤) و «المغازي» (٤٠٩٧)، و (أبو داود) في «الخراج» (٢٩٥٧)، و «الحدود» (٢٦٦٤)، و (الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٦١) و «الجهاد» (١٧١١)، و (النسائيّ) في «الطلاق» (٣٤٥٨) و «الكبرى» (٢٦٤٥)، و (ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٢٥ و٧/٣٧)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/١٧)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (١/٥٠١)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/١٥)، و (ابن سعد) في «الطبقات» (٤/١٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٢٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان أن بلوغ الصبيّ يكون ببلوغ السنّ، وهو خمس عشرة سنة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية.

Y \_ (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلاً استصحبه، وإلا ردّه، وقد وقع ذلك للنبي على بدر، وأُحُد، وغيرهما، وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقّف الإجازة للقتال على البلوغ، بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ، فرُبّ مُراهي أقوى من بالغ، وحديث ابن عمر على هذا حجةٌ عليهما، ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: «فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ»، وهي صحيحة.

٣ \_ (ومنها): أنه استُدِلّ بقصّة ابن عمر رفي الله هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أُجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم، فيُكلَّف بالعبادات، وإقامة الحدود، ويستحقّ سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيّاً، ويُفكّ

عنه الحَجر، إن أُونس رُشده، وغير ذلك من الأحكام، وقد عَمِل بذلك عمر بن عبد العزيز، وأقرّه عليه راويه نافعٌ.

وأجاب الطحاوي، وابن القصّار، وغيرهما، ممن لم يأخذ به: بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال، وذلك يتعلّق بالقوّة والجلّد.

وأجاب بعض المالكيّة: بأنها واقعة عين، فلا عموم لها، ويَحْتَمِل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد احتلم، فلذلك أجازه.

وتجاسر بعضهم، فقال: إنما ردّه لِضَعْفه، لا لسنّه، وإنما أجازه لقوّته، لا لبلوغه.

ويَرُدّ على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق، عن ابن جريج، ورواه أبو عوانة، وابن حبّان في «صحيحيهما» من وجه آخر، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، فذكر هذا الحديث بلفظ: «عُرضتُ على النبيّ ﷺ يوم الخندق، فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ...» الحديث، وهي زيادة صحيحة، لا مَطعَنَ فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدّمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح فيها بالتحديث، فانتفى ما يُخشى من تدليسه، وقد نصّ فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولم يرني بلغت»، وابن عمر أعلم بما روى من غيره، ولا سيّما في قصّة تتعلّق به، قاله في «الفتح» (الفتح» (الفتح) (الفت

وقد اختلف العلماء في سنّ البلوغ، فمنهم من استدلّ بحديث الباب على أنه خمس عشرة سنةً في الغلام والجارية، وهو قول الأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وبه قال ابن وهب، وأصبغ، وابن الماجشون، وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربيّ.

وقال داود الظاهريّ: لا حدّ للبلوغ من السنّ، وعليه فلا يُعتبر الرجل بالغاً عنده حتى يُنزل، أو يُحبِّل بالغاً ما بلغ من السنّ، وهو رواية عن مالك، وقال أصحابه: سبع عشرة، أو ثماني عشرة سنةً، وقال أبو حنيفة: هو في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵/ ۵۶۰ ـ ۵۶۳ ، کتاب «الشهادات» رقم (۲٦٦٤).

الغلام ثماني عشرة، وقيل: تسع عشرة، وفي الجارية سبع عشرة.

وهذا كلّه إذا لم تظهر أمارات البلوغ، فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع، وأمارات البلوغ منها ما اتَّفَقَ عليه الفقهاء، وهو الإنزال، أو الإحبال في الغلام، والحيض في الجارية، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها ـ كما في «المغني»، ومأخذ ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِنَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ الشَّمُنَ فَلِيسَتَنْنِوْلُ [النور: ٥٩]، والحُلُم: الاحتلام، وهو لغة: ما يراه النائم، والمراد به هنا: خروج المنيّ في نوم، أو يقظة، بجماع أو غيره، وقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ النساء: ٦] فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع، وقال يسول الله على الله عن ثلاثة: وقال على المعنون حتى يحتلم، وعن المجنون حتى عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٣)، وقال على الله عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٣)، وقال على الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار»، صححه ابن خزيمة.

وأما الأمارات المختلف فيها، فمنها إنبات العانة، فروى ابن القاسم، وسالم أنه يُستدل به على البلوغ، وقاله مالك مرّة، والشافعيّ في أحد قولين، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واستدل هؤلاء بما أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما بإسناد صحيح، عن عطية الْقُرَظيّ، قال: «كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قُتِل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت».

ولفظ ابن ماجه: «عُرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت، فخُلّي سبيلي».

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وأورده الشيخ الألبانيّ كلله في «السلسلة الصحيحة» ولفظه: «لا يُتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أصحاب «السنن».

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من ذِكر الأقوال وأدلّتها أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه القائلون: إنّ من بلغ خمس عشرة سنة جرت عليه أحكام البالغين، سواء كان رجلاً، أو امرأة، إلا أن يحتلم الرجل، أو يُحْبِل قبل ذلك فيكون ذلك بلوغاً في حقّه، وكذلك المرأة إذا حاضت، أو حَبِلت قبل ذلك، فيكون ذلك بلوغاً في حقّها، وحجة ذلك حديث ابن عمر المذكور في الباب، وكذلك من نبت شعر عانته يُعتبر بالغاً؛ لحديث عطيّة القرظي المذكور، وكذلك الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٠] (...) \_ (وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي عَبْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَبْيِهِمْ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَصْغَرَنِي).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
- ٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
- ٣ ـ (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [٨] (ت١٨٧) (ع) تقدّم في «الحيض» ٢٦/ ٨١٧.
  - ٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل أربعة أبواب.
- ٥ ـ (عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٩٤) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.
  - و «عبيد الله» بن عمر العمريّ ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله العمريّ، ساقها ابن أبي شيبة كِللله في «مصنّفه»، فقال:

(٣٦٨١٨) \_ حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، وابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول الله عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، إلا أن ابن إدريس قال: عُرِضْتُ. انتهى (١).

وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةً، فقال:

(٣٣٦٩٨) \_ حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله على في القتال، وأنا ابن أربع عشر سنة، فاستصغرني، فردّني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: حَدّثت ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فقال: إن هذا لَحَدٌ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس عشرة، فافرضوا له في المقاتِلة، ومن كان دون ذلك، فافرضوا له في العيال. انتهى (٢).

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فقد ساقها البيهقيّ كَثْلَلْهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۱۰۸۳) \_ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله على يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني، وردّني مع الغلمان، فلما كان يوم الخندق عرضني، وأنا ابن خمس عشرة، قال: فأجازني، قال عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة، قال عبيد الله: لا أرى نافعاً إلا حدّثه بهذا. انتهى (٣).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٣٧٨. (٢) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقى الكبرى» ٦/٥٥.

# (٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ، إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٣١] (١٨٦٩) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضَ الْعَدُوِّ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدم قبل بابين.

والباقيان ذُكرا قبله.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كلله؛ كلاحقه، وهو (٣٤٥) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد مطلقاً، نُقل عن البخاريّ كلله أنه قال: أصحّ الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر في وأخرج الخطيب أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما تَرفع السّتر، فتنظر إلى النبيّ عليه، وأصحابُهُ بين يديه: «حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر»، ويُسمّى هذا السند بسلسلة الذهب (١).

## شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﴿ أَنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ) بالبناء للمفعول، (بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)؛ أي: إلى دار الحرب، زاد في الرواية التالية: «مخافة أن يناله العدوّ»، وفي الرواية الثالثة: «فإني لا آمن أن يناله العدوّ». قال في «الفتح» بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ المصنّف ما نصّه:

<sup>(</sup>١) راجع: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديّ ٩٩٩/١، و ﴿إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر» ١/١٦.

وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن مالك، وزاد: «مخافة أن يناله العدوّ»، رواه ابن وهب، عن مالك، فقال: «خشية أن يناله العدوّ»، وأخرجه أبو داود، عن القعنبيّ، عن مالك، فقال: قال مالك: أراه مخافة، فذكره، قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسيّ، ويحيى بن بُكير، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه، ولم يرفعوه، وأشار إلى أن ابن وهب تفرّد برفعها، قال الحافظ: وليس كذلك لِما قدّمته من رواية ابن ماجه، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضاً، كما تقدّم، وكذلك أخرجها مسلم، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق الليث، عن نافع، ومسلم من طريق أيوب، بلفظ: «فإني لا آمن أن يناله العدوّ»، فصحّ أنه مرفوع، وليس بمدرّج، ولعلّ مالكاً كان يجزم به، ثم صار يشكّ في رفعه، فجعله من تفسير نفسه. انهي (۱).

وقال ابن حبّان كَلْشُ في "صحيحه": في قوله: "مخافة أن يناله العدوّ" بيان واضح أن العدوّ إذا كان فيهم ضعف، وقلةٌ، والمسلمون فيهم قوّة، وكثرة، ثم سافر أحدهم بالقرآن، وهو في وسط الجيش، يأمن أن لا يقع ذلك في أيدي العدوّ، كان استعمال ذلك الفعل مباحاً له، ومتى أيس مما وصفنا، لم يَجُز له السفر بالقرآن إلى دار الحرب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ري الله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٤٨٣١ و ٤٨٣٢ و ٤٨٣٣ و ٤٨٣٤] (١٨٦٩)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٩٠)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٦١٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣ و ٢٤٣)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٩٠٩

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۳/۷ ـ ۲۲۴، كتاب «الجهاد» رقم (۲۹۹۰).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱٦/۱۱.

و ۱۹۸۰)، و (مالك) في «الموطّأ» (۲/۲۶۶)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۱۸۵۰)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۹۶۱۰)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۲۷۸/۷)، و (الحميديّ) في «مسنده» (۱۹۹۰)، و (أحمد) في «مسنده» (۲۷۸ و ۷ و ۱۰ و ۵۰ و ۲۳ و ۲۷)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (۱۰۶٤)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۷۵ و ۲۷۱۵)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۱۲۳۳)، و (أبو الفاسم البغويّ) في «مسند عليّ بن الجعد» (۲۲۲ و ۲۰۸ و ۲۲۸۷)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۲۸۸ و ۱۲۳۲)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَة» (۱۲۳۳ و ۱۲۳۲)، و الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): أن فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه، فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة، بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة، ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة، قال النووي كَالله: هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة، والبخاري، وآخرون، وقال مالك، وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، والصحيح عنه ما سبق، وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي الله وغلط بعض المالكية، فزعم أنها من كلام مالك، واتّفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتابٌ فيه آية، أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي الى هرقل، قال القاضي عياض: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى، وذِكْره النهى كلام النووي كَالله (١٠).

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء أن لا يسافَر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير الْمَخُوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنَعَ مالك أيضاً مطلقاً، وفصَّل أبو حنيفة، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً، وقال بعضهم كالمالكية.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۱۳.

٢ \_ (ومنها): أنه استُدِلّ به على مَنْع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود المعنى المذكور فيه، وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما وقع الاختلاف: هل يصحّ لو وقع، ويؤمر بإزالة مُلكه عنه، أم لا؟.

٣ \_ (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضاً على منع تعلم الكافر القرآن، فمَنَع مالك مطلقاً، وأجاز الحنفية مطلقاً، وعن الشافعيّ قولان، وفَصّل بعض المالكية بين القليل؛ لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم، فأجازه، وبين الكثير فمَنَعه، ويؤيده قصّة هرقل، حيث كتب إليه النبيّ على بعض الآيات، وقد نقل النوويّ الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللهِ عَنْ مَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمْح بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريباً .

٣ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات الكتاب؛ كسابقه، وهو (٣٤٦) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (يَنْهَى) بالبناء للفاعل.

وقوله: (أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول.

وقوله: (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) بنصب «مخافة»، على أنه مفعول من أجله، كما قال في «الخلاصة»:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۲۶۳ ـ ۲٤۴، كتاب «الجهاد» رقم (۲۹۹۹۰).

يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً كَـ «جُدْ شُكْراً وَدِنْ» و «مخافة» مضاف، و «أن يناله» في تأويل المصدر مضاف إليه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَلْهُ أُول الكتاب قال:

[٤٨٣٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ، وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [۱۰] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٢ \_ (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] ( ٢٣٧)، وله أكثر من ثمانين سنةً (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٧.

٣ ـ (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (٦٢٩٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.
 والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ، وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ) «أيوب» هو السختيانيّ، ولعله وقع ذلك في عهده، فأشار إلى ذلك تنبيهاً على أن ما حذّر به النبيّ ﷺ وقع فعلاً بترك امتثال أمره (١١)، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه دون قول أيوب المذكور، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «تكملة فتح الملهم» ٣/ ٣٨٧.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٤] (...) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ؛ يعني: ابْنَ عُلَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَالثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ \_ جَمِيعاً عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالثَّقَفِيِّ: «فَإِنِّي أَخَافُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالثَّقَفِيِّ: «فَإِنِّي أَخَافُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالثَّقَفِيِّ: «فَإِنِّي أَخَافُ»، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ: «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُوُّ»).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

۱ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [۱۰] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم،
 أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٨] (ت١٩٣)، وهو ابن (٨٣) سنةً (ع) تقدم
 في «المقدمة» ٣/٢.

" \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ، صنّف «المسند»، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٤ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريباً.

٥ \_ (الثَّقَفِيُّ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفيّ، تقدّم في الباب الماضى.

٦ (ابْنُ رَافِع) هو: محمد النيسابوري، تقدّم قريباً.

٧ \_ (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.

٨ \_ (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، ساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(٤٥٠٧) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو». انتهى (١).

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب فلم أجد من ساقها باللفظ الذي أشار إليه، مسلم، وإنما ساقها الإمام أحمد كَلَلْهُ في «مسنده» بلفظ ابن عليّة المذكور، حيث قال:

(٤٥٧٦) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو». انتهى (٢).

وأما رواية الثقفي، والضحّاك بن عثمان، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٢٥) ـ (بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَتَضْمِيرِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٥] (١٨٧٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ<sup>٣)</sup> الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ<sup>(٤)</sup> مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ آبْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بين الخيل».

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «لم تُضَمَّرُ» بتشديد الميم، من التضمير.

وقد تقدّموا في أول الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف كَلله، وهو (٣٤٦) من رباعيّات الكتاب.

## شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ: المسابقة: مفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، وذلك أن المتسابقين إذا جَعَلا غاية، وقصدا نحوها، فإن خيل كل واحد منهما يسابق صاحبه إليها. انتهى (١).

(بِالْخَيْلِ) وفي بعض النسخ: «بين الخيل»، (الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ) بالبناء للمفعول، من الإضمار، ويجوز أيضاً أن يكون ضُمِّرت «من التضمير، يقال: ضَمَرَ الفرَسُ ضُمُوراً، من باب قَعَد، وضَمُر ضُمْراً، مثلُ قَرُبَ قُرْباً: دَقَّ، وقَلَّ لحمه، وضَمِّرته، وأضمرته: أعددته للسِّبَاقِ، وهو أن تَعْلِفه قُوتاً بعد السِّمَنِ، فهو ضامرٌ، وخيلٌ ضامرةٌ، وضوامر، والْمِضمار: الموضع الذي تُضمر فيه الخيل، قاله الفيّوميّ (٢).

وقال القرطبيّ: إضمار الخيل هو أن تُسَمَّن، وتصان، ثم يُقلّل عَلَفها، ثم يُجرى على التدريج، وتُجَلَّل؛ ليجفّ عرقها، فتتصلب بفعل ذلك بها، حتى يذهب لحمها، وتبقى فيها القوّة، والموضع الذي تضمّر فيه يسمى مضماراً. انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: المراد بالإضمار: أن تُعْلَف الخيل حتى تَسْمَن، وتَقْوَى، ثم يُقَلَّل علفها بقدر القوت، وتُدخَل بيتاً، وتُعْشَى بالجلال، حتى تَحْمَى، فتَعْرَق، فإذا جَفَّ عرقها خَفِّ لحمها، وقويت على الْجَرْي. انتهى (٤).

رَمِنَ الْحَفْيَاءِ) \_ بفتح الحاء المهملة، وسكون الفاء، ممدوداً، وزان حَمْراء، ويُقصَر \_: موضع بظاهر المدينة، ويقال: بتقديم الياء على الفاء (٥).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۷۰۰. (۲) «المصباح المنير» ۲/ ۳۲٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/ ١٤٧، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٥) راجع: «المصباح» ١٤٣/١، و«القاموس» ص٣٠٦.

وقال النووي كَالله: قوله: «من الحفياء إلى ثنية الوداع»: هي بحاء مهملة، وفاء ساكنة، وبالمد والقصر، حكاهما القاضي، وآخرون، والقصر أشهر، والحاء مفتوحة بلا خلاف، وقال صاحب «المطالع»: وضَبَطه بعضهم بضمها، قال: وهو خطأ، قال الحازميّ في «المؤتلف»: ويقال فيها أيضاً: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء، والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها: الحفياء، قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال، أو ستة، وقال موسى بن عقبة: ستة، أو سبعة، وأما ثنية الوداع: فهي عند المدينة، سمّيت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يَمشي معه المودّعون إليها. انتهى (۱).

(وَكَانَ أَمَدُهَا)؛ أي: غايتها (تُنِيَّةَ الْوَدَاعِ) «الثنيّة» لغة: الطريق إلى العقبة، قال القرطبيّ: وبين الحفياء وثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، على ما قاله سفيان، وقال ابن عقبة: ستة أميال، أو سبعة، وسمّيت ثنيةُ الوداع بذلك؛ لأن الخارج منها يُودِّعُ مُشَيِّعهُ عندها، وهي التي قالت فيها نساء الأنصار، فيما يُحْكَى:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيسِيَاتِ الْوَدَاعِ يَعْنُون بذلك النبي ﷺ، وبين الثنية ومسجد بني زُرَيق ميل واحد. نتهي (٢).

(وَسَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) تقدّم أنه من الإضمار، أو التضمیر، وَسَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) تقدّم أنه من الإضمار، أو التضمیر، وین زُریق بطن من بضمّ الزای، وفتح الراء آخره قاف ـ بصیغة التصغیر، وینو زُریق بطن من الأنصار، من الخزرج، وهو زُریق بن عامر بن زُریق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الْخَزْرَج (٣).

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ﴿ الْمِيمَنْ سَابَقَ بِهَا)؛ أي: بالخيل التي لم تُضمر، وفي رواية حمّاد، وابن عليّة التالية: «قال عبد الله: فجئت سابقاً، فطفّف بي الفرس المسجد»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۳. (۲) «المفهم» ۳/ ۲۳.

<sup>(</sup>٣) «اللباب» ٢/ ٦٥، و«الأنساب» ٣/ ١٤٦ \_ ١٤٧.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر علها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [70/ 7000 و ٤٨٣٥] (١٨٧٠)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٤٢٠) و «البجهاد» (٢٨٦٨ و ٢٨٦٨ و ٢٨٦٨)، و (أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٧٧)، و (الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٩٩)، و (النسائيّ) في «الخيل» (٢٢٦٦) و «الكبرى» (٣/ ٤١)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٧٧)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٤٦٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩٦٩٥)، و (أحمد) في «مصنّفه» (٢١٥٥)، و (الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢١٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨٦١ و ٢٨٦٤)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨٦١ و ٢٨٦٤)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١٣٤٥)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١٣٤٥)، و (الدارقطنيّ) في «مسنده» (٤/ ٤٤٤)، و (البيهقيّ) في «مسنده» (١/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٠)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠)، و (البيهقيّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٥٠)، و (البيهقيّ) أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

1 \_ (منها): بيان جواز المسابقة بين الخيل، وهو مجمَع عليه، وذلك مما خُصّ، وخَرَج من باب القمار بالسُّنَّة الواردة فيه، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها، وتدريبها.

وقال في «الفتح»: في الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبيّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لِمَا في ذلك من التدريب على الحرب. انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۱٤۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۷۰).

وقال النوويّ: اختَلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة، أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة؛ لِمَا ذكرناه، وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل: قويّها مع ضعيفها، وسابِقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا، فأما المسابقة بعِوَض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلّل، وهو ثالثٌ على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يُخرج المحلّل من عنده شيئاً؛ لِيَخْرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذِكر عِوَض في المسابقة. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: وقد أجمع العلماء كما تقدّم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قَصَرها مالك، والشافعيّ على الخفّ، والحافر، والنصل، وخصّه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بِعِوَض بشرط أن يكون من غير المتسابقين؛ كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس، وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يُخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يُخرج كل منهما سَبَقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. انتهى.

٢ - (ومنها): بيان أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماً،
 وأن تكون الخيل متساوية الأحوال، أو متقاربة، وأن لا يُسابَق بالمضمَّر مع غير
 المضمَّر.

٣ - (ومنها): جواز تضمير الخيل، وهو مجمّع عليه أيضاً؛ للمصلحة في ذلك، وتدريب الخيل، ورياضتها، وتمرّنها على الجري، وإعدادها لذلك؛ لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرّاً وفَرّاً.

قال في «الفتح»: ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدّة للغزو. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۳.

٤ \_ (ومنها): بيان مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

٥ \_ (ومنها): أن فيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سابق»؛ أي: أمر، أو أباح.

7 ـ (ومنها): أن فيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة ، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب؛ لقوله في الحديث: «وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها»، قال الحافظ: كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر الأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نَفَرت، وفيه نظر الأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهراً في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساع يَهديها إلى الغاية لأمكن.

٧ ـ (ومنها): بيان جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاريّ بذلك في «كتاب الصلاة»، فقال: «باب هل يقال: مسجد بني فلان؟»، ثم أورد حديث الباب، قال في «الفتح»: ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ على أربابها، قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلّى بني فلان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨]، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا إضافة ملك. انتهى (١).

٨ ـ (ومنها): أن فيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها
 في غير الحاجة؛ كالإجاعة، والإجراء.

٩ \_ (ومنها): أن فيه تنزيلَ الخَلق منازلهم؛ لأنه ﷺ غاير بين منزلة المضمَّر وغير المضمَّر، ولو خَلَطَهما لأتعب غير المضمر<sup>(٢)</sup>، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّل الكتاب قال:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ الْمَحِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدِ (ح) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، سَعْدٍ (ح)

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۷۷، كتاب «الصلاة».

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۱٤۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۷۰).

قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ـ عَنْ أَبُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ـ وَهُوَ الْقَطَّانُ ـ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عُمْرَ، أَنْ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ وَقُلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ـ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ ـ كُلُّ هَوُلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ـ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ ـ كُلُّ هَوُلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، بَمُعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ، مَنْ نَافِع، وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، مِنْ رِوَايَةٍ حَمَّادٍ، وَابْنِ عُمَر، عُلَيْ عَبْدُ اللهِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجِفْتُ سَابِقًا، فَطَقَفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة وثلاثون:

١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن ثعلب البزّار المقرىء البغداديّ، ثقة، له اختيارات في القراءة [١٠] (ت٢٢٩) (م د) تقدّم في «الإيمان» ٦/١٢٤.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠١٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/١٥.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.

٤ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) بن سعيد التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمام قدوةٌ، من كبار [٩] (ت١٩٨) وله (٧٨) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص ٣٨٥.

٥ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبيّ، تقدّم قريباً.

٦ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ المكيّ،
 ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت١٤٤) أو قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٧ ـ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريّ، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ

حافظٌ مصنّفٌ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (٣١١٦) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٨ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، تقدّم فريباً.

٩ \_ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ فقية،
 إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١)، أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٣.

١٠ ـ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧]
 ١٠٨٥)، وهو ابن بضع و(٧٠) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٢٤/ ١٠٨٥.

والباقون تقدّموا في الباب، والأبواب الأربعة الماضية.

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبُّوبَ، عن نافع، عن ابن عمر) قال الحافظ أبو عليّ العسّانيّ كَثَلَلُهُ: هكذا هو في الكتاب من جميع الطرق التي رويناه بها، وذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، عن زُهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، بمثل حديث مالك، فزاد في الإسناد: «ابن نافع»، قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة، من أصحاب ابن عليّة.

قال الدارقطنيّ في «كتاب العلل» \_ وذَكر هذا الحديث \_: يرويه أحمد بن حنبل، وعليّ ابن المدينيّ، وداود بن رُشيد، عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن ابن عمر.

وهذا شاهد لِمَا ذكره أبو مسعود عن مسلم، عن زُهير، عن ابن عُليّة.

قال الدارقطني: وخالفهم مسدد، وزياد بن أيوب، روياه عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن نافع، لم يذكرا بينهما أحداً، قال: وكذلك رواه حاتم بن وَرْدان، عن أيوب، عن نافع.

قال الجيّانيّ: حدّثنا أحمد بن عُمر الْعُدريّ، نا أبو ذرّ الْهَرَويّ، قال: نا أبو الحسن الدارقطنيّ، قال: نا عبد الله بن محمد الْبَغَويّ، قال: نا داود بن رُشيد، نا إسماعيل بن إيراهيم، قال: نا أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: «سَبّق رسول الله عليه الخيل. . . » الحديث، انتهى كلام

الجيّانيّ كِغْلَلْهُ (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الطريقين محفوظان، طريق ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، وطريقه أيضاً عن أيوب، عن نافع، فيَحتمل أن يكون أيوب رواه عن ابن نافع، ثم سمعه عن نافع، أو سمعه عن نافع، فثبته ابن نافع؛ وذلك لأن الذين أدخلوا ابن نافع، وإن كانوا أكثر؛ إلا أن الذين أسقطوه أيضاً جماعة، وهم: مسدد، وزياد بن أيوب، وهما حافظان مشهوران، وتابع ابن علية على ذلك حاتم بن وَرْدان.

وبالجملة فالحديث مشهور عن أيوب، عن نافع من رواية ابن عليّة هذه، ومن رواية حمّاد بن زيد، كما أخرجه مسلم قبلها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِع... إلخ) أشار به إلى الستة الذين هم: الليث بن سعد، وأيوب السختياني، وعبيد الله العمري، وإسماعيل بن أُميّة، وموسى بن عقبة، وأُسامة بن زيد الليثي، ستتهم رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر على معنى حديث مالك بن أنس المذكور قبله.

[تنبيه]: إسناد الليث بن سعد من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٤٧) من رباعيّات الكتاب، وباقي الأسانيد من خماسيّاته، إلا إسناد موسى بن عقبة، فمن سداسيّاته.

وقوله: (فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ)؛ أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحدِّ، قاله في «الفتح»(٢).

وقال النوويّ: قوله: «فطفّف بي الفرسُ المسجدَ»؛ أي: علا، ووثَبَ إلى المسجد، وكان جداره قصيراً، وهذا بَعْد مجاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا المسجد، وهو مسجد بني زُريق، قاله النوويّ<sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبيّ لَخَلِللهُ: قوله: «فطفّف بي الفرسُ»؛ أي: زاد على الغاية المفروضة، وأصل التطفيف: العلوّ، ومجاوزة الحدّ، ومنه قالوا: طفّف كذا؛

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٨٦ \_ ٨٨٨.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/۱٤۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ١٦/١٣.

أي: علا، وإناءٌ طفّانٌ؛ أي: علا ما فيه، ومنه التطفيف في الكيل، فإنه إذا أخذ لنفسه، فقد علا على الحقّ، وإذا نقص غيره، فقد أعلى حقّه على حقّه. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها البخاري كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(۲۷۱٤) ـ حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله ظلم أن رسول الله علله سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زُريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. انتهى (٢).

ورواية حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، ساقها البيهقي كَلَّلَهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۹۵۵۲) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً، أنبأ أبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب (ح) قال: وأنبأ محمد بن أيوب، أنبأ سليمان العتكيّ، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في أن رسول الله في سَبَّق بين الخيل، فجعل غاية المضمرات من الحفيا إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زُريق، قال ابن عمر في: جئت سابقاً، فطَفَف بي الفرسُ المسجدُ. لفظ حديث ابن حرب، رواه مسلم في «الصحيح» عن سليمان العتكيّ. انتهى (٣).

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد كَلِللهُ في «مسنده»، فقال:

(٤٤٨٧) \_ حدّثنا عبد الله (٤) ، حدّثني أبي ، ثنا إسماعيل ، أنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سَبَّق رسول الله ﷺ بين الخيل ، فأرسل ما ضُمَّر منها من ثنية منها من الحفياء ، أو الحيفاء إلى ثنية الوداع ، وأرسل ما لم يُضَمَّر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ، قال عبد الله : فكنت فارساً يومئذ ، فسَبَقت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۰۲ \_ ۷۰۳. (۲) «صحيح البخاريّ» ۳/ ۱۰۵۳.

<sup>(</sup>۳) «سنن البيهقي الكبرى» ۱۹/۱۰.

<sup>(</sup>٤) هو: ولد الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه.

الناس، طَفَّف بي الفرسُ مسجدَ بني زُريق. انتهى(١).

وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها ابن ماجه كَلْلله في «سننه»، فقال:

(۲۸۷۷) ـ حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ضَمَّر رسول الله ﷺ الخيل، فكان يرسل التي ضُمِّرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تُضَمَّر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق. انتهى (۲).

وأما رواية أبي أسامة، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(٧٢٤٧) ـ حدّثنا الحسن بن عفّان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على ضَمَّر الخيلَ، فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مُضَمَّر أرسله من الثنية إلى مسجد بني زُريق. انتهى (٣).

وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، فقد ساقها الدارقطنيّ كِلِللهُ في «سننه»، فقال:

(٣) ـ حدّثنا عليّ بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، حدّثني يحيى بن سعيد (ح) ونا عليّ بن عبد الله بن مبشر، ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب، قالا: نا حفص بن عمرو (ح) ونا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا عُمَر بن شَبَّة، قالا: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على سابق بين الخيل المضمّرة منها من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. انتهى

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أميّة، عن نافع، فقد ساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲/٥٠.(۲) «سنن ابن ماجه» ۲/ ٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي عوانة» ٤٤١/٤. (٤) «سنن الدارقطنيّ» ٤/ ٢٩٩.

(٤٥٩٤) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سَبَّق رسول الله ﷺ الخيل، فأرسل ما ضُمِّر منها من الحفياء، وأرسل ما لم يُضَمَّر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق. انتهى (١).

وأما رواية ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۲۵۱) \_ حدّثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: كان النبيّ عَلَيْ سَبَّقَ بين الخيل، فيدفع ما ضُمِّر منها من الحفياء إلى الثنية، ويدفع ما لم يضمر منها إلى مسجد بني زُريق. انتهى (٢٠).

وأخرج البخاري كَالله أيضاً رواية موسى بن عقبة، عن نافع، فقال في «صحيحه»:

(۲۷۱۵) ـ حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا معاویة (۳) مدّثنا أبو اسحاق، عن موسی بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر والله قال: سابق رسول الله و بین الخیل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفیاء، وكان أمدُها ثنیة الوداع، فقلت لموسی: فكم كان بین ذلك؟ قال: ستة أمیال، أو سبعة، وسابق بین الخیل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنیة الوداع، وكان أمدها مسجد بني زریق، قلت: فكم بین ذلك؟ قال: میل، أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فیها. انتهی (۱).

وأما رواية أسامة بن زيد، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(٧٢٥٣) ـ حدّثنا عيسى بن أحمد، قثنا<sup>(٥)</sup> ابن وهب، عن أسامة بن زيد،

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١١/٢.

<sup>(</sup>٢) «مسند أبي عوانة» ٤٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: معاوية بن عمرو بن المهلّب الْمَعْنيّ الأزديّ.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٠٥٣. (٥) مختصر من «قال: حدّثنا».

عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله على أنه كان يسابق بالخيل التي قد ضُمِّرت، فكان يرسلها من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدَها، وكان يسابق بالخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق، وهو أمدُها. انتهى (۱).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٦) \_ (بَابُ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٧] (١٨٧١) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّم السند نفسه أول الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف كَلَّلَهُ، وهو (٣٤٧) من رباعيّات الكتاب.

#### شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ) المراد بها: ما يُتَّخَذ للغزو، بأن يقاتَل عليه، أو يُرتَبَط لأجل ذلك؛ لقوله في الحديث الآخر: «الخيل ثلاثة....» الحديث، وقد تقدّم في «كتاب الزكاة»، وقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عُدّةً في سبيل الله، وأنفق عليها احتساباً، كان شِبَعها، وجوعها، ورِيِّها، وظِمْؤها، وأرواثها، وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم القيامة....» الحديث، ولقوله في الرواية الآتية: «الأجر، والمغنم» (٢٠).

(فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ) قال في «الفتح»: كذا في «الموطأ» ليس فيه:

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۷/۱۱۹، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸٤۹).

«معقود»، ووقع بإثباتها عند الإسماعيليّ، من رواية عبد الله بن نافع، عن مالك، قال: وسيأتي في «علامات النبوة» من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع بإثباتها، وذلك في رواية أبي ذرّ، عن الكشميهنيّ وحده. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي لمسلم في هذا الباب من حديث جرير بن عبد الله وليه بلفظ: «الخيل معقود بنواصيها الخير»، ومن حديث عروة البارقي وليه المغير بلفظ: «الخيل معقود في نواصيها الخير»، وفي لفظ: «الخير معقوص بنواصي الخيل»، ومن حديث أنس والله المغيل بلفظ: «البركة في نواصي الخيل».

وقد فسر الخير في حديث جرير، وعروة بقوله: «الأجر، والغنيمة»، وفي لفظ: «الأجر، والمغنم»، وفي حديث عروة أيضاً: «الخير معقود بنواصي الخيل، قال: فقيل له: يا رسول الله بم ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة».

قال الطيبي كَالله: يَحْتَمِل أن يكون الخير الذي فُسِّر بالأجر والمغنم استعارةً لظهوره، وملازمته، وخص الناصية؛ لرفعة قَدْرها، وكأنه شبّهه لظهوره بشيء محسوس، معقود على مكان مرتفع، فنُسِب الخير إلى لازم المشبّه به، وذكرُ الناصية تجريدٌ للاستعارة، والمراد بالناصية هنا: الشعر المسترسِل على الجبهة، قاله الخطابيّ وغيره، قالوا: ويَحْتَمِل أن يكون كَنَى بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال: فلان مبارك الناصية، لكن يبعده لفظ حديث جرير ولا الآتية، قال: «رأيت رسول الله يكي يُلوِي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير. . . » الحديث، فيَحْتَمِل أن تكون الناصية خُصّت الخيل معقود بنواصيها الخير . . . » الحديث، فيَحْتَمِل أن تكون الناصية خُصّت بذلك؛ لكونها المقدَّم منها، إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدق دون المؤخّر؛ لِمَا فيه من الإشارة إلى الإدبار.

وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ») فيه بشارة إلى أن الجهاد ماض، ومستمر إلى يوم القيامة، والمراد به قرب القيامة، وهو الوقت الذي تأتي فيه الريح الطيّبة، فتقبض روح كلّ مؤمن، كما يأتي ذلك في حديث النوّاس بن سَمْعان على الله في المرجع الفتن» ـ إن شاء الله تعالى ـ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر عليها هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦٧/٢٦] و (١٨٧١)، و (البخاريّ) في الحجهاد» (٢٨٤٩) و (المناقب» (٣٦٢٤)، و (النسائيّ) في «الخيل» (٢١١٦ ـ ٢٢٢) و (الكبرى» (٣٩/٣)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٨٧)، و (مالك) في (٢٢٢) و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٤٤)، و (أحمد) في «مسنده» (١٨٨٤ و ٢٩٠١)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٣٨١ و ٢٨ و ٤٩ و ٥٥ و ١٠١ و ١٠١٠)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢٦٤٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٤٨)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني (٢٦٤٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٨٤)، و (الطحاويّ) في «شرح ماني الآثار» (٣١٩ و ٢٢٠)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤١١٤ و ٤٤٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٩٣٩)، و (القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (٢٢١)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَة» (٢٦٤٤)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب رباط الخيل، واقتنائها للغزو، وقتال أعداء الله تعالى.

٢ ـ (ومنها): بيان أن فضلها، وخيرها، والجهاد عليها باق إلى يوم القيامة، قال ابن عبد البر كَلَّهُ: وقد استَدَلّ جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، تحت راية كلّ بَرّ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث؛ لأنه قال فيه: "إلى يوم القيامة"، ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله تعالى. انتهى (١).

وقال البخاريّ كَلْلهُ في «صحيحه»: «باب الجهاد ماضٍ مع البرّ والفاجر»؛ لقول النبيّ عَلَيْهُ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»، قال في «الفتح»: سبقه إلى الاستدلال بهذا: الإمام أحمدُ؛ لأنه عَلَيْهُ ذَكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسّره بالأجر والمغنم، والمغنم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ١٤/٩٧.

المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر.

قال: وفي الحديث: الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضاً: بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن مِن لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين، وهم المسلمون، وهو مِثْل الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتى، يقاتلون على الحقّ...» الحديث.

قال: واستَنْبط منه الخطابيّ إثبات سهم للفرس، يستحقه الفارس من أجله، قال الحافظ: فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل، فلا نزاع فيه، وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبه، فهو محلّ النزاع، ولا دلالة من الحديث عليه. انتهى (١).

" \_ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَلَله: في هذا الحديث مع وجيز لفظه، من البلاغة، والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحُسن، مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير (٢).

٤ ـ (ومنها): ما قاله الخطابي كَلَّهُ: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يُكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال، وأطيبها، والعرب تُسمِّي المال خيراً.

٥ ـ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب؛ لأنه لم يأت عنه على في شيء غيرها مثل هذا القول، وقد أخرج النسائيّ عن أنس بن مالك على: "لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله على من الخيل»، قال ابن عبد البرّ كَلَله: في هذا الحديث الحضّ على اكتساب الخيل، وتفضيلها على سائر الدواب؛ لأنه على لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول، وبذلك تعظيم منه لشأنها، وحضّ على اكتسابها، ونَدْبٌ إلى ارتباطها في سبيل الله، عُدَّةً للقاء العدوّ، إذ هي أقوى الآلات في جهاده، فهذه الخيل المعدّة للجهاد

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٧/ ١٢٢ ـ ١٢٣، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٥٢). ويوري والمرابع

<sup>(</sup>۲) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٨٨ \_ ٢٨٩.

هي التي في نواصيها الخير، وأما إذا كانت معدّة لِلْفِتَن، وقتل المسلمين، وسلبهم، وتفريق جمعهم، وتشريدهم عن أوطانهم، فتلك خيل الشيطان، وأربابها حزبه، وفي مثلها \_ والله أعلم \_ ورد أن اكتسابها وزر على صاحبها؛ لأنه قد جاء عنه أنها قد تكون وِزْراً لمن لم يرتبطها، ويجاهد عليها، وكان قد اتخذها فَخْراً، ومناوأة للمسلمين، وأذى لهم، وعوناً عليهم، قال: وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل جهاد العدوّ عليها، والله أعلم. انتهى (۱).

٦- (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي ورد فيها من الشؤم (٢) على غير ظاهره، لكن يَحْتَمِل أن يكون المراد هنا: جنس الخيل؛ أي: أنها بصدد أن يكون فيها الخير، فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض، قاله في «الفتح» (٣).

وقال النووي كَالله: وأما الحديث الآخر: الشؤم قد يكون في الفرس فالمراد به: غير الخيل المعدّة للغزو ونحوه، أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها، فإنه فُسِّر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يُتشاءم به. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: رَوَى حديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير» جَمْعٌ من الصحابة في وهم: ابن عمر، وعروة البارقيّ، وأنس بن مالك، وجرير بن عبد الله، وهؤلاء عند مسلم، وسلمة بن نُفَيل، وأبو هريرة، عند النسائي، وعتبة بن عبد، عند أبي داود، وجابر، وأسماء بنت يزيد، وأبو ذرّ، عند أحمد، والمغيرة، وابن مسعود، عند أبي يعلى، وأبو كبشة، عند أبي عوانة، وابن حبان في «صحيحيهما»، وحذيفة، عند البزار،

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ٩٦/١٤ \_ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إنما الشؤم في ثلاثة» سيأتي البحث فيه مستوفّى في كتاب «السلام» \_ إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ١١٩، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٦/١٣ \_ ١٧.

وسَوَادة بن الربيع، وأبو أمامة، وعَرِيب \_ وهو بفتح العين المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانية ساكنة، ثم موحدة \_ المليكيّ، والنعمان بن بشير، وسهل ابن الحنظلية، عند الطبرانيّ، وعن عليّ، عند ابن أبي عاصم في «الجهاد»، وفي حديث جابر من الزيادة: «في نواصيها الخير، والنَّيْل»، وهو بفتح النون، وسكون التحتانية، بعدها لام، وزاد أيضاً: «وأهلها مُعانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا بالبركة»، وقوله: «وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن نُفيل أيضاً (۱). انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[۸۳۸] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:

١ \_ (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفي، قاضي الموصل، تقدّم قريباً.

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي، و«ابن رُمح» هو: محمد، و«ابن نُمير» هو: محمد، و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و«أبوه» عبد الله بن نُمير، و«عبيد الله بن سعيد» هو: أبو قُدامة السرخسيّ، و«يحيى» هو: ابن سعيد الله» هو ابن عُمر الْعُمَريّ، و«أسامة» هو: ابن زيد الليثيّ.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: عليّ بن مُسهر، وعبد الله بن نُمير، ويحيى القطّان رووه عن عبيد الله العمريّ.

<sup>(</sup>١) قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»، ولكن لم أر هذه الزيادة عند النسائق، كما أوضحته فيما كتبته عليه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/۱۱۹، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸٤۹).

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: الليث بن سعد، وعبيد الله العمري، وأسامة بن زيد الليثيّ رووه عن نافع، عن ابن عمر رَفِيًّا، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية الليث، عن نافع، ساقها النسائي كَثَلَثُهُ في «المجتبي»، فقال:

« (٣٥٧٣) \_ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (١٠).

وأما رواية عليّ بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها ابن أبي شيبة كَلَلله في «مصنّفه»، فقال:

(٣٣٤٨٣) \_ حدّثنا عليّ بن مُسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (٢٠).

وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها الطحاويّ كَالله في «شرح معاني الآثار»، فقال:

حدّثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن النبيّ على قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (٣).

وأما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع، فساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

وأما رواية أُسامة بن زيد الليثي، عن نافع، فساقها أبو عوانة كَلَلْهُ في «مسنده»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائق» «المجتبى» ٦/ ٢٢١. (٢) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>۳) «شرح معاني الآثار» ۳/۲۷۳.(٤)

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٣٣٢.

(۷۲۷۱) ـ حدّثنا عيسى بن أحمد، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٩] (١٨٧٢) \_ (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ \_ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا يُويدُ بْنُ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا يُويدُ بْنُ وَرُدَانَ، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ \_ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا يُويدُ بْنُ عُمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ يُونُسُ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ يَونُسُ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ (٢)، وَهُو يَقُولُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ \_ (صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ) أبو محمد البصريّ، صدوقٌ [١٠]
 (ت٢٣٦) (م) من أفراد المصنّف، تقدّم في «الصلاة» ٢٩/٩٧٩.

٣ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشي، أبو معاوية البصري، تقدّم قريباً.

٤ \_ (يُونُسُ بْنُ عُبَيُّدِ) بن دينار البصريّ العابد الورع، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في «الجمعة» ٢٠٠٨/١٥.

٦ ـ (أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم،
 وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٦/١.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلله، وهو مسلسلٌ بالبصريين، إلى أبي

<sup>(</sup>١) «مسند أبي عوانة» ١/ ٤٤٥.

زرعة، وهو والصحابي رضي الله المنافية عن التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.

## شرح الحديث:

(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليّ ظَيْهُ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ يَلُوي)؛ أي: يفتل، ويَعطف، ويميل من جانب إلى جانب، (نَاصِيةَ فَرَسٍ) الناصية: هي الشعر المنسدل على الجبهة، وقوله: (بإصبعيه) وفي بعض النسخ: «بإصبعيه»، وقد تقدّم أن في الإصبع عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشر، أصبوع، بضمّ الهمزة، مو فتح الباء.

وفيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدّة للجهاد، قاله النوويّ (١).

وقال القرطبيّ كَالله: وَلَيُّ النبيّ كَلِيُّ ناصية فرسه بيده؛ ليحسّها، ويتعاهدها، ويُكرمها بذلك، كما قال: «ارتبطوا الخيل، وامسحوا نواصيها، وأكفالها، وجلودها»(۲). انتهى (۳).

وقوله: (الأَجْرُ، وَالْغَنِيمَةُ») تفسير للخير المذكور، وهو مرفوع على البدليّة، أو عطف البيان لـ«الخير»، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الأجر والغنيمة، قال القرطبيّ كَلَّلَهُ: وهذا المعنى هو الذي عُبّر عنه بالبركة في حديث أنس رياليه الآتي (٥).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۷/۱۳.

<sup>(</sup>۲) حدیث حسن، أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ ۲۶).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٠٣. (٤) «المفهم» ٣/ ٧٠٣.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٣/ ٧٠٣.

وقال بعضهم: الغنيمة، والمغنم في الرواية الآتية بمعنى واحد، وكذا النُغنْم بالضمّ، مثلُ القُفْل، والأصل في هذه المادّة: إصابة الشيء بلا بدل، ولا مشقّة، وذكر في «النهاية» أن الغنيمة، والمغنم، والْغُنْم هو ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ظلَّهُ هذا من أفراد المصنّف كَاللهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤ و ٤٨٤] (١٨٧٢)، و(النسائيّ) في «الخيل» (٢/ ٢٦١) و«الكبرى» (٣/ ٣٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٦١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٦٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٧٤) و «مشكل الآثار» (٢٢٣ \_ ٤٢٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٠٩ لا ٤٠٠)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٤٤٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٤٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٣٢٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٤٦)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب.
- ٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن عُليّة، تقدّم أيضاً قبل باب.
  - ٣ \_ (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم قريباً.
  - ٤ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - والباقيان ذُكرا قبله، و«يونس» هو: ابن عبيد.

[تنبیه]: روایة ابن علیّة عن یونس بن عبید، ساقها ابن حبّان كَظَلَهُ في «صحیحه»، فقال:

(٤٦٦٩) ـ أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة». انتهى (١).

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن يونس، فساقها الطحاويّ كَظَلَمْهُ في «شرح معاني الآثار»، فقال:

حدّثنا أبو بشر الرَّقِيّ، قال: ثنا الفريابيّ، عن سفيان، عن يونس بن عبيد (٢)، عن عَمْرو (٣) بن سعيد، عن أبي زُرعة، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والغنيمة». انتهى (٤).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث اول الكتاب قال:

[٤٨٤١] (١٨٧٣) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكِرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥٠): الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ، يدلّس [٦] (ت٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣ / ٤٤٩.

٢ ـ (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، أبو عمرو الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰/ ۵۲۵.

<sup>(</sup>٢) كان وقع في النسخة: «يونس بن عبيد الله»، وهو غلط بلا شك، فتنبه.

<sup>(</sup>٣) كان وقع في النسخة أيضاً: «عُمَر» بضمّ العين، وهو غلط بلا شكّ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) «شرح معانى الآثار» ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: «إلى يوم القيامة، وحدَّثنا أبو بكر».

فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٣ \_ (عُرْوَةً الْبَارِقِيُّ) هو: عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيّ صحابيّ سكن الكوفة، وبارق \_ بالموحّدة، والقاف \_ جَبَل نزله سعد بن عديّ بن مازن.

رَوَى عن النبيّ ﷺ، وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعنه شبيب بن غَرْقدة، والشعبيّ، والعيزار بن حُريث، وأبو لَبِيد لِمَازة بن زبار الجهضميّ، وقيس بن أبي حازم، وأبو إسحاق السبيعيّ، وسماك بن حرب، ونعيم بن أبي هند، وآخرون.

قال ابن الْبَرْقيّ: جاء عنه ثلاثة أحاديث، وقال غيره: استعمله عمر عليه على قضاء الكوفة (١)، وضم إليه سليمانَ بنَ ربيعة قبل شُريح، وقال الشعبيّ: أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ.

قال ابن المدينيّ: من قال فيه: عروة بن الجعد فقد أخطأ، وإنما هو ابن أبي الجعد، وأما ابن حبان، فقال: عروة بن الجعد بن أبي الجعد، وقال ابن قانع: اسم أبي الجعد سعد. انتهى.

وقال الرشاطيّ: هو عروة بن عياض بن أبي الجعد، نُسب في الرواية إلى جدّه، قال: وكان ممن شَهِد فتح الشام ونزلها، ثم نقله عثمان إلى الكوفة، وكان يرتبط الخيل الكثيرة، حتى قال الراوي: رأيت في داره سبعين فرساً (٢).

وذكر في «الإصابة»: «أن عروة هذا هو الذي أرسله النبي ﷺ ليشتري الشاة بدينار، فاشترى شاتين...» والحديث مشهور في البخاريّ وغيره (٣).

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ بعد نقل ما تقدّم ما نصّه: الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن عياض بن أبي الجعد، فلعله غير هذا. انتهى. «تهذيب التهذيب» ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الذي في «صحيح البخاريّ»، والذي في «الإصابة» (٦/٤١٤): عن شبيب بن غَرْقدة قال: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرساً. وما في «الصحيح» أصحّ.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الإصابة» ٦/٤١٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا حديثان: حديث الباب عندهم إلا أبا داود، وحديث: «أن النبيّ عليه أعطاه ديناراً يشتري به شاةً...» الحديث (١) عند البخاريّ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، هذا كلّ ما له عندهم، وقد تقدّم عن ابن الْبَرْقيّ أن له ثلاثة أحاديث، والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرٍ) الشعبيّ (عَنْ عُرْوَة) بن الجعد، أو ابن أبي الجعد ولله (الْبَارِقِيِّ) - بالباء الموحَّدة، وكسر الراء، بعدها قاف - نسبة إلى بارق جبل باليمن، وقيل: ماء بالسَّراة، نزله بنو عديّ بن حارثة بن عَمْرو قبيلة من الأزد، ولُقِّب به منهم سعد بن عديّ، وكان يقال له: بارق، وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق، قبيلة من ذي رُعَين، قاله في «الفتح»(٢).

(قَالَ) عروة وَ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا)؛ أي: ملازم لها، كأنه معقود فيها، والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها، فاعتبر ذاك كأنه عَقْدٌ للخير فيها، ثم لَمّا كان الوجه هو الأشرف، ولا يُتصوّر

(٣٤٤٣) ـ حدّثنا عليّ بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غَرْقدة، قال: سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة، أن النبيّ على أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحيّ يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبيّ على يقول: سالخيل إلى يوم القيامة»، قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً، قال سفيان: يشتري له شاةً كأنها أضحية. انتهى.

<sup>(</sup>١) قال الإمام البخاريّ كلَّلله في «صحيحه» ٣/ ١٣٣٢:

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۱۲۰، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۵۰).

العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذلك عقداً له في الناصية. (الْخَيْرُ) فسره بعده بالأجر والغنيمة، وقوله: (إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ «معقود»، وقوله: (الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ») سقط هذا من بعض النسخ، والصواب ذِكره، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عروة البارقي رظي هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤١ و ٤٨٤١ و ٤٨٤١ و ٤٨٤١ و ٤٨٤٥] و (المرمس) (١٨٧٣)، و (البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٥٩) و (فرض الخمس) (٢١١٩) و (المناقب» (٣٦٤٣)، و (الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٩٤)، و (النسائيّ) في «الخيل» (١٦٩١)، و (النسائيّ) في «الخيل» (٢٠٠١ و ٣٦٠٣ و ٣٦٠٣) و (الكبرى» (٢١٤١ و ٤٤١٥) و (الم ٤٤١٥)، و (ابن ماجه) في «التجارات» (٢٣٠٥) و (الجهاد» (٢٧٨٦)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في «مسننه» (٢/ ٢٥٠)، و (أحمد) في «مسننه» (١/ ١٤٨١)، و (اللارميّ) في «سننه» (٢٢٢٥)، و (الطيالسيّ) في «المناني» (٢٤٢١)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١/ ١٥٤١)، و (اللوسط» (٢/ ٢٥٩)، و (الليبهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٥٦)، و (الليبهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٥٦)، و (الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ»، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: «الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (ابْنُ فُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان الضبيّ مولاهم، أبو
 عبد الرحمٰن الكوفيّ، تقةٌ [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥٨/٦٣.

٢ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.

٣ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمٰن، أبو الْهُذيل الكوفي، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.

وقوله: (الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ) قال ابن الأثير كَاللهُ: الشعر المعقوص هو نحوٌ من المضفور، وأصل العَقْص: اللَّيُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ تَغْلَشُه: العَقِيصَةُ للمرأة: الشَّعر الذّي يُلْوَى، ويُدْخَل أطرافه في أصوله، والجمع عَقَائِصُ، وعِقَاصٌ، والعِقْصَةُ مثلها، والجمع عِقَصٌ، مثل سِدْرة وسِدَر، وعَقَصَتِ المرأة شعرها عَقْصاً، من باب ضَرَبَ: فَعَلَتْ به ذلك، وعَقَصَتْهُ: ضَفَرْته، والعَقْصَاءُ، وزان الحمراء: الشّاة يَلتوي قرناها، والذّكر أَعْقَصُ، والعِقَاصُ: خيطٌ يُجمَع به أطراف الذّوائب، والجمع عُقُصٌ، مثل كِتَاب وكُتُب. انتهى (٢).

وقوله: (بِمَ ذَاك؟) هي «ما» الاستفهاميّة لَمّا دخل عليها الجارّ سقطت أَلِفها، ولا يلزم ذلك إلا إذا جُرّت بالإضافة، كما قال في «الخلاصة»:

وَ «ما» فِي الاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِنْ أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ وَلَاسْتِفْهَا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا بِاسْم كَقَوْلِكَ «اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى؟»

والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٣/ ٣٧٥.

٢ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قريباً.

و«حُصين» بن عبد الرحمٰن ذُكر قبله.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لجرير.

[تنبيه]: رواية جرير، عن حصين بن عبد الرحمٰن لم أجد من ساقها بمفردها، وإنما ساقها البخاريّ في «صحيحه» من رواية شعبة عن حُصين، وابن أبى السفر، كلاهما عن الشعبيّ، فقال:

(٢٦٩٥) ـ حدّثنا حفص بن عمر، حدّثنا شعبة، عن حُصين، وابنِ أبي السفر، عن الشعبيّ، عن عروة بن الجعد، عن النبيّ ﷺ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٤] (...) \_ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَام، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعاً عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَم. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، سَمِعَ النَّبِيِّ ﴾.

## رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ،
 صاحب حديث [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.

٢ \_ (شَبِيبُ بْنُ غَرْقَلَة) \_ بغين معجمة، ثم راء، ثم قاف \_ الكوفي، ثقة [٤] (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٢٧٩، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، حديث الباب، وحديث تقدّم في «كتاب الطهارة» برقم (٢٩٠) برقم محمد فؤاد كَثَلَّهُ.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي، و «خَلَفُ بْنُ هِشَام» هو: المقرىء البغداديّ، و «إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه، و «ابْنُ أَبِي عُمَر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ المكيّ، و «سفيان» هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٠٤٧.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ)؛ يعني: أن إسحاق، وابن أبي عمر روياه عن سفيان بن عيينة.

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة)؛ يعني: أن أبا الأحوص، وسفيان بن عينة رويا جميعاً هذا الحديث عن شبيب بن غرقدة... إلخ.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَم) فاعل «يذكُر» ضمير شبيب.

[تنبيه]: رواية أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة ساقها سعيد بن منصور في «سننه»، فقال:

(٢٤٢٦) ـ حدّثنا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا شَبيب بن غَرْقدة، عن عروة البارقيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «الخير معقوص في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». انتهى (١٠).

ورواية سفيان بن عُيينة، عن شَبيب ساقها الحميديّ كَثَلَثْهُ في «مسنده»، فقال: (٨٤١) ـ حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا شبيب بن غرقدة،

قال: سمعت عروة بن أبي الجعد البارقي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى (٢).

وأخرجها أيضاً الإمام أحمد لَخَلَتُهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۹۳۷٤) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، أخبرنا البارقيّ شبيب، أنه سمع عروة البارقيّ يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير»، ورأيت في داره سبعين فرساً. انتهى (٣).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهَذَا، وَلَمْ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ: «الأَجْرَ، وَالْمَغْنَمَ»).

<sup>(</sup>۱) «سنن سعيد بن منصور» ۲/ ۱۹۸. (۲) «مسند الحميديّ» ۲/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤/ ٣٧٥.

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

- ١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٤ \_ (ابْنُ بَشَّار) هو: محمد المعروف ببُندار، تقدّم قريباً.
  - ٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٦ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٧ ـ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابد يُدلّس، واختلط بآخره [٣] (ت١٢٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.
  - ٨ ـ (الْعَيْزَارُ<sup>(۱)</sup> بْنُ حُرَيْثٍ) العبديّ الكوفيّ، ثقة [٣].

رَوَى عن عروة بن الجعد البارقيّ، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وابن عباس، وعمر بن سعد بن أبي وقاص، وأم الحصين الأحمسية.

ورَوَى عنه ابنه الوليد، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، ويونس بن أبي إسحاق، وجرير بن أيوب، وبدر بن عثمان، وغيرهم.

قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، ووثقه العجليّ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات في ولاية خالد على العراق.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

و «عروة» ذكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً)؛ يعني: أن معاذ بن معاذ، ومحمد بن جعفر رويا هذا الحديث عن شعبة بسنده المذكور.

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي إسحاق، ساقها أبو عوانة كَظَلَهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٢٥٨) \_ حدّثنا يونس بن حبيب، قال: نا أبو داود، قال: ثنا شعبة،

<sup>(</sup>١) بفتح العين المهملة، وسكون التحتانيّة، بعدها زاي، وآخره راء.

عن أبي إسحاق، قال: سمعت العيزار بن حريث، يحدّث عن عروة البارقيّ، عن النبيّ ﷺ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخيل». انتهى (١).

وأخرجه الطيالسيّ في «مسنده» بذكر الأجر والمغنم، فقال:

(١٠٥٧) \_ حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال:

سمعت العيزار بن حريث، يحدّث عن عروة بن الجعد البارقيّ، عن النبيّ ﷺ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»، قيل: يا رسول الله، ما الخير؟ قال: «الأجر، والمغنم». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٦] (١٨٧٤) ـ (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَرَكَةُ فِي غَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت١٢٨)
 (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٧/ ٦٥٩.

٣ ـ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريّ الْخَزرجيّ الصحابيّ الخادم الشهير، مات رضي النقدمة (٢ أو٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٣.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلْلَهُ، وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أنس رهي المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة رهي بالبصرة، وهو من المعمّرين أيضاً، جاوز المائة، كما مرّ آنفاً.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) «مسند الطيالسيّ» ١٤٢/١.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بمثنّاة تحتانيّة ثقيلة، وآخره حاء مهملة، (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ) وَلَيْ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ: «الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ») قال في «الفتح»: كذا وقع، ولا بدّ فيه من شيء محذوف، يتعلق به المجرور، وأولى ما يُقدَّر ما ثبت في رواية أخرى، فقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق عاصم بن عليّ، عن شعبة، بلفظ: «البركة تَنزل في نواصي الخيل»، وأخرجه من طريق ابن مهديّ، عن شعبة، بلفظ: «الخير معقود في نواصي الخيل» ووقع عند البخاريّ في «علامات النبوة» من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بلفظ حديث عروة البارقيّ، إلا أنه ليس فيه إلى يوم القيامة.

قال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: إذا كان في نواصيها البركة، فيبعد أن يكون فيها شؤم، فيَحْتَمِل أن يكون الشؤم المذكور في الحديث الآخر في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد، وأن الخيل التي أُعِدّت له هي المخصوصة بالخير والبركة، أو يقال: الخير والشرّ يمكن اجتماعهما في ذات واحدة، فإنه فُسِّر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. انتهى<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/٢٦] و٤٨٤٧] (١٨٧٤)، و(البخاري) في «الجهاد» (٢٦١٦)، و(النسائيّ) في «الخيل» (٢٢١/٦) و«الكبرى» (٣٨/٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٥٢٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١٤) و (١٢١ و ١٧١)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢٤٢٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٤٧٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٨٨/٧) و (١٩٢)،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٨٨٨ \_ ٩٨٩.

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۱۲۰/۷ ـ ۱۲۱، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۱).

و(ابن الجعد) في «مسنده» (٢١٢/١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٤٤ \_ و(ابن الجعد)، و(البيهقيّ) في «شرح السُّنَّة» (٤٤٤)، و(البيهقيّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦٤٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ \_ (حَ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِعِثْلِهِ). شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، سَمِعَ أَنْساً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربي البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدّم في «الإيمان» ١٦٥/١٤.

٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨]
 ٢ (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٥/٣٥.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ البصريّ الملقّب حمدان،
 ثقةٌ [١٠] (ت٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدّم في «الإيمان» ٢٦٨/٤٠.

والباقون ذُكروا في الباب، و«محمد بن جعفر» هو المعروف بغندر.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غُندر عن شعبة، ساقها الإمام أحمد كَلَللهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۲۷۷٤) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سمعت أبا التيّاح يزيد بن حميد، يُحَدِّث أنه سمع أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «البركة في نواصي الخيل». انتهى (۱).

وأما رواية خالد بن الحارث الْهُجَيميّ، عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد بن حنيل» ٣/ ١٧١.

## (۲۷) \_ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أَوّل الكتاب قال:

[ ۱۸۷۸] (۱۸۷۰) \_ ( وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ).

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء أحد شيوخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

٢ ـ (سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النخعيّ الكوفيّ، أخو حُصين، قيل: يُكنى أبا عبد الرحيم، صدوق [٥].

رَوَى عن إبراهيم النخعيّ، وزاذان أبي عُمر، وورّاد مولى المغيرة بن شعبة، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير.

وروى عنه الثوريّ، وشريك، وعيسى بن المسيَّب البجليّ.

قال عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال حماد بن زيد، عن ابن عون: قال لنا إبراهيم: إياكم وأبا عبد الرحيم، والمغيرة بن سعيد، فإنهما كذّابان، قال أبو حاتم: قال مسدّد: زعم عليّ أن أبا عبد الرحيم: سَلْم بن عبد الرحمٰن النخعيّ.

قال الحافظ: ما زِلْتُ أستبعد قول عليّ هذا؛ لأن سَلْماً يصغر عن أن يقول فيه إبراهيم هذا القول، ويقرنه بالمغيرة بن سعيد إلى أن وجدت أبا بشر الدُّولابيّ جزم في «الكنى» بأن مراد إبراهيم النخعيّ بأبي عبد الرحيم: شقيقٌ الضبيّ، وهو من كبار الخوارج، وكان يقصّ على الناس، وقد ذمّه أيضاً أبو عبد الرحمٰن السُّلَميّ، وغيره من الكبار، ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن حنبل أنه قال: سَلْم بن عبد الرحمٰن النخعيّ ثقةٌ، وقال العجليّ، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

٣ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ الله تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين، و«أبو زرعة» هو: ابن عمرو بن جرير البجليّ.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَالله، وهو مسلسل بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، ويحيى بن يحيى، فنيسابوريّ، وزهير، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة في أحفظ من روى الحديث في دهره.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ إِنَّهُ أَنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَكُرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كَرِهْتُ الأمرَ أكْرَهُه، من باب تَعِبَ كُرُها، بضمّ الكاف، وفتحها: ضِدُّ أحببته، فهو مكروه، وكَرُهَ الأمرُ والمنظر كَرَاهَةً، فهو كَرِية، مثلُ وفتحها: ضِدُّ أحببته، فهو مكروه، وكَرَاهِيَةً بالتخفيف أيضاً، والكَرْهُ بالفتح: قَبُح قَبَاحةً، فهو قَبِيحٌ وزناً ومعنى، وكَرَاهِيَةً بالتخفيف أيضاً، والكَرْهُ بالفتح: الإكراه، وبالضم المشقة، وأكْرَهْتُهُ المشقة، وأكْرَهُ بالفتح؛ أي: إكْرَاها، على الأمر إكْرَاها: حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كَرْها، بالفتح؛ أي: إكْرَاها، وعليه قوله تعالى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرَها﴾ [التوبة: ٥٣]، فقابَل بين الضدين، قال الزجاج: كلّ ما في القرآن من الكُرْهِ بالضم، فالفتح فيه جائز، إلا قوله في سورة البقرة: ﴿كُتُبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، والكَرِيهَةُ: الشدة في الحرب، أفاده الفيّومي (١).

(الشّكَالَ) منصوب على المفعوليّة لِمَا قبله، وقوله: (مِنَ الْخَيْلِ) بيان لـ «الشكال»، و«الشّكال» بكسر الشين المعجمة فسّره في الرواية التالية بأن يكون في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى، ورجله اليسرى، قال النوويّ نَطْلُلُهُ: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشّكال، وقال أبو عبيد، وجمهور أهل اللغة، والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم مُحَجَّلةً، وواحدة مطلَقة؛

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٣١ \_ ٥٣٢.

تشبيهاً بالشّكال الذي تُشْكَل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباً، قال أبو عبيد: وقد يكون الشّكال ثلاث قوائم مطلقة، وواحدة مُحَجَّلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرِّجل، وقال ابن دريد: الشّكال أن يكون محجَّلاً من شقّ واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفاً قيل: شِكالُ مخالف.

وقال ابن الأثير كَالله: الشّكال في الخيل هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلةً، وواحدة مُطْلَقة؛ تشبيهاً بالشّكال الذي تُشْكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً، وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة، والثلاث مُطْلقة، وقيل: هو أن تكون إحْدَى يَدَيه، وإحْدَى رِجْليه من خلافٍ مُحجَّلتين، وإنما كرِهه؛ لأنه كالمشكول صُورة تَفاؤلاً، ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنْس، فلم يكن فيه نَجابةٌ، وقيل: إذا كانَ مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهة؛ لِزَوال شِبْه الشّكال، والله أعلم. انتهى (۱).

وقال الشيخ وليّ الدين العراقيّ كَثْلَلهُ: اختُلِف في تفسير الشكال المنهيّ عنه على عشرة أقوال، فذكر الثلاثة المتقدّمة.

[والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل من شقّ واحد، فإن كان مخالفاً قيل: شِكال مخالف.

[والخامس]: أن الشُّكال بياض الرجل اليمني.

[والسادس]: أنه بياض اليسرى.

[والسابع]: أنه بياض الرجلين.

[والثامن]: أنه بياض اليدين.

[والتاسع]: بياض اليدين، ورجل واحدة.

[والعاشر]: بياض الرجلين، ويد واحدة، حَكَى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في «حواشيه»، والثلاثة الأول مشهورة، والثالث منها هو الذي فَسَر به الشّكال في حديث أبي داود، فالأخذ به أولى؛ لأنه إما من كلام النبيّ عَلَيْهُ، أو

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر» ٢/٤٠٤.

من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى (١).

وقال القرطبي كَلَّلُهُ بعد ذكر الأقوال ما نصّه: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دُريد من الشِّكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبي عَلَيْهُ فهو حقّ ـ والله تعالى أعلم ـ وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبى عُبيد.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائي في كتابه، حيث قال: قال أبو عبد الرحمٰن: الشّكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم محجّلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاث مطلقةً، ورِجْلٌ محجّلةً، وليس يكون الشّكال إلا في رجل، ولا يكون في يدٍ. انتهى.

قال القرطبيّ: ويَحْتَمل كَرِه اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد به الخيل له، وهذا كما قال: «لا أُحبّ العقوق».

ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف عَلَيْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٧٢/٨٤٤ و ٤٨٤٨ و ٤٨٥٠] (١٨٧٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٤٧)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٩٨)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢١٩٨)، و(النسائيّ) في «الخيل» (٢/ ٢١) و «الكبرى» (٣/ ٣٧)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٩٠)، و(الطيالسيّ) في «مصنفه» (٣٢٨/١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/ ٢٧٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٠ و ٣٣٤ و ٤٦١ و ٤٧٥ و و(ابن راهویه) في «مسنده» (٢/ ٢٢٣)، و(ابن حبّان) في «صحیحه» (٤٦٧٧)،

<sup>(</sup>۱) «شرح السيوطيّ لسنن النسائيّ» ٦/ ٢٢٠ \_ ٢٢١.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٣/ ٤٠٧.

و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٤ و ٤٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٤٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى (١)، وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الْحَكَم الْعَبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» ٩٩/٦.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و«سفيان» هو: الثوريّ.

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ) بيّن به أن كلّاً من عبد الله بن نُمير، وعبد الرزّاق رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ بسنده الماضي.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير، وعبد الرزّاق كليهما عن سفيان الثوريّ لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٨٥٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيِّ عَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أو يده اليمني».

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ
 [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و«عبد الله بن يزيد النخعيّ» هو سلم بن عبد الرحمٰن، أخطأ فيه شعبة، كما يأتي تحقيقه في التنبيه الثاني \_ إن شاء الله تعالى \_.

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها النسائي كَاللَّهُ في «سننه»(۱)، فقال:

(٣٥٦٦) ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «كان النبيّ ﷺ يَكْرَه الشّكال من الخيل». انتهى.

ورواية وهب بن جرير، عن شعبة ساقها أبو عوانة كَثَلَثُهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۲۹۷) ـ وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة: أن رسول الله على كان يكره الشّكال من الخيل. انتهى (٢).

[تنبيه آخر]: قوله في رواية شعبة هذه: "عبد الله بن يزيد" خطأ من شعبة، والصواب كما في رواية الثوريّ: سلم بن عبد الرحمٰن، قال الحافظ المزيّ في "تهذيب الكمال": وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: في حديث شعبة، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، شعبة يُخطئ في هذا، يقول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو سَلْم بن عبد الرحمٰن النخعيّ.

وقال في «تهذيب التهذيب»: فممن زعم أن مسلماً أخرج للصهبانيّ

<sup>(</sup>۱) «المجتبي» ٦/ ٢١٩، و«الكبري» ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي عوانة» ٤٥٠/٤. (٣) «تهذيب الكمال» ٢١٣/١٦.

- يعني: عبد الله بن يزيد النخعي الصهباني - الحاكم، وأبو القاسم اللالكائي، ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد الأزدي، والصواب أنه لم يُخرج له، بل في حكاية عبد الله بن أحمد، عن أبيه ما يُصرّح بأن الحديث ليس هو عن عبد الله بن يزيد بحال، بل هو من حديث سَلْم بن عبد الرحمٰن، والله أعلم. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد من مجموع ما ذُكر أن شعبة أخطأ في اسم شيخه، فقال: عبد الله بن يزيد النخعيّ الصهبانيّ (٢)، وإنما صوابه سَلْم بن عبد الرحمٰن كما قال الثوريّ، وهذا من أغرب ما يُسمع عن مثل شعبة، يُخطىء في اسم شيخه مثل هذا الخطأ البعيد، إن هذا لهو العجب الْعُجاب.

وبالجملة فالمحل عندي محل توقف ونظر؛ لأن مسلماً لم يُشر إلى هذا الغلط، ولا النسائي في «سننه»، مع أنهما كثيراً ينبّهان على مثل هذا الخطأ، وأيضاً فقد ذكر الأئمة الذين ذكرهم في «تهذيب التهذيب» آنفاً أن مسلماً أخرج لعبد الله بن يزيد النخعيّ المذكور، فدعوى الغلط لمجرّد ما حُكي عن أحمد في كلامه السابق، غير واضح؛ إذ لم يتبيّن لنا صحّة ما حُكي عنه حيث لم يُذكر سنده.

والحاصل أن تصويب الحافظ دعوى التغليط المذكور \_ كما مشى عليه، في «التقريب»، وأصله \_ دون حجة واضحة عجيب منه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٢٨) ـ (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٥١] (١٨٧٦) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ \_ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ \_ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۲/ ۵۸۸.

<sup>(</sup>٢) قال في «التقريب»: «عبد الله بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الصُّهبانيّ - بضمّ المهملة - ثقةٌ من السادسة». انتهى.

"تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَاداً فِي سَبِيلِي، وَإِيمَاناً بِي، وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي، فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَاثِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه، مَا مِنْ كَلْم يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَهَيْتَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم (۱)، يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَهَيْتَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم (۱)، وَرِيحُهُ مِسْك، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ وَرِيحُهُ مِسْك، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلُونَ خِلَافَ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً، فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ خِلَافَ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً، فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، وَلَا يَجِلُونَ وَي سَبِيلِ اللهِ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو ، فَأَقْتَلُ، وَيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ) بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٨/١.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَغَلَّهُ، وهو مسلسلٌ بالكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وشيخه، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه أبو هريرة وليه رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ الله وي هذا الحديث عن أبي هريرة و الله جماعة من التابعين: منهم: أبو زرعة البجلي، والأعرج، وأبو صالح السمّان، كلهم عند الشيخين، وهمّام بن منبّه عند مسلم، وسعيد المسيّب عند البخاريّ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، وفي الرواية التالية: «تكفّل الله»، وفي رواية عند البخاريّ: «انتدب الله»،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «لونه دمٌ».

وكلها متقاربة المعنى، ومحصّله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ الشَّكَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ اللَّهِ الآية [التوبة: ١١١]، وذلك التحقيق على وجه الفضل منه في وقد عبّر الله على بتفضّله بالثواب بلفظ الضمان، ونحوه مما جرت به عادة المتخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم.

وقال القاضي عياض: قوله: «تضمّن الله»، معناه: أوجب له بفضله، قيل: وهذا الضمان والكفالة بما سبق في أول علمه، وما صرّح به في كتابه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١١]، قال بعض العلماء: وليس في الآية شرط أنهم يُقتلون بكلّ حال، بل ذكر الحالين، فقال: ﴿فَيَقْنُلُونَ فَي سبيل الله، أو قَتَلت، وَيُقَنَّلُونَ مِنَ الله، أو قَتَلت، ثم تلا الآية. انتهى (١).

وقوله: (لَا يُخْرِجُهُ) بضمّ أوله، من الإخراج رباعيّاً، (إِلَّا جِهَاداً فِي سَبِيلِي) قال النوويّ كَثَلَهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «جهاداً» بالنصب، وكذا قال بعده: «وإيماناً بي، وتصديقاً»، وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرجُ، ويحرِّكه المحرِّك إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق. انتهى (٢).

وقوله: (وَإِيمَاناً بِي، وَتَصْدِيقاً بِرُسُلِي) معناه: إلا محض الإيمان والإخلاص، وهو نصّ على اشتراط خلوص النيّة في الجهاد، وقوله في الرواية التالية: «وتصديق كلمته»؛ أي: كلمة الشهادتين، وقيل: تصديق كلام الله تعالى في الإخبار بما للمجاهدين من عظيم ثوابه.

وقوله: «لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي، وإيماناً بي... إلخ» فيه التفات؛ لأن فيه انتقالاً من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، وقال ابن مالك: فيه حَذْف القول، والاكتفاء بالمقول، وهو سائغ، شائع، سواء كان حالاً، أو غير حال، فمن الحال: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ ﴾ الآية [غافر:٧]؛ أي: قائلين: ربنا، وهذا مثله؛ أي: قائلاً: لا يخرجه... إلخ.

قال في «الفتح»: وقد اختَلَفت الطرُق عن أبي هريرة رضي في سياقه،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٩٤.

فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ: «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله، وتصديق كلمته»، وكذا هو عند البخاري من طريق أبي الزناد في «كتاب الخمس»، وأخرجه الدارميّ من وجه آخر، عن أبي الزناد، بلفظ: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، وتصديق كلماته»، نعم أخرجه أحمد، والنسائيّ من حديث ابن عمر في ، فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية، ولفظه: «عن رسول الله على فيما يَحْكِي عن ربه، قال: أيّما عبد من عبادي، خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتي، ضَمِنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر، أو غنيمة...» الحديث، ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذيّ من حديث عبادة في بلفظ: «يقول الله كان المجاهد في سبيلي هو عليّ ضامنٌ، إن رجعته رجعته بأجر، أو غنيمة...» المحديث، ورحداله المحاهد في سبيلي هو عليّ ضامنٌ، إن رجعته رجعته بأجر، أو غنيمة...» الحديث.

(فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ) قال النوويّ كَثَلَهُ: ذكروا في «ضامن» هنا وجهين: أحدهما أنه بمعنى مضمون، كماء دافقٍ؛ أي: مدفوق، والثاني: أنه بمعنى ذو ضمان. انتهى.

قال المازريّ: يجيء فاعل بمعنى مفعول، كقوله تعالى: ﴿ مِن مَلَهِ دَافِق ﴾ [الطارق: ٦]، بمعنى مدفوق، و﴿ عِيشَتِهِ رَّاضِيبَة ﴾ [القارعة: ٧]: بمعنى مرضيّة، فعلى هذا يكون «ضامن» بمعنى مضمون، وقيل: معناه: ذو ضمان على الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية تعالى؛ لقوله تعالى عياض (٢).

وقال القرطبيّ كَثَلَثْهُ: قوله: «فهو عليّ ضامنٌ» قيل فيه: هو بمعنى مضمون، كما قالوا: ماء دافق؛ أي: مدفوق، و: لا عاصم اليوم؛ أي: معصوم، وقيل: معناه ذو ضمان، كما قال في الحديث الآخر: «تكفل الله»؛ أي: ضَمِنَ، وهذا كله عبارة عن أن هذا الجزاء لا بدّ منه؛ إذ قد سبق هذا في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ٤٥، كتاب «الجهاد» رقم (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٦/٤٩٢.

علمه، ونافذ حكمه، وعن هذا المعنى عبَّر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُصَامُ الآية [التوبة: ١١١]؛ لأن من اشترى شيئاً تعيّن عليه ثَمَنه، وكذلك مَنْ ضَمِنه. انتهى (١).

(أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ)؛ أي: بغير حساب، ولا عذاب، أو المراد: أن يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد: «أن أرواح الشهداء تَسْرَح في الجنة»، وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالِماً؛ لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة، ومحصّل الجواب: أن المراد بدخول الجنة دخول خاصّ، قاله في «الفتح»(۲).

وقال القاضي عياض كَالله: يَحْتَمِل أَن يَدخُل الجنة عند موته، كما قال تعالى في الشهداء: ﴿ أَخِيَآ هُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجنة»، قال: ويَحْتَمِل أَن يكون المراد: دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين، بلا حساب، ولا عذاب، ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفِّرةً لذنوبه، كما صُرِّح به في الحديث الصحيح. انتهى (٣).

(أَوْ أَرْجِعَهُ) بفتح حرف المضارعة؛ أي: أرده، يقال: رَجَعَ من سفره، وعن الأمر يَرْجِعُ رَجْعاً، ورُجُوعاً، ورُجْعَى، ومَرْجِعاً، قال ابن السِّكِيت: هو نقيض الذَّهَاب، ويتعدَّى بنفسه، في اللغة الفصحى، فيقال: رَجَعْتُهُ عن الشيء، وإليه، ورَجَعْتُ الكلامَ وغيرَه؛ أي: رددته، وبها جاء القرآن، قال تعالى: ﴿ وَإِن رَجَعَتُ الكلامَ وغيرَه؛ أي: وهذيل تُعدِّيه بالألف، قاله الفيّوميّ (٤٠).

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا هو المتعدّي؛ لِعَمَله في ضمير من خرج، وهو منصوب على «أُدخله»، والله تعالى أعلم.

(إِلَى مَسْكَنِهِ) بفتح الكاف، وكسرها لغتان، حكاهما الجوهريّ وغيره، معناه: البيت، وجمعه مساكن، وقوله: (الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ) تأكيد؛ لِمَا جُبل عليه الإنسان من محبّة الوطن. (نَائِلاً) منصوب على الحال، وقوله: (مَا نَالَ) «ما»

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ٤٥، كتاب «الجهاد» رقم (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٩٤. (٤) «المصباح المنير» ١/ ٢٢٠.

موصولة مفعول «نائلاً»، وقوله: (مِنْ أَجْرٍ) بيان لـ«ما»، (أَوْ غَنِيمَةٍ) قالوا: معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة، إن لم يَغْنَم، أو من الأجر والغنيمة معاً، إن غَنِموا، وقيل: إن «أو» هنا بمعنى الواو؛ أي: من أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو في رواية أبي داود، وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى التى بعد هذه بالواو.

ومعنى الحديث: أن الله تعالى ضَمِن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل حال، فإما أن يُسْتَشْهَد، فيدخلَ الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة، والله تعالى أعلم.

وقال عياض كَلَّشُ: قوله: «أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة» فيه وجهان، أحدهما: مع ما نال من أجر مجرّد إن لم تكن غنيمة، أو أجر وغنيمة إن كانت، فاكتفى بذكر الأجر أوّلاً عن تكراره، وقيل: «أو» هنا بمعنى الواو، وقد روى أبو داود: «من أجر وغنيمة»، وكذا وقع عند مسلم في رواية يحيى بن يحيى، وقيل: فيه أن الغنيمة لا تُنقص من الأجر؛ خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ للأثر الذي ذكره بعد هذا، وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة: فيه أن المجاهدين لَمّا وجدناهم غير متساوين في الأجر، متساوين في القسمة في الغنيمة دلّ أن أجورهم استحقّوها بالقتال، والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم.

وقال القرطبيّ كِلْلهُ: قوله: «أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه»؛ يعني: أن الله تعالى ضَمِن له إحدى الحسنيين: إما الشهادة، فيصير إلى الجنة حيّاً يُرزق فيها، وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة.

وقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» كذا لأكثر الرواة: «أو»، وهي هنا بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين، وأنشدوا [من البسيط]:

نَالَ الْخِلَافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ وقد دلَّ على هذا المعنى رواية أبي داود لهذه اللفظة، فإنه قال فيها: «من أجر وغنيمة» بالواو الجامعة، وقد رواه بعض رواة كتاب مسلم بالواو، وذهب

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٤٩٢.

بعض العلماء إلى أنها «أو» على بابها لأحد الشيئين، وليست بمعنى الواو، وقال: إن الحاصل لمن لم يُسْتَشْهَد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر إن لم يغنم، وإما الغنيمة ولا أجر، وهذا ليس بصحيح؛ لِمَا يأتي من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله عليه: «ما من غازية تغزو، فيصيبوا، ويَغْنَموا، إلا تعجّلوا ثلثي أجورهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث»، وهذا نص في أنّه يحصل له مجموع الأجر والغنيمة، فالوجة التأويل الأول، والله تعالى أعلم. انتهى (۱).

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ) ـ بفتح الكاف، وسكون اللام -؛ أي: ما من جَرْح (يُكْلَمُ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُجرح (في سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله، وهو الجهاد الذي يُبْتَغَى به وجه الله تعالى، (إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَهَيْتَتِهِ)؛ أي: مثل صفته (حِينَ كُلِمَ) بالبناء للمجهول؛ أي: وقت القيَامَة، كهيْتَتِهِ)؛ أي: مثل صفته (حِينَ كُلِمَ) بالبناء للمجهول؛ أي: وقت جرحه؛ يعني: أن صفة دم الشهيد يوم القيامة؛ كصفته وقت جرحه، إلا أن هذا التشبيه ليس من جميع الوجوه، فإنه يوم جُرح كان دماً لوناً وريحاً، وأما في القيامة فإن لونه لونُ دم، وأما ريحه فريحُ مسك، كما بيّن ذلك بقوله: (لَوْنُهُ لَمْ) وفي بعض النسخ: "لونُهُ دمٌ"، (وَرِيحُهُ مِسْكُ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة: طِيْب معروف، قال الفيّومي كَاللهٰ: وهو مُعَرَّب، والعرب السين المهملة: طِيْب معروف، قال الفيّومي كَاللهٰ: وهو مُعَرَّب، والعرب عِنْد اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»؛ ترغيباً في إبقاء أثر الصوم، قال الفراء: عند المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]:

وَالْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ خَيْرُ طِيبٍ أُخِذَتَا بِالشَّمَنِ الرَّغِيبِ
وقال السجستانيّ: من أنّث المِسْكَ جعله جمعاً، فيكون تأنيثه بمنزلة
تأنيث الذهب، والعسل، قال: وواحدته مِسْكَةٌ مِثْلُ ذهب، وذهبة، قال ابن
السكيت: وأصله: مِسكٌ بكسرتين، قال رؤبة [من الرجز]:

إِنْ تُشْفَ نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسكِ الْحُرِ بِهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ المِسِكِ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۰۰ \_ ۲۰۷.

وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابيّ، وقال ابن الأنباريّ: قال السجستانيّ: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن، وكان الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ، مثل خِرْقَة وخِرَقٍ، وقِرْبَة وقِرَب، ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِلٌ بكسرتين إلا إِبِلٌ، وما ذُكِر معه، فتكون الكسرة لإقامة الوزن، كما قال:

عَلَّمَنَا إِخْوَانُنَا بَنُو عِجِلْ شُرْبَ النَّبِيذِ وَاعْتِقَالاً بِالرِّجِلْ وَالْأَصِلُ هنا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركة الكاف نُقِلت إلى السين؛ لأجل الوقف، وذلك سائغ. انتهى(١١).

وقال في «الفتح»: قال الجاحظ: المسك من دويبة تكون في الصين، تصاد لنوافجها، وسُرُرها، فإذا صيدت شُدّت بعصائب، وهي مدلية يجتمع فيها دمها، فإذا ذُبحت قُوِّرت السرّة التي عُصبت، ودُفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكاً ذكياً، بعد أن كان لا يرام من النتن.

ومن ثُمّ قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسك، فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي، لكن لونه أسود، وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل، وأن المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السَّنة، فإذا اجتمع وَرِمَ الموضع، فمَرِض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً في البرية تحتك بها لسقط.

ونَقَل ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية؛ كالإنفحة في جوف الجدي، وعن عليّ بن مهديّ الطبريّ الشافعيّ أنها تُلقيها من جوفها، كما تلقى الدجاجة البيضة.

ويمكن الجمع بأنها تُلقيها من سُرّتها، فتتعلق بها إلى أن تحتكّ. انتهى (٢).

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ) من باب نصر، (عَلَى الْمُسْلِمِينَ)؛

<sup>(</sup>۱) «المصباح» ۲/ ۵۷۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸/۱۲»، كتاب «الذبائح» رقم (۵۵۳۳).

أي: بسبب تكلّفهم الخروج إذا خرج النبيّ ﷺ، وإن كان لهم عذر، (مَا) نافية (قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ)؛ يعني: بعد خروج سريّة إلى الغزو، و«الخلاف» بالكسر مصدر خالف؛ كالمخالفة، كما قال في «الخلاصة»:

لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهُ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ و «السَّريّة»: قِطعة من الجيش، فَعِيلة بمعنى فاعلة، سُمِّيت بذلك؛ لأنها تَسْري في خفية، والجمع سَرَايًا، وسَرِيّات، مثلُ عطيّة وعطيّات (۱).

وقال في «العمدة»: قوله: «عن سريّة»؛ أي: قطعة من الجيش، يبلغ أقصاها أربعمائة، تُبْعث إلى العدوّ، وجَمْعه السرايا، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر، وخيارهم، من الشيء السَّريّ؛ أي: النفيس. انتهى (٢).

ونصب «خلاف» على الحال؛ أي: حال كوني مخالفاً للسريّة.

وقوله: (تَغْزُو) صفة لـ«سريّة»، (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله على (أَبَداً) ظرف مستغرقٌ ما يُستقبل من الزمان، متعلّق بـ«قَعَدتُ»، (وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً) بفتح السين، وكسرها، والهاء عوض عن الواو، كعِدة، إذ أصله: وسع، مثلّث الواو؛ أي: غِنَى، وطاقةً، (فَأَحْمِلَهُمْ) من باب ضرب؛ يعني: أنه يشتري للفقراء ما يركبوه، حتى يغزوا معه، (وَلا يَجِدُونَ سَعَةً)؛ يعني: أنهم لا يجدون مالاً يشترون به ما يركبونه، (وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي)؛ أي: يَاخّروا عن الغزو معه عَيْ .

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ) بفتح الواو، وكسر الدال، يقال: وددت لو كان كذا أود وُدّا، ووَدَادةً بالفتح: تمنّيتُه، وحَكَى الكسائيّ: وَدَدَت أَوَدّ بالفتح فيهما، وغلّطه البصريون، وقال الزجّاج: لم يقل الكسائيّ: إلا ما سمع، ولكن سمعه ممن لا يوثق بفصاحته (٣). (أَنِّي أَغْزُو) بفتح همزة «أَنَّ»؛ لأنها في تأويل المصدر مفعول «ودِدتُ»؛ أي: ودِدتُ غزوي (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمته على (فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو) معطوف على مقدّر؛ أي: ثم أُحيا

(۲) «عمدة القارى» ۱۶/۹۰.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۲۷٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٦٥٣.

بعد قتلي، فأغزو (فَأَقْتَلُ) مرّةً ثانيةً (ثُمَّ) أحيا، (أَغْزُو) مرّة أخرى (فَأَقْتَلُ) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن المسيِّب، أن أبا هريرة هُلِيَّهُ قال: سمعت النبيّ عَلِيَّ يقول: «والذي نفسي بيده، لولا أن رجالاً من المؤمنين، لا تطيب أنفسهم، أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده، لوددت أني أُقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أُقتل، ثم أُقتل، ثم أُقتل، ثم أُقتل، ثم أُقتل،

قال الطيبيّ كَالله: «ثُمّ» وإن دلّ على التراخي في الزمان هنا، لكن الحمل على التراخي في الرتبة هو الوجه؛ لأن المتمنّى حصول درجات بعد القتل، والإحياء لم يحصل قبل، ومن ثمّة كرّرها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى.

[تنبيه]: قوله ﷺ: «أُقتل في سبيل الله. . . إلخ» استَشْكَل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي ﷺ مع علمه بأنه لا يُقْتَل.

وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وهو متعقّب، فإن نزولها كان في أوائل ما قَدِم المدينة، وهذا الحديث صَرَّح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي عليه الله وإنما قَدِم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة.

قال الحافظ: والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال عليه: «لودَدِنا لو صَبَر موسى حتى يقص علينا من أمرهما»، وكأنه عليه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد، وتحريض المسلمين عليه، قال ابن التين: وهذا أشبه.

قال: وحَكَى شيخنا ابن الملقِّن أن بعض الناس زعم أن قوله: «ولوددت» مُدْرَج من كلام أبي هريرة، قال: وهو بعيد. انتهى(١)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضَرَّا الله الله الله عليه.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۹۵ \_ ۲۰.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/١٨١ و ٢٨٥١ و ١٨٧٦) و (البخاريّ) في «الإيمان» (٣٦) و «الوضوء» (٢٣٧) و «الجهاد» (٢٧٨٧) و «فرض الخمس» (٣١٢٣) و «التوحيد» (٧٤٥٧ و ٢٤٥٧)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (١٦/٦) و «الأيمان» (١١٩/١) و «الكبرى» (٢/٢١)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٥٣)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/٣٤٤ ـ ٤٤٤)، و (ابن المبارك) في «الجهاد» (١٨/٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٢/٣١)، و (ابن المبارك) في «سننه» (٢/٣٢)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/٩٥ و ٤٥٤)، و (سعيد بن منصور) في «سننه» (٢٣١١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦١٠)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/١)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل الجهاد، والخروج في سبيل الله ﷺ.

٢ ـ (ومنها): أنه استُدل به على أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل، ولا غيره، والحكمة في مجيئة يوم القيامة على هيئته، أن يكون معه شاهد فضيلته، وبَذْله نفسه في طاعة الله تعالى.

٣ ـ (ومنها): جواز اليمين، وانعقادها بقوله: «والذي نفسي بيده»، ونحو هذه الصيغة، من الحَلِف بما يدلّ على الذات، قال النوويّ: ولا خلاف في هذا، قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى، وصفاته، أو ما دلّ على ذاته.

[تنبيه]: قال القاضي عياض: واليد هنا بمعنى القدرة، والملك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أن هذا التأويل غير صحيح، وأن الحقّ، هو ما كان عليه السلف أن اليد صفة من صفات الله ﷺ، أثبتها النصّ، فنحن نُثبتها على مراد الله تعالى، وننزّهه تعالى عن مشابهة خلقه، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٤ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي على من الشفقة على المسلمين، والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها.

٥ \_ (ومنها): مراعاة الرفق بالمسلمين، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم.

٦ \_ (ومنها): بيان فضيلة الغزو والشهادة.

٧ - (ومنها): مشروعية تمني الشهادة، والخير، وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، قال في «الفتح» ما حاصله: تمني الشهادة، والقصد لها مرفوعاً: «من طلوب، وقد وردت أحاديث صريحة في ذلك، منها عن أنس شهد مرفوعاً: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها، ولو لم يصبها»؛ أي: أعطي ثوابها، ولو لم يُقتل، أخرجه مسلم، وأصرح منه في المراد: ما أخرجه الحاكم بلفظ: «من سأل القتل في سبيل الله صادقاً، ثم مات، أعطاه الله أجر شهيد»، وللنسائي من حديث معاذ في أله مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حنيف في مرفوعاً: «من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه». انتهى (۱).

٨ ـ (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين.

9 \_ (ومنها): أن في قوله ﷺ: «والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله»، في الحديث الآتي تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه، وقاتَل لتكون كلمة الله هي العليا.

قال النووي كَاللَهُ: ظاهر قوله: «في سبيل الله» اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار، لكن يُلتحق به من قُتل في حرب البغاة، وقطاع الطريق، وإقامة المعروف؛ لاشتراك الجميع في كونهم شهداء.

وقال ابن عبد البر كَلَّلَهُ: أصل الحديث في الكفار، ويُلْحَق هؤلاء بهم بالمعنى؛ لقوله ﷺ: "من قُتل دون ماله، فهو شهيد"، وتوقّف بعض المتأخرين في دخول من قاتَل دون ماله؛ لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع، وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص، حيث قال: "والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله".

والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال؛ كأن يقصد بقتال

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۵۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۷۹۸).

من أراد أُخْذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية، وامتثال أمر الشارع بالدفع، ولا يُمحض القصد لصون المال، فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مع تشوّقه إلى الغنيمة. انتهى (١).

١٠ \_ (ومنها): بيان أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها، وإنما يحصل بالنيّة الخالصة لله ﷺ.

11 \_ (ومنها): أنه استُدلّ به على طهارة المسك، وقد استدلّ به البخاريّ في «صحيحه»، قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث على طهارة المسك، وكذا بالذي بعده، وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجساً لكان من الخبائث، ولم يَحسُن التمثيل به في هذا المقام. انتهى (٢).

قال النووي تَغْلَثُهُ: أجمعوا على أن المسك طاهر، يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، ونَقَل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاً، وهو مستثنى من القاعدة: ما أُبِين من حيّ فهو ميت. انتهى.

وحَكَى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية، أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها؛ لأنها تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاً، كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر، ويحل أكله، وليست بحيوان، حتى يقال: نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدُث بالحيوان؛ كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلا ما حُكي عن عُمَر من كراهته، وكذا حَكَى ابن المنذر عن جماعة، ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء؛ بناءً على أنه جزء منفصل.

وقد أخرج مسلم في أثناء حديث، عن أبي سعيد رضي أن النبي الله قال: «المسك أطيب الطيب»، وأخرجه أبو داود مقتصراً منه على هذا القدر. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۱۲ ـ ۱۹۰، كتاب «الذبائح» رقم (۵۵۳۳).

<sup>(</sup>۲) «المتواري» ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٨/١٢، كتاب «الذبائح» رقم (٥٥٣٣).

17 ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: وقد يُسْتَدلّ بهذا الحديث على أن تغير ريح الماء بالمخالط النجس لا يخرجه عن أصله، كما لم يُخرج الدم عن كونه دما استحالة رائحته إلى رائحة المسك، وهو قول عبد الملك في رائحة الماء أنها لا تفسده، ولا تخرجه عن أصله، وقد استُدِلّ به أيضاً على نقيض ذلك، وهو أن تغيّر الرائحة يخرجه عن أصله، كما هو مذهب الجمهور، ووجه هذا الاستدلال أن الدم لمّا استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثاً نجساً، وأنه صار مسكاً، وأن المسك بعض دم الغزال، فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته، وأخرج البخاريّ هذا الحديث في المياه، وتُؤوِّل له كلا التأويلين. انتهى (۱).

وقال الحافظ ابن عبد البر كَالله: وزعمت طائفة بأن في هذا الحديث دليلاً على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاسات، ولونه لم يتغير أن الحكم للرائحة دون اللون، فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له؛ لأن دم الشهيد يوم القيامة يجيء، ولونه كلون الدماء، ولكن رائحته فَصَلَت بينه وبين سائر الدماء، وكان الحكم لها، فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم يضرّه، وهذا لا يُقْهَم منه معنى تسكن النفس إليه، ولا في الدم معنى الماء، فيقاس عليه، ولا يَشتغل بمثل هذا من له فَهْم، وإنما اغترَّت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا الحديث في باب الماء، والذي ذكره البخاري لا وجه له يُعْرَف، وليس من شأن أهل العلم اللغو به، وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أخذ الميثاق عليهم في قوله: ﴿لَنُبِيّلُنَهُ وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أخذ الميثاق عليهم في قوله: ﴿لَنُبِيّلُنَهُ لِللّاسِ وَلَا تَكُنّهُونَهُ الله الموفق للصواب.

والماء لا يخلو تغيّره من أن يكون بنجاسة، أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة، فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر، ولا مطهر، وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر بغير نجاسة أنه طاهر على أصله، وقال الجمهور: إنه غير مطهر، إلا أن يكون تغيّره من تربته وحمأته، وما أجمعوا عليه فهو الحقّ الذي لا إشكال

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۰۷.

فيه، ولا التباس معه. انتهى كلام ابن عبد البر كَلَهُ، (١) وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): ذكر في «الفتح» بحثاً مطوّلاً عند شرح حديث أبي هريرة وَ النه الذي أخرجه البخاريّ وَ النه في «الجهاد» من «صحيحه» من طريق سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَثَلُ المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ـ كمثل الصائم القائم، وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالِماً مع أجر، أو غنيمة».

فقال: قوله: «مع أجر أو غنيمة؛ أي: مع أجر خالص، إن لم يَغْنَم شيئاً، أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة؛ لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة، والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غَنِم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مراداً بل المراد: أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه، وأتم أجراً عند وجودها، فالحديث صريح في نفي الحرمان، وليس صريحاً في نفي الجمع.

وقال الكرماني كَالله: معنى الحديث: أن المجاهد إما يُسْتَشهَد، أو لا، والثاني لا ينفك من أجر، أو غنيمة، مع إمكان اجتماعهما، فهي قضية مانعة الخلق، لا الجمع.

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البرّ، والقرطبيّ، ورجّحها التوربشتيّ، والتقدير: بأجر وغنيمة، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رواه كذلك عن يحيى بن يحيى، عن مغيرة بن عبد الرحمٰن، عن أبي الزناد، وقد رواه جعفر الفريابيّ، وجماعة، عن يحيى بن يحيى، فقالوا: «أجر، أو غنيمة» بصيغة «أو»، وقد رواه مالك في «الموطأ» بلفظ: «أو غنيمة»، ولم يُختلف عليه، إلا في رواية يحيى بن بكير عنه، فوقع فيه بلفظ: «وغنيمة»، ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ١٦/١٩.

ووقع عند النسائيّ من طريق الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة وَلَيْهُ بالواو أيضاً، وكذا من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة وَلَيْهُ وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، عن أبي أمامة، بلفظ: «بما نال من أجر، وغنيمة»، فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بأن «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو، كما هو مذهب النحاة الكوفيين، لكن فيه إشكال صعب؛ لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتّفق ذلك، فإن كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فرّ منه الذي ادَّعَى أن «أو» بمعنى الواو وقع في نظيره؛ لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غازٍ يُجمَع له بين الأجر والغنيمة معاً.

وقد رَوَى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنها مرفوعاً: «ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تَمّ لهم أجرهم»، وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر، لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا، وتمتّعه بأجر من لم يغنم، مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غينم دون أجر من لم يغنم، وهذا موافق لقول خبّاب والمشقة، كان الصحيح الآتي: «فمنا من مات، ولم يأكل من أجره شيئاً...» الحديث.

واستَشْكُل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة، وهو مخالف لِمَا يدلّ عليه أكثر الأحاديث، وقد اشتَهَر تمدّح النبيّ ﷺ بحِل الغنيمة، وجَعْلها من فضائل أمته، فلو كانت تُنقص الأجرَ ما وقع التمدّح بها.

وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلاً، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق، وسَبَقَ إلى هذا الإشكال ابن عبد البرّ، وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعَّف حديث عبد الله بن عمرو؛ لأنه من رواية حميد بن هانئ، وليس بمشهور، وهذا مردود؛ لأنه ثقة يُحتجّ به عند مسلم، وقد وثقه النسائيّ، وابن يونس، وغيرهما، ولا يُعرف فيه تجريح لأحد.

ومنهم من حَمَل نقص الأجر على غنيمة أُخذت على غير وجهها، وظهورُ فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردّه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر، ولا أقلّ منه.

ومنهم من حَمَل نقص الأجر على من قَصَد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً، وفيه نظر؛ لأن صدر الحديث مصرِّح بأن المقسَّم راجع إلى من أخلص؛ لقوله في أوله: «لا يُخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي».

وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما، واستعمالهما على وجههما، ولم يُجب عن الإشكال المتعلِّق بأهل بدر.

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جارٍ على القياس؛ لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته؛ إذ للمشقة دخول في الأجر، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم؛ يعني: فلو كانت تنقص الأجر لَمَا كان السلف الصالح يثابرون عليها، فيمكن أن يجاب بأن أخْذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن أخذ الغنائم أوّل ما شُرع كان عوناً على الدين، وقوّة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى، يُغْتَفَر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو.

وأما الجواب عما استُشْكِل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم، أو يغزو فيغنم، فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، ولم يَرِد فيهم نصّ أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة، ولا يلزم من كونه مغفوراً لهم، وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى.

وأما الاعتراض بِحِلّ الغنائم فغير وارد؛ إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة، واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب، ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة، وصحة التمدّح بأخذها، لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئاً البتة.

قال الحافظ كَلَّهُ: والذي مَثَّل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرّر آخراً: بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة، أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم؛ كمن شهد أُحُداً لكونهم لم يغنموا شيئاً، بل أجر البدريّ في الأصل أضعاف أجر من بعده، مثال ذلك أن يكون لو فُرض أن أجر البدريّ بغير غنيمة ستمائة، وأجر الأُحدي مثلاً بغير غنيمة مائة، فإذا نَسَبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدريّ لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة، فيكون أكثر أجراً من الأُحديّ، وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبيّ عَنِي في قتال الكفار، وكان مبدأ اشتهار الإسلام، وقوة أهله، فكان لمن شهدها مِثْل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعاً، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل، والله أعلم.

واختار ابن عبد البرّ أن المراد بنقص أجر من غَنِم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بماله، فكان الأجر لمّا نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر، ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدّم ذكره.

وذَكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمةً لطيفةً بالغةً، وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان، وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالِماً غانِماً فقد حصل له ثلثاً ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته، وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوّضتك عنه ثواباً، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاً، قال: وغاية ما فيه عَدُّ ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجاز. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 <sup>«</sup>الفتح» ۲۷۸۷ ـ ٤٦ ، كتاب «الجهاد» رقم (۲۷۸۷).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٢] (...) ـ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (ابْنُ فُضَيْل) هو: محمد تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل، عن عمارة بن القعقاع هذه ساقها ابن أبي شيبة كَالله في «مصنفه»، فقال:

(۱۹۳۱٦) ـ حدّثنا محمد بن فُضيل، عن عُمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أعدّ الله لمن خرج في سبيله، لا يَخرُج إلا لجهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو عليّ ضامن، أن أدخله الجنة، وأن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلاً ما نال من أجر، أو غنيمة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم، فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده، لودت أن أغزو في سبيل الله، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل». انتهى في المسلمين الله أبداً الله أبداً الم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل، ثم أغزو، فأقتل الله المؤرد المؤرد المؤرد النه المؤرد ا

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْر، أَوْ غَنِيمَةٍ (٢)»).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰۲/٤.

#### رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضى.

٢ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدّم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٣.

٣ ـ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣٠.

٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمٰن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ فقيةٌ [٣] (ت١٩٧) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٩٢/٢٣.

و«أبو هريرة ﴿ عِلْجُنِهُۥ ذُكر قبله.

وقوله: (تَكَفَّلَ الله)؛ أي: ضَمِن الله تعالى، وفي رواية للبخاريّ: «انتدب الله»، قال في «النهاية»: أي: أجابه إلى غفرانه، يقال: ندبته فانتدب؛ أي: بَغَيْتُه، ودَعَوْته، فأجاب، وقال التوربشتيّ: وفي بعض طرقه: «تضمّن الله»، وفي بعضها: «تكفّل الله»، وكلاهما أشبه بنسق الكلام من قوله: «انتدب الله»، وكلّ ذلك صحيح (۱).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ \_ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٢) اللَّوْنُ لَوْنُ دَم، وَالرِّبحُ رِيحُ مِسْكٍ»).

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «يثعب دماً، اللون لون دم».

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقة، ثقة حافظ [١٠] (ت٢٣٢) (خ م د س) تقدّم في «المقدمة» ٢٣/٤.
 ٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (لَا يُكُلِّمُ أَحَدٌ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُجرح، والكُلُوم: الجراح، معروف ذلك في لسان العرب معرفة يُستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء، ومن أملح ما جاء في ذلك قول حسان بن ثابت والله يصف امرأة ناعمة، طرية، زَعَم أن الذرّ لو مشى عليها لجرحها جراحاً تصيح منها، وتَندُب نفسها، فقال [من الخفيف]:

لَوْ يَدِبُّ الْحَوْلِيِّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ رِ عَلَيْهَا لأَنْدَبَتْهَا الْكُلُومُ

وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) معناه: الجهاد، وملاقاة أهل الحرب من الكفار، قال ابن عبد البرّ كَثَلَهُ: على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى كلُّ من جُرح في سبيل بِرِّ وحَقِّ، مما أباحه الله؛ كقتال أهل البغي، والخوارج، وغيرهم، واللصوص، والمحاربين، أو آمر بمعروف، أو ناه عن منكر، ألا ترى قوله ﷺ: «مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد». انتهى (١).

وقوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ) قال الزرقاني كَاللهُ: هذه الجملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى، مؤكّدة، مقرِّرة لمعنى المعترض فيه، وتفخيم شأن من يُكْلَم في سبيل الله، ونظيره قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُ الْنَىٰ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ الآية [آل عمران: ٣٦]؛ أي: بالشيء الذي وضعت، وما عُلِّق به من عظائم الأمور، ويجوز أن يكون تتميماً للصيانة عن الرياء، والسمعة، وتنبيهاً على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا. انتهى (٢٠).

وقال القرطبيّ يَخْلَلْهُ: قوله: «والله أعلم. . . إلخ» فيه تنبيه على وجوب

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>۲) «شرح الزرقاني على الموطّأ» ٣/٢٤.

الإخلاص في الجهاد، وتنويةٌ بالمخلَص فيه، واستبعاد للإخلاص، وإشعار لقلّته (١).

وقال ابن عبد البرّ كَالله: في قوله ﷺ: «والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله» دليلٌ على أنه ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيّته، ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجهه، ومرضاته، لا رياء، ولا سمعة، ولا مباهاة، ولا فخراً، وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الشهيد يُبعث على حاله التي قُبض عليها، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في كل ميت \_ والله أعلم \_ يبعث على حاله التي مات فيها، إلا أن فضل الشهيد المقتول في سبيل الله بين الصفين أن يكون ريح دمه كريح المسك، وليس كذلك دم غيره، ومن قال: إن الموتى جملةً يبعثون على هيئاتهم، احتَجَّ بحديث أبي سعيد الخدريّ ظيُّهُ أنه لمّا حضرته الوفاة دعا بثياب جدد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»، وهذا قد يَحْتَمِل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد، فتأوّله على العموم، ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزَمَّل بثيابه، ويُدفن فيها، ولا يغسل عنه دمه، ولا يغيّر شيء من حاله، بدليل حديث ابن عباس وغيره، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إنكم محشورون يوم القيامة حُفاةً، عُراةً، غُرْلاً، ثم قرأ: ﴿كُمَا بَدَأُنَّا أَوَّلَ خَالَقِ نُعِيدُهُمْ وَعَدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»، فلهذا الحديث وشِبهه تأوّلنا في حديث أبي سعيد ما ذَكَرنا، والله أعلم.

قال: وقد كان بعضهم يتأول في حديث أبي سعيد أنه يُبعث على العمل الذي يُختم له به، وظاهره على غير ذلك، والله أعلم.

وقد استَدَلّ جماعة من أهل العلم بهذا الحديث، وما كان مثله في سقوط غسل الشهيد المقتول في دار الحرب بين الصفين، ولا حاجة بنا إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النصّ، فقد أخرج أبو داود، عن جابر بن عبد الله في من النبيّ عن النبيّ قال في قتلى أُحد: «لا تغسلوهم،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۰۷.

فإن كل جرح، أو دم يفوح مسكاً يوم القيامة»، ولم يصلِّ عليهم. انتهى.

وقال في «الاستذكار»: وفي هذا الحديث دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قُبض عليها وهيئته، بدليل هذا الحديث، ومثله حديث ابن عباس في المُحْرِم الذي وَقَصَتْه ناقته، فقال فيه رسول الله على الله وقد زعم بعض أهل رأسه، ولا تقرّبوه طِيباً، فإنه يُبعث يوم القيامة يلبي»، وقد زعم بعض أهل العلم أن قوله على الميت في ثيابه التي قُبض فيها»؛ أي: يعاد خَلَق ثيابه له كما يعاد خَلْقُه، وقال غيره: إنما ذلك قول خرج على المجاز، فكنى بالثياب عن الأعمال، كما يقال: طاهر الثوب، ونَقِيّ الجيب.

قال أبو عمر: وحَمْلُ هذا الحديث على المجاز مروي من حديث ابن عباس، وغيره، عن النبي ﷺ أنه قال: «يُحشر الناس عُراةً، غُرْلاً، وأول من يكسى إبراهيم»، فعلى هذا يَحْتَمِل أن يُبعث على ما مات عليه من كفر، وإيمان، وشك، وإخلاص، ونحو ذلك.

والحقيقة في كلّ ما يَحتملها اللفظ من الكتاب والسُّنَّة أَوْلَى من المجاز؛ لأن الذي يُعيده خَلْقاً سَوِيّاً يعيد ثيابه \_ إن شاء.

وإن كان قد رُوي بالوجه الآخر خبر، ذكره أبو داود في «باب من يغزو ويلتمس الدنيا» بإسناده عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد، والغزو، فقال: «يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابراً محتسباً، بعثك الله صابراً محتسباً، وإن قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكاثراً، يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت، أو قُتلت بعثك الله على تلك الحال». انتهى (١).

وقوله: (وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) زاد في بعض: النسخ: «دماً»، و«الجُرح» بضمّ الجيم: اسم كالجراحة بكسرها، والمصدر: الْجَرْح بالفتح، و«يَثْعُبُ» - بفتح الياء، والعين، وإسكان المثلثة بينهما - ومعناه: يجري متفجّراً؛ أي: كثيراً، وهو بمعنى الرواية الأخرى: «يتفجر دماً»(٢).

وإسناد الثعب إلى الجرح مع أن الذي يثعب على الحقيقة إنما هو دمه؛

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ه/٩٩.

لإفادة المبالغة على حدّ قوله تعالى: ﴿وَّأَعَيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ التوبة: ٩٦]، فإن الذي يفيض هو الدمع، لا العين، لكن جُعلت العين تَفِيض مبالغةً.

وقال التوربشتيّ: قوله: «يثعُب دماً»، يقال: ثعبت الماءَ: فجّرته، فانثعب، وإضافة الفعل إلى الجرح؛ لأنه السبب في فجر الدم، و«دماً» يكون مفعولاً، ولو أراد به التمييز لكان من حقّه أن يقول: ينثعب دماً، أو يُثعَب، على بناء المجهول، قال: ولم أجده روايةً.

قال الطيبي: مجيؤه متعدّياً نُقل عن الجوهريّ، وظاهر كلام صاحب «النهاية» أنه لازم، حيث فسّره بقوله: «يجري»، ولأنه جاء في حديث آخر: «وجرحه يشخب دماً»، والشخب: السيلان، فحينئذ يكون من قوله تعالى: ﴿وَأَعَيْنُهُمْ نَفِيضُ مِنَ الدَّمِعِ التوبة: ٩٦]، فإن الظاهر أن يقال: إن الدمع تفيض من العين، فجعل العين فائضة مبالغة، كذلك الدم هو السائل من الجرح لا الجرح. انتهى (١).

وقوله: (اللَّوْنُ لَوْنُ دَم، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ) قال ابن عبد البرّ كَالله: هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله، والحضّ على الثبوت عند لقاء العدوّ. انتهى (٢).

وقال الزرقاني كَلْشُهُ: قوله: «اللون لون الدم، والريح ريح المسك»؛ أي: كريحه؛ إذ ليس هو مسكاً حقيقة، بخلاف لون الدم، فلا تقدير فيه؛ لأنه دم حقيقة، فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط.

قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك؛ ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى، وعلى من ظَلَمه، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يُستشهَد، أو تبرأ جراحته.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن المراد: ما مات صاحبه به قبل اندماله، لا ما اندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول، ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة، لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً من

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البرّ ١٣/١٩.

فارق الدنيا كذلك، ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ: «عليه طابع الشهداء»، ولأصحاب «السنن»، وصححه الترمذيّ، وابن حبان، والحاكم، عن معاذ مرفوعاً: «من جُرح في سبيل الله، أو نُكِب نكبةً، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران، وريحها المسك»، قال: وعُرِف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد، بل تحصل لكل من جُرح، انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[800] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كُلُّ كُلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ مَسِيلِ اللهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً، فَلَتْبُعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، فَيَتَبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٨] (ت١٥٨) (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤.

٤ \_ (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.

و«أبو هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْكُنَّهُ ﴾ ذُكر قبله.

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقانيّ على الموطّأ» ٣/ ٤٧.

## شرح الحديث:

(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ كَلْم) بفتح الكاف، وإسكان اللام، (يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ) بضمّ حرف المضارعة، وإسكان الكاف، وفتح اللام، مبنيًا للمفعول؛ أي: يُجرحه، وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) قيْدٌ يُخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله، وزاد في «الجهاد» من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: «والله أعلم بمن يُكُلَم في سبيله»، وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته (۱).

(ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) هكذا في عامّة النسخ، بـ «ثُمّ»، وفي رواية البخاريّ: «تكون» بدونها، ولا يظهر لها معنى هنا، ولعلّها جاءت زائدة، فقد جوّز الأخفش، والكوفيّون تجرّدها عن معنى العطف، ومجيئها زائدةً، وحَمَلوا على ذلك قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْوُشُهُمْ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ الآية [النوبة: ١١٨]؛ أينُهُمُ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَاً مِن اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ والله تعالى أعلم.

(كَهَيْتَتِهَا) الضمير يعود على الكَلْم باعتبار أنه بمعنى الْكُلْمة، أو الجراحة، ويوضّحه رواية القابسيّ، عن أبي زيد المروزيّ، عن الفربريّ: «كلُّ كلمة يُكلمها»، وكذا هو في رواية ابن عساكر، قاله في «الفتح»(٢).

(إِذَا طُعِنَتْ) بالبناء للمفعول، وهكذا في عامّة النسخ: "إذا" بالألف بعد الذال، قال القسطلانيّ: وهي هنا لمجرّد الظرفيّة، أو هي بمعنى "إذ"، وقد يتقارضان، أو عبَّر بـ"إذا" لاستحضار صورة الطعن؛ لأن الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع، نحو: ﴿وَاللّهُ الّذِي َ أَرْسَلَ الرّيِكَ فَيُتِيرُ سَعَابًا الآية [الروم: ٤٨] يكون بما في معنى المضارع، كما فيما نحن فيه.

وقوله: (تَفَجَّرُ) بفتح الجيم المشدّدة، وحَذْف إحدى التاءين؛ إذ أصله تتفجّر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۰۸۷، كتاب «الوضوء» رقم (۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱/ ۵۸۷، كتاب «الوضوء» رقم (۲۳۷).

[عبس: ٦]، و ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [القدر: ٤]، قال في «الخلاصة»:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَ «تَبَيَّنُ الْعِبَرْ» وقوله: (دَماً) منصوب على التمييز المحوّل من الفاعل، إذ أصله يتفجّر

(اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»)؛ أي: رائحته رائحة المسك، و«العرف» بفتح العين المهملة، وسكون الراء، في الأصل: الرائحة مطلقاً، ثم كَثُر استعماله في الرائحة الطيبة.

والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يَشْهَد لصاحبه بفضله، وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف؛ إظهاراً لفضيلته أيضاً، ومن ثُمّ لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة (١).

(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) تقدّم بلفظ «المسلمين»؛ إذ هو بمعناه، فهما كالفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، ففي حديث سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، والإسلام، افترقا، فقد فسّر له كلّاً منهما بغير ما فسّر به الآخر.

وفي رواية البخاريّ: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم»، في رواية: «لولا أن أشق على أمتي».

وفي هذه الرواية تفسير للمراد بالمشقة المذكورة، وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلّف، ولا يقدرون على التأهب؛ لعجزهم عن آلة السفر، من مركوب وغيره، وتعذّر وجوده عند النبيّ على وصرّح بذلك في قوله: «ولكن لا أجد سعة، فأحملهم، ولا يجدون سعة، فيتبعوني...»، وعند الطبرانيّ من حديث أبي مالك الأشعريّ: «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي، وذلك يشقّ علىّ، وعليهم».

ثم إن إيراد هذه الجملة \_ أعني قوله: «والذي نفسي بيده. . . إلخ» - عَقِب ما تقدّم إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم، وكأنه قال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/ ۸۸۷، كتاب «الوضوء» رقم (۲۳۷).

الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات، فمهما فاتكم من مرافقتي، والقعود معي من الفضل، يحصل لكم مثله، أو فوقه، من فضل الجهاد، فراعى خواطر الجميع، وقد خرج النبي في في بعض المغازي، وتخلّف عنه المشار إليهم، وكان ذلك حيث رَجَحَت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم، قاله في «الفتح»(۱).

(مَا) نافية، (قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ)؛ أي: بعد خروجها للجهاد، (تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً)؛ أي: مالاً أشتري به رواحل يركبونها (فَأَحْمِلَهُمْ) عليها، (وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً)؛ أي: مالاً يشترون به رواحل، فيركبونها (فَيَتَبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي»)، أي: بعد خروجي للغزو.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْجَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُوْمِنِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ»، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «وَالَّذِي عَلَى الْمُوْمِنِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ»، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلَهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَى»، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي نَفْسِي بِيلَهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا قبل حديث، و«سفيان» هو: ابن عيينة.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ) هكذا النسخ الموجودة عندنا، بضمير الجماعة، مع أن مرجعه اثنان، وهما أبو زرعة، وهمّام بن منبّه، وله وجه، وهو أنه أعاده

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ٥٩، كتاب «الجهاد» رقم (۲۷۹۸).

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «لوددت أن أقتل».

على القول بأن أقل الجمع اثنان، وهو القول الراجع، كما حققته في «التحفة المَرْضيّة»، و«شرحها» في الأصول.

وأما ما وقع عند بعض الشرّاح<sup>(۱)</sup> من تغليط ما وقع في النسخ، وإصلاحه بقوله: «بمثل حديثهما»، مع أنه لا يوجد على هذا الإصلاح نسخة من نُسخ الكتاب، فمما لا ينبغي، وهو تصرّف غير مقبول، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله: (لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ) قال في «العمدة»: في الحديث أنه على يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاه؛ حرصاً منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين، وبذلاً لنفسه في مرضاة ربه، وإعلاء كلمة دينه، ورغبته في الازدياد من ثواب ربه، ولتتأسى به أمته في ذلك، وقد يثاب المرء على نيته.

وفيه إباحة القَسَم بالله على كلّ ما يعتقده المرء بما يحتاج فيه إلى يمين، وما لا يحتاج، وكذا ما كان يقول في كلامه: «لا، ومقلّب القلوب»؛ لأن في اليمين بالله توحيداً وتعظيماً له تعالى، وإنما يُكره تعمّد الحنْث.

وفيه أن الجهاد ليس بفرض عين على كل أحد، ولو كان عيناً ما تخلف النبيّ على، ولا أباح لغيره التخلف عنه، ولو شقّ على أمته إذا كانوا يطيقونه، هذا إذا كان العدوّ لم يفجأ المسلمين في دارهم، ولا ظهر عليهم، وإلا فهو فرض عَيْن على كل من له قوّة.

وفيه أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة، إذا لم يُطق أصحابه، ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو منها، إلى وقت قدرة الجميع عليها، وذلك من كرم الصحبة، وآداب الأخلاق.

وفيه عِظَم فضل الشهادة. انتهى (٢).

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها أبو عوانة كَاللهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٣٠٩) \_ حدَّثنا الترمذيّ، قال: ثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال:

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ الهرريّ، راجع: شرحه ٢٠/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٤١/ ٩٦.

ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أن أشقّ على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية، أتخلّف عنها، ليس عندي ما أحملهم عليه، ويشقّ عليهم أن يتخلفوا بعدي». انتهى(١).

وأما رواية سفيان التي أشار إليها مسلم بقوله: «وبهذا الإسناد... إلخ»، فقد ساقها الحميدي كَثَلِلهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۰٤٠) ـ حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أبو هريرة: ثلاثاً أشهد لله. انتهى.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ \_ يَعْنِي: النَّقَفِيَّ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ النَّقَفِيَّ \_ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ»، نَحْق حَدِيثِهِمْ).

# رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ ـ (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، ورُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (١٩٥٠) وله (٨٢) سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٣ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً) بن الحارث بن أسماء الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [٨]
 (ت١٩٣٣) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٨/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٥٣/٤.

٤ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي،
 ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت١٤٤) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٦/٦.

٥ \_ (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السّمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ)؛ يعني: أن الثلاثة، وهم: عبد الوهّاب الثقفيّ، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بسنده المذكور.

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) يعني: أن حديث أبي صالح هنا نحو حديث الثلاثة المتقدّمين، وهم: أبو زرعة، والأعرج، وهمّام بن منبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ولله الله عوانة كَالله في «مسنده»، فقال:

(۷۳۱٦) ـ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا أحمد بن يونس، قثنا زهير، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية، تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجوا، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل الله، فأقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل»، ثلاثاً. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤/٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من بعض النسخ لفظة: «تعالى».

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره
 [٦] (ت١٣٨) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٦١/١٤.

والباقون ذُكروا في الباب، و«جَرِيرٌ» هو: ابن عبد الحميد.

وقوله: (تَضَمَّنَ الله) معناه: أوجب له ذلك وقضاه (۱)، وقال في «العمدة»: لفظ الضمان، والتكفل، والتوكل، والانتداب الذي وقع في الأحاديث كلّها بمعنى تحقيق الوعد على وجه الفضل منه، وعبَّر على عن الله عن بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان، ونحوه بما جرت به العادة بين الناس بما تطمئن به النفوس، وتركن إليه القلوب. انتهى (۲).

[تنبيه]: رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه هذه ساقها البيهقي كَاللهُ في «الكبرى»، فقال:

(۱۷۲۹) ـ أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ حاجب بن أحمد الطوسيّ، ثنا عبد الرحيم بن منيب، ثنا جرير بن عبد الحميد (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله عن رسول الله على قال: «تضمَّن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيماناً به، وتصديقاً برسوله، أن يدخله الجنة، أو يرجعه إذا رجع إلى منزله نائلاً ما نال، من أجر، أو غنيمة، والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على أمتي، ما تخلف سرية، تغزو في سبيل الله». انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۲۰/۲. (۲) «عمدة القاري» ۱۸٤/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي الكبرى» ٩٩/٩.

# (٢٩) \_ (بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلْهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٥٩] (١٨٧٧) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا (١) وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى (٢) أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ
 [٨] (ت١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/١٢٠.

٣ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قبل باب.

٤ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت٢ أو ١٤٣) (ع) تقدّم في «الطهارة» ٢٣٩/٢٣.

٦ \_ (أَنَسُ بَنُ مَالِكٍ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف كِلَهُ، وهو مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وأبي خالد، فكوفيّان، وفيه أنس بن مالك رهيه أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة رهي بالبصرة.

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو عليّ الغسانيّ: ظاهر هذا الإسناد أن شعبة يرويه عن قتادة، وحُميد جميعاً عن أنس، قال: وصوابه أن أبا خالد يرويه عن

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ: «وأن لها الدنيا».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «إلا الشهيد، يتمنّى».

حميد، عن أنس، ويرويه أبو خالد أيضاً عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: وهكذا قاله عبد الغنيّ بن سعيد (١).

قال القاضي عياض: فيكون حميد معطوفاً على شعبة، لا على قتادة، قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه، عن أبي خالد، عن حميد، وشعبة، عن قتادة، عن أنس، فبينه، وإن كان فيه أيضاً إيهامٌ، فإن ظاهره أن حميداً يرويه عن قتادة، وليس المراد كذلك، بل المراد أن حميداً يرويه عن أنس، كما سبق. انتهى (٢).

#### شرح الحديث:

(عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دِعامة (وَحُمَيْدٍ) تقدّم أنه معطوف على شعبة، لا على قتادة، فإن أبا خالد يرويه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، ويرويه أيضاً عن حُميد، عن أنس، فتنبّه.

[تنبيه]: كتب بعض من علّق (٣) على «صحيح مسلم» هنا كلاماً غريباً، حيث قال: وزيادة «حميد» في الإسناد غلطٌ من أبي خالد الأحمر، وهو معروف بالأوهام، ثم قال: نعم يُروى من طريق حميد وحده عند البخاريّ (٢٧٩٥)، والترمذيّ (١٦٤٣) ولكن لا يرويه عنه شعبة، أو لا يُعرف من طريق شعبة، ولو كان لاشتهر عنه. انتهى كلامه الغريب.

وهذا القول من هذا الكاتب لا سلف له فيما أعلم، وهل بعد ثبوت رواية حميد عند البخاريّ وغيره يقال: زيادته عند مسلم غلط؟، فهل كان الكاتب أعلم من مسلم، ومن الحفّاظ الذين تكلّموا على هذا الإسناد؟ كالحافظ عبد الغنيّ بن سعيد، والحافظ الجيّانيّ، والحافظ ابن حجر، فإنه ذكره في «الفتح»، وأقرّه؟، وغيرهم، فَلِمَ لم يُشر واحد منهم إلى ما قاله، بل وافقوا مسلماً عليه، وثبّتوه، ولكن بيّنوا ما وقع فيه من الإيهام فقط.

ولا يُستغرب من هذا القائل هذا، فإنه قد مضى له مثل هذه الجرأة بتغليط

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>۲) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٩٧، و"شرح النووي" ١٣/ ٢٣ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) هو: الشيخ مسلم بن محمود عثمان، كما هو موجود في غلاف النسخة، راجع كلامه هذا في: ٣/ ٤٢٢.

ما صححه مسلم غير مرّة، وقد نبّهت على ذلك في بعض المواضع، وإياك أن تغترّ بمثله، والله يتولّى هداي وهداك، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) رَبِيْ الرواية التالية: عن قتادة قال: «سمعت أنس بن مالك»، فصرّح قتادة بالسماع. (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنه (قَالَ: «مَا)، نافية (مِنْ) زائدة، كما قال في «الخلاصة»:

وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرّْ نَكِرَةً كَهما لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّْ»

(نَفْسٍ) وفي الرواية التالية: «ما من أحد»، (تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا)، وقوله: (وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا)، جملة معطوفة على جملة «أنها ترجع»؛ أي: لا يسرّها رجوعها، ولا يسرّها أنها تملك الدنيا وما فيها، ووقع في بعض النسخ: «وأن لها الدنيا» بحذف «لا»، فالواو على هذا الوجه حاليّة، والمعنى: لا يسرّها رجوعها إلى الدنيا، حال كونها مالكةً للدنيا وما فيها، والظاهر أن ما في هذه النسخة ألْيق بالمقام، وأوضح في المعنى، والله تعالى أعلم.

والأقرب أن المراد بالدنيا: هي الأرض، يوضّح ذلك ما في الرواية التالية بلفظ: «ما مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُجِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ»، ولذا عَطَف عليها قوله: (وَمَا فِيهَا)؛ أي: من المنافع والملاذّ، والزخارف. (إِلَّا الشَّهِيدُ) رُوي بالرفع على أنه بدلٌ من «نفس» باعتبار محلّها؛ لأنها في محلّ رفع بالابتداء، ورُوي بالنصب على الاستثناء.

و «الشهيد»: من قتله الكفّار في المعركة، فَعِيلٌ بمعنى مفعول؛ لأن ملائكة الرحمة شهِدت غسله، أو شهدت نقل روحه إلى الجنّة، أو لأن الله تعالى شَهِد له بالجنّة، قاله الفيّوميّ كَثَلَالهُ(١).

وقال القرطبي كَلْلله: سُمي الشهيد شهيداً؛ لأنه يُرزق، ويُشاهِد الجنة، وما أكرمه الله تعالى به، وقيل: لأنه ممن يَشهَد على الأمم يوم القيامة، وقيل: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالرضا والرضوان، فعلى هذا يكون فعيل

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٢٤.

بمعنى: مفعول؛ أي: مشهود له، وعلى التأويلين الأوَّلين بمعنى: فاعل. انتهى (١).

وقال النووي كَالله: وأما سبب تسميته شهيداً، فقال النضر بن شُميل: لأنه حيٌّ، فإن أرواحهم شَهِدت، وحضرت دار السّلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة.

وقال ابن الأنباريّ: لأن الله تعالى، وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه شَهِد عند خروج روحه ما أعدّه الله تعالى له من الثواب والكرامة، وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه، فيأخذون روحه، وقيل: لأنه شُهِد له بالإيمان، وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً، وهو الدم، وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم، وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف.

(فَإِنَّهُ)؛ أي: الشهيد (يَتَمَنَّى) ووقع في بعض النسخ: "إلا الشهيد يتمنّى"، فسقطت لفظة "فإنه"، قال في "الفتح" عند شرح قول البخاريّ: "كتاب التمنّي" ما نصّه: والتمني: تفعّلٌ من الأمنية، والجمع أمانيّ، والتمني: إرادةٌ تتعلق بالمستقبل، فإن كانت في خيرٍ من غير أن تتعلق بحسد، فهي مطلوبة، وإلا فهي مذمومة، وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاً، فالترجي في الممكن، والتمني في أعم من ذلك، وقيل: التمني يتعلق بما فات، وعَبَّر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله، وقال الراغب: قد يتضمن التمني معنى الوُدّ؛ لأنه يتمنى حصول ما يَودّ. انتهى "".

(أَنْ يَرْجِعَ) إلى الدنيا، (فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا)؛ أي: في سبيل الله ﷺ وفي الرواية هذا التمنّي المستحيل المنال، بقوله: (لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ») وفي الرواية التالية: «فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

وحاصل المعنى: أن هذا التمنّي، وإن كان محالاً في نفسه لكنّ الشهيد

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷۰۸/۳. (۲) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٧/ ٧٥، كتاب «التمنّي» رقم (٧٢٢٦).

يتمنّاه حيث يرى فضل الله على العظيم الذي يعطيه للشهداء، فيظنّ أنه مما يُنال بالتمنّي، ولكنه لا يُنال، ففي حديث جابر عند الترمذيّ وصححه الحاكم قال: قال لي رسول الله على أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله تَمَنّ عليّ أُعطك، قال: يا ربّ تُحييني، فأُقتل فيك ثانية، قال: إنه سبق منّي أنهم إليها لا يرجعون»، فقد بيّن أن الشهيد لا ينال ما يتمنّاه من الرجوع إلى الدنيا، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩٩/ ٤٨٥٩ و ٤٨٦٩] (١٨٧٧)، و(البخاريّ) في «البجهاد» (٢٩١٥)، و(الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (٢٩١٥)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢/ ٣٦) و «الكبرى» (٤٣٦٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠٧ و ٢٠٠٧)، و(ابن المبارك) في «الجهاد» (٢/ ٤٢١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٠٤١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٦١ و٢٦٦١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٧١٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٣٩٢)، و(البغويّ) و (البغويّ) في «مسنده» (١٦٣٨)، و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (٢٦٢٨)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله كلف .

٢ \_ (ومنها): بيان ما يتمنّاه الشهيد من الرجوع إلى الدنيا، حتى يُستشهد في سبيل الله مرّة أخرى.

٣ ـ (ومنها): بيان أن من كان من أهل الخير لا يتمنّى الرجوع إلى الدنيا؛ لحقارتها، وعِظَم ما ناله من نعيم الجنة التي موضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها، فعن سهل بن سعد الساعدي والمنها، مرفوعاً: «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»، متّفقٌ عليه.

٤ \_ (ومنها): ما قاله النوويّ كَثَلَله: هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل

الشهادة، والله المحمود المشكور(١).

وقال ابن بطّال كَالله: هذا الحديث أجلّ ما جاء في فضل الشهادة، قال: وليس في أعمال البرّ ما تُبْذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ (٣) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، فَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، فَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وقد مضى، فالثلاثة الأولون تقدّموا قبل بابين، والباقون ذُكروا في السند الماضى.

وقوله: (مَا مِنْ أَحَدٍ) وفي بعض النسخ: «ما أحد»، وهو مبتدأ خبره جملة: «يحبّ... إلخ».

وقوله: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) جملة في محلّ رفع صفة «أحد»؛ لأنه في موضع رفع بالابتداء.

وقوله: (يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا) جملة في محلّ رفع خبر المبتدأ.

وقوله: (وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ) «ما» موصولة اسم «أنّ» مؤخراً، وخبرها الجار والمجرور قبله، و«من شيء» بيان لـ «ما»، وجملة «وأن له. . . إلخ» حالٌ من فاعل «يُحبّ»، والواو فيه حاليّة.

وقوله: (غَيْرُ الشَّهِيدِ) بالرفع على البدليّة من فاعل «يُحبّ»، أو بالنصب على الاستثناء.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲٤/۱۳.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «ما أحدٌ».

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ٦/ ١١٥.

وقوله: (فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى) الفاء فيه للتعليل؛ لأنه يتمنّى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا. وقوله: (لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ)؛ أي: لِمَا يُشاهد من إكرام الله الله الله

الشهداء.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦١] (١٨٧٨) ـ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ (١) فِي النَّالِنَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا النَّالِنَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ، وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به [١٠] (٣٢٧) أو بعدها
 (ع) تقدّم في «الإيمان» ٦١/٣٣٨.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ) أبو الهيثم المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ح) تقدّم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٠.

والباقون ذُكروا قبل حديثين.

## شرح الجديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَهِ أنه (قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ)، وفي رواية البخاريّ: «قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: دُلِّني على عمل يَعْدل الجهاد»، قال الحافظ: لم أقف على الرجل. (مَا) استفهاميّة، (يَعْدِلُ) بكسر الدال المهملة؛ أي: يماثله، يقال: عَدَلتُ هذا بهذا عَدْلاً، من باب ضرب: إذا

<sup>(</sup>١) وفي نسحة: «قال».

جعلته مِثله، قائماً مقامه، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّم يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، وعِدل الشيء بالكسر: مِثْله من جنسه، أو مقدارِه، قال ابن فارس: الْعِدل: الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدْله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِيامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهو في الأصل مصدر، أفاده الفيوميّ ( الْحِهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ؟ قَالَ ) عَلَي ( الْاصل مصدر، أفاده الفيوميّ ( الْحِهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ؟ قَالَ ) عَلَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ النون، وهذا جارٍ على الله المشهورة، والأول صحيح أيضاً، وهي لغة فصيحة حَذْف النون من غير ناصب، ولا جازم، وقد سبق بيانها، ونظائرها مرات. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: حَذْف نون الرفع بلا ناصب، وجازم لغة، ذكرها ابن مالك كَثَلَلهُ في «الكافية الشافية»، فقال:

وَدُونَ «نِي» فِي الرَّفْعِ حَذْفَهَا حَكَوْا فِي النَّثْرِ وَالنَّطْمِ وَمِمَّا قَدْ رَوَوْا «أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي» «أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي

(قَالَ) الراوي، وهو أنس ﴿ الله السوال السوال (عَلَيْهِ) ﷺ (مَرَّتَيْنِ، أَوْ السوال (عَلَيْهِ) ﷺ («لَا أَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ)؛ أي: كلّ السوال المعاد (يَقُولُ) فيه النبيّ ﷺ («لَا تَسْتَطِيعُونَهُ») وفي رواية البخاريّ قال ﷺ في الجواب: «لا أجده»، قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم، ولا تفتُر، وتصوم، ولا تفطر؟»، قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستنّ في طوله، فيُكتب له حسنات.

وأخرج الطبرانيّ نحو هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، وقال في آخره: «لم يبلغ العُشر من عمله».

(وَقَالَ) وفي بعض النسخ: «قال» بحذف الواو، (فِي الثَّالِثَةِ)؛ أي: في المرّة الثالثة من مرّات السؤال ( مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْمَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْمَائِمِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٣٩٦.

وقال ابن الأثير كَالله في «النهاية»: القنوت في الحديث يَرِدُ بمعانٍ متعدّدة؛ كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والصوم، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت.

قال الطيبي تَعْلَقُهُ: يَحْتَمِل أن يراد بالقانت هنا القائم، فيكون تعلّق الباء به كتعلّقه في قولك: قام بالأمر: إذا جدّ فيه، وتجلّد له، فالمعنى: القائم بما يجب عليه من استفراغ الجهد في معرفة كتاب الله، والامتثال بما أمر الله، والانتهاء عما نهى الله، وأن يُراد بطول القيام، فيكون تابعاً للقائم؛ أي: المصلّي الذي يطوّل قيامه في الصلاة، وتكثُر قراءته فيها، ويؤيّد الوجه الثاني قوله: «لا يفتر من صيام، ولا صلاة». انتهى (١).

(لَا يَفْتُرُ) بضم التاء، يقال: فَتَرَ عن العمل فُتُوراً، من قَعَدَ: انكسرت حِدّته، وَلَانَ بعد شِدّته (٢٠٠٠. (مِنْ صِيَام) متعلّق بـ «يفتُر»، (وَلَا صَلَاقٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى»)؛ أي: سَلِم من القتل، أو يُستشهد.

وفي رواية البخاري: «مَثَل المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ـ كمَثَل الصائم، القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالِماً مع أجر، أو غنيمة».

وفي رواية النسائي: «مَثَل المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ـ كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد»، وفي «الموطأ»، وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع»، ولأحمد، والبزار، من حديث النعمان بن بشير، مرفوعاً: «مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم نهاره، القائم ليله».

[فإن قلت]: فبم شُبّه حال المجاهد في سبيل الله بحال الصائم؟ .

[أجيب]: بأن ذلك في نيل الثواب في كل حركة وسكون، في كلّ حين وأوان؛ لأن المراد من الصائم القائم: من لا يفتر ساعةً من ساعاته آناء الليل وأطراف النهار من صومه وصلاته، شُبّه حال المجاهد الذي لا تخلو ساعةٌ من

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٣/ ـ ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٤٦١.

ساعاته من أجر وثواب، سواء كان قائماً، أو نائماً، يقاتل العدوّ، أم لا، كما قال في الحديث: «إن المجاهد لتستنّ فرسه، فيكتب له حسنات»، بالصائم القائم الذي لا يفتر عما هو فيه، فهو من التشبيه الذي المشبّه به مفروض، غير محقّق؛ وهذا ما يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ وَلَاكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَا وَلَا نَصُبُ وَلَا يَعْمُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْكُفّار وَلَا يَنَالُونَ نَصَبُ وَلَا عَنْمَ لَا يُضِيبُهُمْ وَلَا يَنَالُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ الْكُفّار وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِيعٌ إِنَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر المُحسِنِينَ فَي وَلَا يُنْفِقُونَ نَقَقَهُ صَفِيرةً وَلَا حَبِيرةً وَلَا يَقَطّعُونَ وَادِيًا إِلَّا حَبُتِ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ وَلَا يُنْفِقُونَ نَقَقَهُ صَفِيرةً وَلَا حَبِيرةً وَلَا يَقَطّعُونَ وَادِيًا إِلّا حَبُتِ هُمُ لِيجْزِيَهُمُ الله المرجع والمآب. وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فللله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٤٨٦١ و٢٦٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (١٦٤/٤)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢٧٨٧)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (١٨/١) و(النسائيّ) في «الجهاد» (١٨/١) و(الكبرى» (١٨/٣ - ١٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٤٤٣)، و(ابن المبارك) في «الجهاد» (١/ ٣٣ و٣٤ و٤٢ و٤٧)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/ ٢٥٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٢٠٢)، و(أجمد) في «مسنده» (٢/ ٤٥٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٣٣٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ٢٢٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٢٢٤ و٢٢٢٤ و٢٢٢٤)، و(أبو عوانة) في «الكبرى» (٩/ ١٨٢)، و(ابن عاصم) في «الجهاد» (١٨٢٨ و١٨٢ و١٨٢ و١٨٤)، الشُنّة» (١٨٢١)، و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (١/ ١٨٢ و١٨٢ و١٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

<sup>(</sup>۱) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٢٣ \_ ٢٦٢٤.

وقال القاضي عياض كَلَّشُهُ: اشتَمَل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما ذُكر من أفاضل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد، وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها، ولهذا قال ﷺ: «لا تستطيعون ذلك». انتهى (١).

وقال أبو عمر بن عبد البر كَالله: هذا الحديث من أجل حديث رُوي في فضل الجهاد؛ لأنه مثّله بالصلاة، والصيام، وهما أفضل الأعمال، وجَعَل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة، فأيّ شيء أفضل من شيء، يكون صاحبه راكباً، وماشياً، وراقداً، ومتلذّذاً بكثير ما أبيح له، من حديث رفيقه، وأكله، وشربه، وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم المجتهد؟ ولذلك قلنا إن الفضائل لا تُدرك بقياس، وإنما هو تفضّل من الله على، قال الله عَلَى: ﴿ يَكُونُ الله عَلَى الله عَلَى

٢ \_ (ومنها): أن فيه استعمالَ القياس، والتشبيه، والتمثيل في الأحكام؛
 لأنه شَبَّه المجاهد بالصائم القائم.

٣ \_ (ومنها): أن الفضائل لا تُدرك بالقياس، وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء.

٤ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً؛ لِمَا تقدم تقريره، وقال ابن دقيق العيد كَالله: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين، ونشره، وإخماد الكفر، ودَحْضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٩٧.

٥ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال، وأما ما جاء في حديث ابن عباس على مرفوعاً: «ما العمل في أيام أفضل منه في هذه» - يعني: أيام العشر - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد»، فَيَحْتَمِل أن يكون عموم حديث الباب خُصّ بما دلّ عليه حديث ابن عباس، ويَحْتَمِل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصداً المخاطرة بنفسه وماله، فأصيب، كما في بقية حديث ابن عباس على: «خَرَج يخاطر بنفسه، وماله، فلم يرجع بشيء»، فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة.

قال: وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء، مرفوعاً: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى، قال: "ذِكْر الله»، فإنه ظاهر في أن الذّكر بمجرّده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد، وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد، والنفقة من النفع المتعدي. انتهى.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنْلَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب وقبله.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ)؛ يعني: أن الثلاثة، وهم: أبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية رووا هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح بسنده الماضى.

[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن سهيل، ساقها الترمذي كَالله في «جامعه»، فقال:

(١٦١٩) ـ حدّثنا قُتيبة بن سعيد، حدّثنا أبو عوانة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله ما يَعْدِل الجهاد؟ قال: «إنكم لا تستطيعونه»، فردّوا عليه مرّتين، أو ثلاثاً، كلّ ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، فقال في الثالثة: «مثلُ المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة، ولا صيام، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله».

ورواية جرير بن عبد الحميد، عن سُهيل، ساقها البيهقي كَلَلْهُ في «الكبرى»، فقال:

الطوسيّ، ثنا عبد الرحيم بن منيب، ثنا جرير بن عبد الحميد (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاءً، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة والله قال: قالوا: يا رسول الله أخبرنا ما يَعْدِل الجهادَ في سبيل الله؟ قال: «إنكم لا تستطيعون»، قلنا: بلى، قال: «إنكم لا تستطيعونه»، قال: فلا أدري في الثالثة، أم في الرابعة: «مَثَل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القائم، انتهى (٢).

ورواية أبي معاوية، عن سُهيل، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كَالله في «مصنّفه»، فقال:

(١٩٣١٤) \_ حدّثنا أبو معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ١٦٤/٤.

أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله ﷺ: «لا تطيقونه»، قالوا: يا رسول الله أخبرنا، فلعلنا أن نطيقه، قال: «مثل المجاهد في سبيل الله؛ كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام، ولا صدقة (۱)، حتى يرجع المجاهد إلى أهله». انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٣] (١٨٧٩) ـ (حَدَّنَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّم، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّم، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّم، قَالَ: حَدَّنَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلُ: مَا أَبَالِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ! كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإسْلَامِ، إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ (٣): لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإسْلَامِ، إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ (٣): الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَةُ وَعِمَارَة وَعَالَ: هَا مَنْ يَاللهِ وَالْيُورِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْجَرِهَا [التوبة: 19].

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ) الهُذليّ، أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ
 حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدّم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٢ ـ (أَبُو تَوْبَةَ) الربيع بن نافع الْحَلبيّ، نزيل طَرَسوس، ثقةٌ حجةٌ عابدٌ [١٠] (ت٢٤١) (خ م د س ق) تقدّم في «الحيض» ٧/ ٧٢٢.

٣ \_ (مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام) بن أبي سلّام \_ بتشديد اللام \_ الدمشقيّ، وكان

<sup>(</sup>۱) هكذا النسخة: «ولا صدقة»، ولعله: «ولا صلاة»، كسائر الروايات، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٠٢/٤. (٣) وفي نسخة: «وقال الآخر».

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «إذا صُلِّيتِ الجمعة» ببناء الفعل للمفعول.

يسكن حَمْصَ، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٠٩/٤٩. ٤ ـ (زَيْدُ بْنُ سَلَّامِ) بن أبي سلّام الدمشقيّ، ثقةٌ [٦] (بخ م ٤) تقدّم في «الطهارة» ١/٠٤٠.

٥ \_ (أَبُو سَلَّامٍ) ممطور الأسود الْحَبَشيّ الدمشقيّ، ثقةٌ يُرسل [٣] (بخ م ٤) تقدّم في «الطهارة» ١/ ٥٤٠.

٦ ـ (النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الْخَزرجيّ الصحابيّ
 ابن الصحابيّ المدنيّ، ثم الشاميّ، ثم الكوفيّ، وَلي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ٩٧/ ٥٢٢.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، وهو مسلسل بالشاميين، غير شيخه، فمكيّ، وأبي توبة، فحلبيّ، وهو مسلسل بالتحديث، والسماع، غير محل واحد، والإسناد التالي كلّه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه رواية الراوي، عن أخيه، عن أبيهما، فإن زيداً أخو معاوية، وكلاهما ولدا أبي سلّام، والصحابيّ ابن صحابيّ، من مشاهير الصحابة المنتجية.

## شرح الحديث:

(عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّمٍ) بتشديد اللام، (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّمٍ) ممطوراً الحبشيّ (قَالَ: حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ) ﴿ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ) هو العبّاس بن عبد المطّلب (١٠)، كما قاله الخطيب (٢٠). (مَا أُبَالِي)؛ أي: لا أهتم، ولا أكترث (أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ)؛ أي: بعد إسلامي، وإيماني بالله تعالى (إلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ) بضم حرف المضارعة، وفَتْحها، يقال: سقاه، وأسقاه، ثلاثيًا، ورباعيًا، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَسَفَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: ٢١]، ومن الثاني قوله: ﴿ لَأَسَقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ﴾ الآية [الجن: عثمان بن طلحة، أو شيبة بن عثمان، وهما صحابيّان، من بني عبد الدار، عثمان بن طلحة، أو شيبة بن عثمان، وهما صحابيّان، من بني عبد الدار،

<sup>(</sup>١) راجع: «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» لسبط ابن العجميّ ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) «الأسماء المبهمة» رقم (٢١٩).

وكانا يليان حجابة البيت، وقد ذُكر أنهما تكلّما جميعاً في ذلك، قاله الخطيب أيضاً (۱). (مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلَامِ، إِلّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْرَامَ، وَقَالَ آخَرُ) وفي بعض النسخ: «وقال الآخر»، وهو عليّ بن أبي طالب في أنه الخطيب أيضاً (۱). (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمّا قُلْتُمْ، فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ) بن الخطاب في أي: نهاهم، وزجرهم (وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) قال الأبيّ: رفعُ الصوت هو ما زاد على قدر أصواتكمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) قال الأبيّ: رفعُ الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب (۱)، وقوله: (وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ) يَحْتمل أن يكون من كلام عمر في قاله تأكيداً لنهيهم عن رفع أصواتهم، وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد، ولا سيّما في المسجد النبويّ، وعند منبره، وفي يوم الجمعة، ويَحْتَمل أن يكون من كلام المسجد، ولا سيّما في المسجد النبويّ، وعند منبره، وفي يوم الجمعة، ويَحْتَمل أن يكون من كلام المراوي، أراد به تعيين اليوم الذي حصل فيه هذا الاختلاف.

ورجّح الأبيّ تَكَلَّهُ الاحتمال الثاني، فقال: الأظهر أنه من كلام الراوي، ليس علة مستنبطة من عمر في الإنكاره، ولا فرق بين الجمعة وغيرها في ذلك. انتهى (٤).

(وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة) ببناء الفعل للفاعل، وبتاء المتكلّم، ونصب «الجمعة» على المفعوليّة، وفي بعض النسخ: «إذا صُلّيت الجمعة» ببناء الفعل للمفعول، ورفع «الجمعة» على أنه نائب الفاعل، وفي رواية ابن جرير في «تفسيره»: «ولكن إذا صلّى الجمعة، دخلنا عليه». (دَخَلْتُ) على النبيّ ﷺ (فَاسْتَفْتَيْتُهُ)؛ أي: سألته (فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ) قال الأبيّ كَلَّشُ: إنما قال ذلك عمر ﷺ ليتبيّن الراجح من الأقوال، وإنما الذي يُضعّف أن يكون اختلافهم اختلافهم اختلافهم؛ إذ لا يجوز الاجتهاد مع وجود النصّ. انتهى (٥٠).

(فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ) قال الأبي كَلَلهُ: ما يقتضيه قول النعمان عَلَيْهُ من أن

<sup>(</sup>١) «الأسماء المبهمة» رقم (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبيّ» ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) «شرح الأبيّ» ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) «الأسماء المبهمة» رقم (۲۱۹).

<sup>(</sup>٤) «شرح الأبيّ» ٥/ ٢٧٤.

[فإن قيل]: ما وجه تفضيل الجهاد من الآية، والردّ بها على الرجلين، فإنها إنما نزلت على نفي المساواة، ونفي المساواة بين أمرين لا يدلّ على تعيين الأرجح منهما، ولذا نجده ينصّ على تعيين الأرجح من الأمرين بعد نفي المساواة بينهما، كما في قوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى آصَّعَابُ النَّارِ وَأَصْعَابُ الْجَنَّةِ مُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿ الحشر: ٢٠]، وهنا لم ينصّ؟

[قلت]: قد نصّ هنا على تعيينه بقوله بعده: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فَي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمَوْلِم وَأَنفُسِم أَعَظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَتِكَ هُرُ الْفَايِرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَالتوبة: ٢٠]؛ لأنه من تمام ما نزل، أو يقال: إن الآية وحدها كافية في بيان أن الجهاد أفضل دون نظر إلى ما بعدها؛ لأنها خرجت مخرج إنكار أن يكون كلّ واحد من الأمرين أفضل من الجهاد، وقد نُفيت المساواة بين أحدهما والجهاد، فيتعيّن أن يكون الجهاد أفضل، ولا يمكن أن يُدّعى أن السقاية، أو العمارة أفضل؛ لأنه المنكر (١).

<sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ٥/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

(وَأَجْعَلْمُ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ كُمْنَ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِهِ)، قال النسفي وَعُلَلْهُ في «تفسيره»: السقاية والعمارة مصدران، مِنْ سَقَى، وعَمَر؛ كالصيانة والوقاية، ولا بد من مضاف محذوف تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله؟ وقيل: المصدر بمعنى الفاعل، يصدّقه قراءة ابن الزبير: (سُقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام)، والمعنى: إنكار أن يُشبّه المشركون بالمؤمنين، وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة، وأن يُسَوَّى بينهم، وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر؛ لأنهم وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما(۱).

وقوله: (الآيةَ إِلَى آخِرِهَا) بنصب «الآية» بفعل مقدّر؛ أي: اقرأ الآية إلى آخرها.

وقال أبو عبد الله القرطبي تَغَلَّلُهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ، أو أهل سقاية الحاج، أو أهل سقاية الحاج مثل من آمن بالله، وجاهد في سبيله؟ ويصح أن يقدّر الحذف في ﴿ مَنْ الله عَمَلَ سقي الحاجّ كعمل من آمن؟ وقيل: التقدير: كإيمان من آمن.

والسقاية مصدر كالسعاية، والحماية، فجُعل الاسم بموضع المصدر؛ إذ عُلِم معناه، مثل: إنما السخاء حاتم، وإنما الشعر زهير.

وعمارة المسجد الحرام مثل ﴿وَسْتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ﴾ [يوسف: ٨٦].

وقرأ أبو وجزة: «أجعلتم سُقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام» سُقاة جمع ساق، والأصل: سُقَيَةٌ على فُعَلة، كذا يُجمع المعتل من هذا، نحو قاض وقُضاة وناس ونُساة، فإن لم يكن معتلاً جُمع على فَعَلة نحو ناسئ ونَسَأة، للذين كانوا يَنسئون الشهور، وكذا قرأ ابن الزبير، وسعيد بن جبير: «سُقاة وعَمَرة»، إلا أن ابن جبير نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمَرة»، وقال الضحاك: سُقاية بضم السين، وهي لغة، والحاج اسم جنس الحجاج، وعمارة المسجد الحرام: معاهدته، والقيام بمصالحه.

<sup>(</sup>۱) «تفسير النسفيّ» ١/٤٣٨.

وظاهر هذه الآية أنها مُبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاجّ، وعمارة المسجد الحرام، كما ذكره السديّ، قال: افتخر عباس بالسقاية، وشيبة بالعمارة، وعليّ بالإسلام والجهاد، فصدّق الله عليّاً، وكذّبهما، وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر، وإنما تكون بالإيمان، والعبادة، وأداء الطاعة، وهذا يُيِّن لا غبار عليه.

ويقال: إن المشركين سألوا اليهود وقالوا: نحن سُقاة الحاج وعُمّار المسجد الحرام، أفنحن أفضل أمْ محمد على وأصحابه الله الله على الله الله عناداً لرسول الله على: أنتم أفضل.

وقد اعتُرِض هنا إشكال، وهو ما جاء في "صحيح مسلم" عن النعمان بن بشير على قال: كنت عند منبر رسول الله على، وساق حديث الباب، ثم قال: وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال، وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْطَالِينَ ﴾، فتعيّن الإشكال.

وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة تسامَحَ في قوله، فأنزل الله الآية.

وإنما قرأ النبي ﷺ الآية على عمر حين سأله، فظنّ الراوي أنها نزلت حينئذ.

واستدَلَّ بها النبيِّ ﷺ على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر، فاستفتى لهم، فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه، لا أنها نزلت في هؤلاء، والله أعلم.

فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين، ومعلوم أن أحكامهم مختلفة.

قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزَع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين.

وقد قال عمر ﷺ: إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق(١) وشواء، وتوضع صحفة، وترفع أخرى، ولكنا سمعنا قول الله تعالى: ﴿أَذَهَبَّمُ طَيِّبَائِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ

<sup>(</sup>١) هي الحملان المشويّة، ويروى بالصاد.

الدُّنيَّا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا الآية [الأحقاف: ٢٠]، وهذه الآية نصّ في الكفار، ومع ذلك فهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة، فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع، وهذا نفيس، وبه يزول الإشكال، ويرتفع الإبهام، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَالله (١١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير رفي هذا من أفراد المصنّف كَلَله، لم يُخرجه من أصحاب الكتب السنّة غيره.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/٣٢٩ و٤٨٦٤] (١٨٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٦٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٦٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٩١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٦٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ٤٣٤) و«مسند الشاميين» (٤/ ٢٠٠)، و(البزّار) في «مسنده» (٨/ ٢٠٠)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٤٠٠)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (١/ ١٦٥٥)، و(البغويّ) في «تفسيره» (٢/ ٢٥٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

- ١ ـ (منها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله ﷺ.
- ٢ ـ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وفيه ما سبق.
- ٣ \_ (ومنها): بيان أن الجهاد في سبيل الله تعالى أجلّ الأعمال.
- ٤ (ومنها): كراهة رفع الصوت في المساجد، لا سيّما المسجد النبويّ، وخصوصاً عند منبره، ويوم الجمعة.
- ٥ ـ (ومنها): أنه لا ينبغي رفع الصوت بعلم، أو بغيره عند اجتماع الناس للصلاة؛ لِمَا فيه من التشويش عليهم، وعلى المصلين، والذاكرين، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» ٨ / ٩١ \_ ٩٢.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ الشهير، تقدّم قريباً.

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تِنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٨) (خ م د ت س) تقدّم في «الحيض» ٧٢٣/٧.

والباقون ذُكروا قبله، و«معاوية» هو: ابن سلّام.

[تنبيه]: رواية يحيى بن حسّان، عن معاوية بن سلّام هذه ساقها البزّار كَالله في «مسنده»، فقال:

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» ۲۰۰/۸.

# (٣٠) ـ (بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلَّف كَثَلُّهُ أُوَّلُ الكتاب قال:

[٤٨٦٥] (١٨٨٠) ـ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدّم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ ـ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٣ ـ (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات
 سنة بضع و(١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٤ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ اللهِ اللهِ الماضي.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَلْلَهُ؛ كلاحقه، وهو (٣٤٨) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالبصرين، وفيه أثبت الناس في شيخ وهو حماد في ثابت، وألزم الناس لشيخه، وهو ثابت، فقد لزم أنساً وللهنه أربعين سنة، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وَ إِنَّهُ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَغَدُوةٌ) اللام للابتداء، و «غَدوة» مبتدأ خبره قوله: «خيرٌ... إلخ»، وقال في «العمدة»: قوله: «لغدوة» مبتدأ تخصّص بالصفة، وهو قوله: «في سبيل الله»، والتقدير: لغدوة كائنة في سبيل الله، وقوله: «أو روحة» عَطْف عليه، وكلمة «أو» للتقسيم، لا للشك، وقوله: «خير» خبر المبتدأ، واللام في «لغدوة» لام التأكيد، وقال

بعضهم: للقَسَم، وفيه نظر. انتهى(١).

و «الغَدُوة» بفتح الغين المعجمة، وسكون الدال المهملة: المرّة الواحدة من الْغُدُوّ، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. (في سَبِيلِ الله)؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله على الله)؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله على (أو رَوْحَةٌ) بفتح الراء، وسكون الواو: المرّة الواحدة من الرّواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، قاله في «الفتح»(٢).

وقال النووي كَلْشُهُ: «الْغَدَوة» ـ بفتح الغين ـ: السير أولَ النهار إلى الزوال، والرَّوْحة: السير من الزوال إلى آخر النهار، و«أو» هنا للتقسيم، لا للشكّ، ومعناه: أن الروحة يحصل بها هذا الثواب، وكذا الغدوة، والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غَدُوة أو رُوحة في طريقه إلى الغزو، وكذا غَدوةٌ وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يُسَمّى غَدُوة وروحة في سبيل الله. انتهى (٣).

(خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا») قال النووي كَالله: معنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها، لو مَلكها إنسان، وتصوّر تنعّمه بها كلها؛ لأنه زائل، ونعيم الآخرة باق، قال القاضي عياض: وقيل في معناه، ومعنى نظائره، من تمثيل أمور الآخرة، وثوابها بأمور الدنيا: إنها خير من الدنيا وما فيها، لو مَلكها إنسان، ومَلك جميع ما فيها، وأنفقه في أمور الآخرة، قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه، والله أعلم. انتهى (٤).

وقال في «العمدة»: قال المهلّب: معنى قوله: «خير من الدنيا» أن ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا كلها، وكذا قوله: «لَقَابُ قوس أحدكم»؛ أي: موضع سوط في الجنة، يريد ما صَغُر في الجنة من المواضع كلها من بساتينها وأرضها، فأخبر أن قصير الزمان، وصغير المكان في الآخرة،

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۹۲/۱٤.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/ ٥٤، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٩٢).

<sup>(</sup>۳) «شرح النوويّ» ۲٦/۱۳.(٤) «شرح النوويّ» ۲٦/۱۳ ـ ۲۷.

خير من طويل الزمان، وكبير المكان في الدنيا؛ تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد؛ إذ بهذا القليل يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك بمن أتعب فيه نفسه، وأنفق ماله.

وقال غيره: معنى خير من الدنيا: ثواب ذلك في الجنة خير من الدنيا، وقيل: خير من أن يتصدق بما في الدنيا إذا مَلَكها، وقيل: إذا مَلَك ما في الدنيا، وأنفقها في وجوه البرّ والطاعة غير الجهاد.

وقال القرطبيّ: أي: الثواب الحاصل على مَشية واحدة في الجهاد خير لصاحبه من الدنيا، وما فيها لو جُمعت له بحذافيرها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: «وموضع قوس أحدكم، أو سوطه في الجنّة خير من الدنيا، وما فيها»، وهذا منه على إنما هو على ما استقرّ في النفوس من تعظيم مُلْك الدنيا، وأما على التحقيق فلا تدخل الجنّة تحت أفعل، إلا كما يقال: العسل أحلى من الخلّ، وقد قيل: إن معنى ذلك \_ والله أعلم \_ أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالكٌ، فأنفقها في وجوه البرّ والطاعة غير الجهاد، وهذا أليق، والأول أسبق. انتهى كلام القرطبيّ (۱).

وقال العيني: والظاهر أنه لا يَختص ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته، بل يحصل هذا حتى بكل غدوة، أو روحة في طريقه إلى الغزو، وقال النوويّ: وكذا غدوة وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة، وروحة في سبيل الله. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: قوله: «خير من الدنيا وما فيها» يَحْتَمِل وجهين:

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيَّب منزلة المحسوس؛ تحقيقاً له في النفس؛ لكون الدنيا محسوسةً في النفس، مستعظمةً في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذَرّةً مما في الجنة.

والثاني: أن المراد: أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۰۹ \_ ۷۱۰.

يَحصُل لمن لو حصلت له الدنيا كلها وأنفقها في طاعة الله تعالى.

قال الحافظ: ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في «كتاب الجهاد» من مرسل الحسن قال: بعث رسول الله على جيشاً، فيهم عبد الله بن رواحة، فتأخّر ليشهد الصلاة مع النبي على ، فقال له النبي على : «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض، ما أدركت فضل غَدْوَتهم».

والحاصل أن المراد: تهوين أمر الدنيا، وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قَدْر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات.

والنكتة في ذلك أن سبب التأخّر عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبّه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة، أفضل من جميع ما في الدنيا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٠/ ٤٨٦٥)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٧٩٢ و٢٧٩٦) و«الرقاق» (٢٥٦٨)، و(الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (٢٧٩١)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٥٧)، و(ابن المبارك) في «الجهاد» (٢٧٥٧)، و(ابن المبارك) في «مسنده» (٣/ ٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢٠٢/٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٩٣٠ و٣٠١ و٧٠٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٢٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٦٠٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٦] (١٨٨١) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالْغَدْوَةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٧/ ٥٤ \_ ٥٦، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٩٢).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٨] (ت١٨٤) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٩٠/٤٥.

٣ - (أَبُوهُ) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاص المدني، مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد [٥] (ت١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣١٣/٥٠.

٤ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو العباس الصحابيّ ابن الصحابي رشي المائة (٨٨) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدّم في «الإيمان» ٥٠/٣١٣.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَالله؛ كسابقه، وهو (٣٤٩) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو آخر من مات بالمدينة على بعض الأقوال، وهو من المعمّرين، كما أسلفته آنفاً، وشرح الحديث واضح، يُعلم من شرح ما قبله، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي على المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٠/٢٦٠ و ٤٨٦٦/٣٠)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٧٩٤ و٢٧٩٢) وفي «بدء الخلق» (٣٢٥٠) و«الرقاق» (٢٤١٥)، و(الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (١٦٤٨)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢/١٥١)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢/ ٩٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٣٣ و٥/ ٣٣٧ و٣٣٨ و٣٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٦٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢/ ١٩٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «غَدْوَةٌ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله، والحديث تقدّم البحث فيه مستوفَّى فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٨] (١٨٨٢) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ لَوْلَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أُمَّتِي ﴾ وسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ﴿ وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ 
غَدُوةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.

[تنبيه]: قوله: «ابن أبي عمر» قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا نقله أبو عليّ الغسّانيّ عن رواية الجلوديّ، قال: ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان: «حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا مروان...» فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمر، قال: والصواب الأول. انتهى (۱).

٢ \_ (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) الفزاريّ، تقدّم أيضاً قبل باب.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، تقدّم أيضاً قبل باب.

٤ \_ (ذَكْوَانُ أَبُو صَالِح) السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ الكتاب ما نصّه: «عن ذكوان بن أبي صالح»، بزيادة لفظة «ابن»، وهو غلط صريح، والصواب، كما في النسخة الهنديّة: «عن ذكوان أبي صالح» بإسقاط لفظة «ابن»، فإن أبا صالح كنية ذكوان، فيُعرب بدلاً منه، أو عَطْف بيان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٨٧ ـ ٨٨٨، و«شرح النوويّ» ١٧/١٣.

٥ - (أَبُو هُرَيْرَةً) صَالَحَهُ، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كِللله، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، من يحيى، والأولان مكيّان، فمروان كوفيّ، ثم مكيّ، ثم دمشقيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رئي السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ إِنَهُ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أُمَّتِي ﴾ وسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل «ساق» ضمير النبي ﷺ، ويَحتَمِل أن يكون ضمير أَمَّتِي » وسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل «ساق» ضمير النبي ﷺ، ويَحتَمِل أن يكون ضمير أبي هريرة وَ اللهُ ول أظهر.

[تنبيه]: لم أجد نصّ الحديث بتمامه، ويَحْتَمل أنه أراد حديث أبي هريرة ولله الماضي قبل باب بنفس السند المذكور هنا، ولفظه: «قال رسول الله على أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلّف خلف سريّة...» الحديث، والله تعالى أعلم.

(وَقَالَ فِيهِ)؛ أي: في جملة ذلك الحديث الذي ساقه: ( وَلَرَوْحَةً) تقدّم أن اللام لام الابتداء، وقيل: هي لام القَسَم، و «الروحة» بالفتح: المرّة من الرواح، وهو السير بعد الزوال إلى آخر النهار، وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) متعلّق بصفة لـ «روحة»، وهو الذي سوّغ الابتداء بالنكرة، (أوْ) هما للتقسيم، لا للشكّ، (غَدْوَةٌ) بوزن رَوْحة، هو السير أول النهار إلى الزوال، وقوله: (خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها) خبر المبتدأ، وهو «روحة»، والمعنى: أن ثواب الروحة، والغدوة في سبيل الله خير من نعيم الدنيا كلّها لو ملكها الإنسان، وتصوّر تنعّمه بها كلّها؛ لأنها زائلة فانية، ونعيم الجنّة باقية، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله الله عليه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨٦٨/٣٠] (١٨٨٢)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٧٩٣)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (٢٧٩٣)، و(الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (١٦٤٩)، و(أبن ماجه) في «مسنده» (٢/ ٥٣٣ و٥٣٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٦٩] (١٨٨٣) \_ (وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ، وَإِسْحَاقَ \_ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَغَرَبَتْ ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ \_ (الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) أبو عبد الرحمٰن المكّيّ، بصريّ الأصل، أو من الأهواز، ثقة فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [٩] (٣١٣٠)، وقد قارب المائة (ع) من كبار شيوخ البخاريّ، تقدّم في «المقدمة» ١٥/٤.

٣ ـ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) اسم أبيه مِقْلاص الْخُزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (١٦١٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٥/٤.

٤ \_ (شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ) أبو محمد المصريّ، ويقال: شُرحبيل بن
 عمرو بن شَرِيك، صدوقٌ [٦] (بخ م د ت س) تقدّم في «الزكاة» ٢٤٢٦/٤٢.

٥ \_ (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ) \_ بضمّ الحاء المهملة، والموحّدة \_ عبد الله بن يزيد المعافريّ المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٠) بإفريقية (بخ م ٤) تقدّم في «الزكاة» ٢٤٢٦/٤٢.

٦ \_ (أَبُو أَيُّوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ النجّاريّ (ت٠٥) أو
 بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٣/٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّهُ، ولأنه مسلسل بالمصريين من سعيد بن أبي أيوب، سوى الصحابيّ، وأن صحابيه من كبار الصحابة في شهد بدراً، ونزل النبيّ عليه حين قَدِم المدينة، مات غازياً بالروم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ) - بضمّ الحاء المهملة، والباء الموحّدة -: نسبة إلى بطن من المعافر، وهم من اليمن، قاله في «اللباب» (١٠). (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ) خالد بن زيد الأنصاريّ وَ اللهِ اله

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري و الله هذا من أفراد المصنّف كَثَلَثُهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٤٨٦٩ و (١٨٨٣)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٦/ ١٥) و «الجهاد» (١/ ١٥) و «الحبوري» (١/ ١١)، و (ابن المبارك) في «الجهاد» (١/ ١٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/ ٢٠١)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٤٢٢)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٢١)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٦٦)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ٢٩١) و «الكبير» (٤/ ١٨١ و ١٨١)، و الله تعالى أعلم.

# وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٧٠] (...) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرِيكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بَمِثْلِهِ سَوَاءً).

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) \_ بضمّ القاف، وسكون الهاء، ثمّ زاي \_ المروزيّ، ثقةٌ [١١] (ت٢٦٢) (م) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣٢، من أفراد المصنّف.

٢ \_ (عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ) بن شقيق، أبو عبد الرحمٰن المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ،
 من كبار [١٠] (ت٢١٥) أو قبل ذلك تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٣٥.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) ابن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ح) تقدّم في «المقدمة» ٥/٣٢.

٤ \_ (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ) بن صفوان التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ زاهد [٧] (ت٨ أو ١٥٩) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ أي: من سعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شُريح.

وقوله: (بِمِثْلِهِ سَوَاءً)؛ أي: بمثل حديث عبد الله بن يزيد المقرىء.

[تنبيه]: رواية ابن المبارك هذه أخرجها هو في «مسنده»، فقال:

(۲۲٤) \_ أخبرنا إبراهيم، حدّثنا محمد، حدّثنا سعيد، قال: سمعت ابن المبارك، عن حَيْوة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب<sup>(۱)</sup>... الأنصاريّ قال: قال رسول الله ﷺ: «غدوة في سبيل الله ﷺ، أو روحة خيرٌ مما طَلَعت عليه الشمس، وغربت». انتهى (۲)، والله تعالى أعلم.

﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) هكذا النسخة، وقد سقط منها كما بَيَّنَتْهُ رواية مسلم قوله: «قَالَ كُلُّ وَاحِدِ منهما: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ...»، وهذا خطأ فاحش، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الجهاد لابن المبارك» ١٦٨/١.

# (٣١) \_ (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) تقدّم قبل باب.
  - ٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب) تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (أَبُو هَانِيُ الْخَوْلَانِيُّ) حُميد بن هانئ المصريّ، لا بأس به [٥] (بخ م ٤) أكبر شيخ لابن وهب، تقدّم في «المقدمة» ١٥/٤.
- ٤ (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) عبد الله بن يزيد المعافريّ المذكور في السند الماضي.
  - ٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان ﴿ اللهُ عَلَيْمَا ، تقدّم أيضاً قريباً . من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَخَلَلهُ، وهو مسلسل بالمصريين غير شيخه، فخراسانيّ، ثم مكيّ، والصحابيّ، فإنه مدنيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ روى (١١٧٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك ر اللهِ عَلَيْ قَالَ:

«يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيّ بِاللهِ رَبّاً) منصوب على التمييز؛ أي: من حيث كونُهُ ربّاً؛ أي: من رضي بربوبيته على وفق قضائه وقدره، من خيره وشرّه، وحُلْوه، ومرّه، (وَبِالإِسْلامِ دِيناً)؛ أي: من حيث الدينُ؛ أي: رضي بشرائعه، وأحكامه، من المأمورات والمنهيّات، (وَبِمُحَمَّدٍ) ﷺ (نَبِيّاً)؛ أي: من حيث كونُه رسولاً؛ أي: رضي برسالته الموجبة لمتابعته في أقواله، وأفعاله، وأحواله.

قال صاحب «التحرير»: معنى رضيتُ بالشيء: قنِعتُ به، واكتفيت به، ولم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى، ولم يَسْعَ في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ﷺ. (وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»)؛ أي: ثبت، وتحقق، وعبّر بالماضي مبالغةً في تحقّق وقوعها.

وفيه فضل عظيم لمن اتصف بالرضى المذكور، حيث وجبت له الجنة، وذلك لأن رضا العبد بهذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته، ونفاذ بصيرته، ومخالطة الإيمان قلبه، فتسهل عليه الطاعات، وتلذّ له، ولذلك قال عليه عليه الطاعات، وتلذّ له، ولذلك قال في كما في حديث العبّاس بن عبد المطّلب في «ذاق طَعْم الإيمان من رضي بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد في رسولاً»، رواه مسلم.

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهُ: قوله: «من رضي بالله ربّاً... إلخ»؛ أي: من مات على ذلك فلا بدَّ له من دخول الجنَّة قطعاً، ولو أُدخل النار في كبائر عليه فمآله إلى الجنة على كل حال. انتهى(١).

(فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ) فيه التفات، إذ الظاهر أن يقول: فعجبت لها؟ أي: عجب أبو سعيد الخدري ولله لأجل هذه الكلمات، أو لهذه القضية. (فَقَالَ) أبو سعيد (أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) إنما استعاده؛ ليحفظه، ويستبشر به، (فَقَعَلَ)؛ أي: فأعاده ولله مرّة ثانية (ثُمَّ قَالَ) لله («وَأُخْرَى) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً، مبتدءاً خبره محذوف؛ أي: عندي خصلة أخرى، وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف؛ أي: أعلمك خصلة أخرى، وقال الطيبيّ: «أخرى» صفة موصوف محذوف، وهو مبتدأ، وقوله: «يُرفع» خبره، أو منصوب على إضمار

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۷۱۰.

فعل؛ أي: ألا أبشّرك بشارةً أخرى، وقوله: «يُرفع» صفة، أو حال. وقيل: هناك خصلة أخرى. انتهى.

وقال القرطبيّ كَالله: وقوله على: "وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة"؛ أي: خصلة أخرى، والدرجة: المنزلة الرفيعة، ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس، كما جاء في الحديث، ولا يُظَنّ من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، ولا يَعْلَم حصرها ولا عددها إلا الله تعالى، ألا تراه قد قال في الحديث الآخر: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْقَ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد آي القرآن، وهي نيّف على ستة آلاف آية، فإذا الجنمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن، جُمعت له تلك الدرجات كلها، وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

(يُرْفَعُ) بالبناء للمفعول، (بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ وَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ») قال القاضي عياض كَلَّهُ: يَحْتَمِل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنّة، كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدّريّ، قال: ويَحْتَمِل أن المراد: الرفعة بالمعنى، من كثرة النعيم، وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر، ولا بصفة مخلوق، وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البرّ والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً، ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر، قال النوويّ: وهو كما قال، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) أبو سعيد (وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ («الْجِهَادُ) خبر لمحذوف؛ أي: هي الجهاد (فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ») هكذا مكرراً مرّتين، وهو كذلك عند النسائيّ في «المجتبى»، ولكن في «الكبرى» مكرّرٌ ثلاث مرّات.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، أخرجه أحمد في «مسنده» ۲/۱۹۲، وأبو داود (۱٤٦٤)، والترمذيّ (۲۹۱٤).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۷۱۰ \_ ۷۱۱.

وفي هذا الأسلوب تفخيم أمر الجهاد، وتعظيم شأنه، فإن قوله: «من رضي بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً» مشتملٌ على جميع ما أمر الله به، ونهى عنه، ومنه الجهاد، وكذا إبهامه بقوله: «وأخرى»، وإبرازه في صورة البشارة؛ ليسأل عنها، فيجاب بما يجاب؛ لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس، وكذا تكراره بقوله: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». ونظير هذا الحديث قوله تعالى: ﴿مَلَ أَذُلُمُ عَلَى تَعِرَو نُنْمِيكُم لِلى قوله: ﴿وَيَشِر اللهُوْمِينِ الله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري و المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري المسألة الأولى) المصنف كالله

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٣/ ٤٨١)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٦/ ١١) و «الكبرى» (٣/ ١٤) و «عمل اليوم والليلة» (٦)، و (أحمد) في «مسنده» (١٤/٣)، و (سعيد بن منصور) في «سننه» (٢٣٠١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٦٢٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٦٤)، و (ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٣٠٤)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٣١٧)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٢٨٨)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٩٣)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٨٨) و «شعب الإيمان» (٤/ ٢٧)، و (البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٦١١)، والله أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان درجة المجاهد في سبيل الله الله الله الله على مائة درجة، بُعد ما بين الدرجتين، كما بين السماء والأرض.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل الرضا بالله تعالى ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد على نبيّاً، حيث إن من اتّصف به وجبت له الجنّة.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٦٠، و«مرقاة المفاتيح» ٧/ ٤١٢ ـ ٤١٣.

٣ ـ (ومنها): فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، حيث يرفع المجاهد هذه الدرجات العالية بسببه، والله تعالى أعلم.

# (٣٢) \_ (بَابٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل باب.
- ٢ \_ (لَيْثُ) بن سعد الإمام الشهير المصريّ، تقدّم قريباً.
- ٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فقيه [٣]
   مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.
- ٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [٣] (٩٥) (ع) تقدّم في «الطهارة» ٦١٩/١٨.
- ٥ ـ (أَبُو قَتَادَةَ) الأنصاريّ الحارث بن رِبْعيّ بن بُلْدمة، وقيل: غيره، السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ الشهير، شَهِد أُحداً وما بعدها، مات سنة (٥٤) على الأصحّ (ع) تقدّم في «الطهارة» ٨١/ ٦١٩.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَظَلُّهُ، وأنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه،

فبغلاني، وليثاً، فمصري، وفيه تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، وأن صحابية وليه من مشاهير الصحابة وليه، فارس رسول الله عليه.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة) الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ) أبيه (أَبِي قَتَادَة) الحارث، أو عمرو، أو النعمان بن رِبْعيّ بن بُلْدُدة الأنصاريّ وَ اللهُ الله

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: "إن الإيمان، والجهاد أفضل الأعمال»: الإيمان هنا هو المذكور في حديث جبريل الله ولا شك في أنه أفضل الأعمال؛ فإنه راجع إلى معرفة الله تعالى ورسوله كله وما جاء به، وهو المصحّح لأعمال الطاعات كلها، المتقدم عليها في الرتبة والمرتبة، وإنما قَرَن به الجهاد هنا في الأفضلية، وإن لم يجعله من جملة مباني الإسلام التي ذكرها في حديث ابن عمر الله لأنه لم يتمكن من إقامة تلك المباني على تمامها، وكمالها، ولم يَظْهَر دينُ الإسلام على الأديان كلها إلا بالجهاد، فكأنه أصل في إقامة الدين والإيمانُ، أصلٌ في تصحيح الدين، فجَمع بين الأصلين في الأفضلية، والله تعالى أعلم.

قال: وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث أن الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية، ولا شكّ في هذا عند تعييّنه على كل مكلف يقدر عليه، كما كان في أوّل الإسلام، وكما قد تعيَّن في هذه الأزمان؛ إذ قد استولى على المسلمين أهل الكفر والطغيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأمَّا إذا لم يتعيّن فحينتذ تكون الصلاة أفضل منه، على ما جاء في حديث أبي ذرّ رضي إذ سُئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على مواقيتها». انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۱۲ \_ ۷۱۳.

(فَقَامَ رَجُلٌ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه(١١). (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله هُ ، (تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَاي؟) وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد المقبريّ: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن قُتلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مُدْبِر، أيكفّر الله عنّي خطاياي؟»، (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ) يكفّرها عنك، (إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ)؛ أي: مخلص نيّتك، ومدّخر ثوابه عند ربّك، فلا تريد به غير وجه الله ﷺ، (مُقْبِلٌ) على العدق، وقوله: (غَيْرُ مُدْبِرِ")؛ أي: عن العدق، زاده لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال؛ إذ قد يُقبلَ مرّة، ويُدبر مرّةً أخرى، فيصدق عليه أنه مقبلٌ. (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْفَ قُلْتَ؟»)، وفي رواية النسائيّ المذكورة: «فلما ولّى الرجل ناداه رسول الله ﷺ، أو أَمَر ربه فنودي له، فقال رسول الله ﷺ: كيف قُلت؟، فأعاد عليه قوله. (قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ) يكفّر عَنك الخطآيا كُلَّهَا، (وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ، غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال المهملة، والنصب على الاستثناء؛ يعني: أن القتل في سبيل الله على الصفة المذكورة لا يُكفّر عنك ديون الخلق، فإن ديونهم لا يكفّرها إلا عفو صاحبه، أو استيفاؤه. (فَإِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ قَالَ لِي ذَلِكَ»)؛ أي: أخبرني بأن الدَّين لا يُكفِّر بالشهادة، وفي رواية عند أبي عمر: «إلا الدَّين، فإنه مأخوذٌ، كما زعم جبريل»؛ أي: قال، من إطلاق الزعم على القول الحقّ.

وقال القرطبيّ كَلْلُهُ: قوله: «أرأيت إن قتلت في سبيل؛ أيكفر عني خطاياي... إلخ»: هذا بحكم عمومه يشمل جميع الخطايا، ما كان من حقوق الله تعالى، وما كان من حقوق الآدميين، فجوابه على برنعم مطلقاً يقتضي تكفير جميع ذلك، لكن الاستثناء الوارد بعد هذا يبيّن أن هذا الخبر ليس على عمومه؛ وإنما يتناول حقوق الله تعالى خاصّة لقوله على الله إلا الدَّين»،

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٢٨.

وَذِكره الدَّين تنبيهٌ على ما في معناه من تعلَّق حقوق الغير بالذمم؛ كالغصب، وأُخْذ المال بالباطل، وقَتْل العمد، وجراحه، وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى بأن لا يُغفر بالجهاد من الدَّين، لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكّنه منه، وأما إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلاً؛ فالمرجوّ من كَرَم الله تعالى إذا صَدَق في قَصْده، وصحت توبته أن يُرضيَ اللهُ تعالى خصومه عنه، كما قد جاء نصّاً في حديث أبي سعيد الخدريّ المشهور في هذا، وقد دلَّ على صحة ما ذكرناه قوله ﷺ: «لَتُؤدَّن الحقوقُ إلى أهلها يوم القيامة...»، الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن هذا الذي ذكره من الدَّين إنما كان قبل قوله ﷺ: «من ترك دَيناً أو ضَياعاً فعليَّ. . . »، الحديث؛ يشير بذلك إلى أن ذلك المعنى منسوخ، فإنه قول باطل مفسوخ؛ فإن المقصود من هذا الحديث بيان أحكام الديون في الدنيا، وذلك أنه كان من أحكامها دوام المطالبة، وإن كان الإعسار، وقال بعض الرواة: إن الحركان يُباع في الدَّين، وامتنع النبيِّ ﷺ من الصلاة على من مات، وعليه دينار، ولم يجد وفاءً له، فهذه الأحكام وأشباهها هي التي يمكن أن تُنسخ، والحديث الأول لم يتعرّض لهذه الأحكام؛ وإنما تعرّض لمغفرة الذنوب فقط، هذا إذا قلنا: إن هذا ناسخ، فأما إذا حقّقنا النظر فيه فلا يكون ناسخاً، وإنما غايته أنْ تَحَمَّل النبيِّ ﷺ على مقتضى كَرَم خُلُقه عن المعسر دَيْنه، وسدّ ضيعة الضائع، وقد دل على ذلك قوله ﷺ في هذا الحديث بعينه: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، فعلى هذا يكون هذا التحمل خصوصاً به، أو من جملة تبرعاته لمّا وسّع الله عليه، وعلى المسلمين، وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن معنى ذلك: أن النبيّ على قام بذلك من مال الخُمس والفيء ليبيّن أن للغارمين، ولأهل الحاجة حقّاً في بيت مال المسلمين، وإن الناظر لهم يجب عليه القيام بذلك لهم. انتهى كلام القرطبيّ كَظَّلْهُ، وهو بحث نفيسٌ، وسيأتي زيادة التحقيق في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى \_(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۷۱۷ \_ ۷۱۶.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى قتادة صلى هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/٢٨٤ و٢٨٧٥ و٤٨٧٤] (١٨٨٥)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (٢/٦٠)، و(الترمذيّ) في «الجهاد» (٢/٣٠] و٣٥) و«الكبرى» (٣/ ٢٦ و٢٣)، و(مالك) في «الموطأ» (٢/ ٤٦١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٥/ ٣٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٣٠٠ \_ ٣٠٠)، و(اسعيد بن منصور) في «سننه» (٣٥٥٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٧٠١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٦٥٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/٧٢٤ و٩٢٤)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٤٠١)، و(ابن منده) في «الإيمان» (٤/٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/٣٤)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان أن من قُتل في سبيل الله ﷺ وعليه دَين، لا تُكفّر شهادته عنه دَينه، وقد تقدّم تفصيل ذلك مستوفّى قريباً.

٢ ـ (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته، واحتسب أجره، ولم يُقاتل حميّة، ولا لطلب دنيا، ولِطلَب ذكر وثناء.

٣ \_ (ومنها): أن من قُتل مدبراً، فإنه ليس له من هذا الأجر شيء.

٤ ـ (ومنها): أن حقوق الآدميين، والتبعات التي للعباد لا تكفّرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفّر ما بين العبد وربه.

٥ ـ (ومنها): أن فيه أن جبريل على كان ينزل على النبي على من الوحي بما يُتلى من القرآن، وبما لا يُتلى من السُّنَّة، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وَاَذْكُرُنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَئتِ ٱللّهِ وَالْحِكَمَةِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٤]: إن الآيات القرآنُ، والحكمة السُّنَّة، وكلُّ من الله، فإنه على لا ينطق عن الهوى، والله تعالى أعلم بالصواب.

٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثْلَثُهُ: وفيه من الفقه جواز تأخير الاستثناء قَدْراً قليلاً؛ لأنه أَطلق أولاً، فلمّا ولّى دعاه، فذكر له الاستثناء، وقد يجاب عنه بأنه لمّا أراد أن يستثنى أعاد اللفظ الأوّل، ووصلَ الاستثناء به في الحال،

فلا يجوز التأخير، ويدل على ذلك أن الاستثناء، والتخصيص، وغيرهما الصادرة عنه ﷺ بالاجتهاد، وقد تقدَّم الاختلاف في هذا الأصل. انتهى (١).

٧ ـ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البر كَالله: فيه أن الخطايا تكفّر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب، والنيّة في العمل، وأن أعمال البرّ المقبولة لا تُكفّرُ من الذنوب إلا ما بين العبد، وبين ربّه، فأما التبعات فلا بدّ فيها من القصاص. قال: وهذا في دَين تَرك له وفاءً، ولم يوصِ به، أو قَدَر على الأداء، فلم يؤدّ، أو أدّاه في غير حقّ، أو أسرف، ومات، ولم يوفّه، أما من ادّانَ في حقّ واجب؛ لِفَاقة، وعُسر، ومات، ولم يترك وفاءً، فلا يُحبس عن الجنّة؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدّي عنه دَينه من الصدقات، أو سهم الغارمين، أو الفيء. وقد قيل: إن تشديده على الدَّين كان قبل الفتوح.

وقال الحافظ كَلْلله: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات، وهي لا تمنع درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن تُثبت لمن حصلت له ثواباً مخصوصاً، وتُكرِمه كرامة زائدةً، وقد بيّن في الحديث أنه يكفّر عنه ما عدا التبعات، فإن كان له عملٌ صالحٌ كفّرت الشهادة سيّئاته، غير التبعات، ونَفَعه عمله الصالح في مُوازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصةً، فإن لم يكن له عملٌ صالحٌ فهو تحت المشيئة. انتهى.

وقال ابن الزملكاني كَلَلهُ: فيه تنبيهٌ على أن حقوق الآدميين لا تكفّر؛ لكونها مبنية على المشاحّة والتضييق، ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدّين الذي هو خطيئةٌ، وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله، بأن أخذَه بحيلة، أو غَصَبَه، فثبت في ذمّته البدل، أو ادّان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، ويكون الدّين المأذون فيه مسكوتاً عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به؛ لِمَا يلطف الله بعبده من استيهابه له، وتعويض صاحبه من فضل الله.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۱۵.

[فإن قيل]: ما تقول فيمن مات، وهو عاجز عن الوفاء، ولو وجد وفاءً وفَيْ؟.

[قلت]: إن كان المال الذي لَزِم ذمّته إنما لَزِمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله، كغصب، وإتلاف مقصود، فلا تبرأ الذّمّة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له، أو بإبرائه منه، ولا تُسقِطه التوبة، وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويّة فيما يختص بحق الله تعالى؛ لمخالفته لِمَا نهى الله عنه، وإن كان المال لَزِمه بطريق سائغ، وهو عازم على الوفاء، ولم يَقْدِر، فهذا ليس بصاحب ذنب، حتى يتوب عنه، ويُرجى له الخير في العقبى، ما دام على هذا الحال. انتهى.

قال الزرقاني كَلَّلَهُ: وهو نفيس، وقد سبقه إلى معناه أبو عمر، كما رأيته. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير حسنٌ جدّاً، فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الغيث، عن أبي هريرة ولله عنه، ومن أخذ النبيّ الله الله عنه، ومن أخذ أموال الناس، يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله». فقد بيّن الله أن من أخذ أموال الناس، سواء كان بالاستدانة، أو غيره من الأوجه المشروعة، وفي نيّته أن يؤدّيها إليهم، أدّى الله تعالى عنه، وإن لم يتمكّن هو من أدائها، وأما من أخذها، ومن نيّته أن لا يؤدّيها إليهم، فإنه آثم، يؤاخذ بجريمته، ومثله من كان أخذه على وجه غير مشروع؛ كالغصب، والسرقة، ونحوهما.

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يُمنع من تكفير الشهادة الدَّين عنه هو القسم الثاني، والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه] إن قلت: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانيّ برجالٍ ثقات، عن ابن مسعود ﴿ الفَهُ ، رفعه: «القتل في سبيل الله، يكفّر الذنوب كلّها، إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشدّ من ذلك الودائع».

<sup>(</sup>۱) «شرح الزرقانيّ على الموطأ» ٣٦/٣ ـ ٣٧.

فإنه يدلّ على أن الشهادة لا تُكفِّرُ الأمانة بمعناها المذكور، وحديث الباب ظاهرٌ في أنه يكفّر جميع حقوق الله، ومنها الصلاة، والصوم، فكيف يُجمع بينهما؟.

[قلت]: حديث الطبرانيّ ضعيف<sup>(۱)</sup>، فلا يُعارض ما في «الصحيح»، وعلى تقدير صحّته يُحمَل على مطلق القتل، وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابرٌ، محتسبٌ، مقبلٌ غيرُ مُدْبِر، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوَّلُ الكتابِ قال:

[٤٨٧٣] (...) \_ (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ
 عابدٌ [٩] (ت٢٠٦٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

٤ ـ (يَحْيَى بْنُ سَعِيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبیه]: روایة یزید بن هارون، عن یحیی بن سعید هذه ساقها أبو عوانة كَلَّلَهُ في «مسنده»، فقال:

(۷۳٦٤) \_ حدِّثنا محمد بن يحيى، وعمار بن رجاء، والصغانيّ، قالوا: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأ يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد الله بن أبي قتادة، أن أباه كان يحدِّث أن رجلاً أتى

<sup>(</sup>١) راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانيّ كلله ص٢٠٢ رقم (٤١٣٠).

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٧٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ \_ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ \_ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢) ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ ، إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي (٣) . بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) تقدّم قبل بابين.
- ٢ ـ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٣ ـ (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ
   ثبتٌ [٤] (ت١٢٦) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤.
- ٤ (مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ) المدني، قاص عمر بن عبد العزيز، أبو إبراهيم،
   ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو عثمان، مولى يعقوب القبطي، ويقال: مولى آل
   أبى سفيان، ثقةٌ [7].

رَوَى عن أبي هريرة، وجابر، يقال: مرسلٌ، وأبي صرمة الأنصاريّ، وعن أبيه، وأمه، وعبد الله بن أبي قتادة، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بردة بن أبي موسى، وغيرهم.

ورَوَى عنه إسماعيل بن أمية، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وأسامة بن

(۲) وفي نسخة: «على المنبر يخطب».

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ۲۸/٤.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بسيفي هذا».

زيد الليثي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن طرخان، وأبو معشر، وعبد العزيز بن عياض، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان كثير الحديث، عالِماً، وقال يعقوب بن سفيان، وأبو داود: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال خليفة: تُوُفّي أيام الوليد بن يزيد.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا برقم (١٨٨٥)، وحديث (٢٧٤٨): «لولا أنكم تُذنبون لَخَلَق الله خلقاً يُذنبون...» الحديث.

وقوله: (قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ) فاعل «قال» ضمير سفيان بن عينة، فلسفيان في هذا الحديث طريقان: طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس... إلخ، وطريق محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس... إلخ.

وقوله: (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: كون كلّ واحد من عمرو بن دينار، ومحمد بن عجلان يزيد في لفظ الحديث على صاحبه، وزيادة أحدهما على الآخر تتبيّن في التنبيه الثاني.

وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) زاد في نسخة: «يخطب»، والجملة في محلّ نصب على الحال.

[تنبیه]: تقدّم في مقدّمة «شرح المقدّمة» أن أبا الفضل بن عمار الحافظ انتقد هذا الحدیث، ودونك نصّه: وهذا حدیث رواه بکیر بن عبد الله بن الأشجّ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن رجل من أهل نجران، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عمرو بن الحارث، فأفسده بكیر بن عبد الله بن الأشجّ، وهو أحد علماء مصر، ورواه عمرو بن دینار، عن محمد بن قیس مرسلاً، وقال محمد بن عجلان، عن محمد بن قیس، عن ابن أبي قتادة، عن أبیه، وعمرو بن دینار أثبت من ابن عجلان، وقد أرسله. انتهی كلامه.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل الطعن في رواية

عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس بأنها مرسلة، وذلك فيما رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٥٣)، فقال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، عن النبيّ على وابن عجلان عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ على النبيّ على النبيّ الدهما على صاحبه...

والجواب عن مسلم أنه لم ير إرسال عمرو بن دينار علّة؛ لأن ابن عجلان وَصَله، ولا يقال: إن عمراً أحفظ منه؛ لأن عمراً رواه أيضاً متّصلاً، فقد أخرجه النسائيّ من طريقه متّصلاً، كما سيأتي في التنبيه التالي، فلعل عمراً كان يرويه تارةً مرسلاً، فرجّح مسلم وَصْله؛ لمتابعة ابن عجلان له فيه.

وعلى تقدير تأثير العلّة المذكورة، فالحديث صحيح متّصل من رواية سعيد المقبريّ، كما أخرجه مسلم قبل هذا، فرواية محمد بن قيس من باب المتابعة، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس ساقها النسائي كَلَلْهُ في «المجتبي»، فقال:

(٣١٥٨) ـ أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو، سمع محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ، وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله، صابراً، محتسباً، مقبلاً، غيرَ مدبر، حتى أُقتل، أيكفّر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»، فلما أدبر دعاه، فقال: «هذا جبريل يقول: إلا أن يكون عليك دَيْن». انتهى (١).

ورواية سفيان عن محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، ساقها الشافعيّ كَالله في «سننه»، فقال:

(٦٨١) ـ حدّثنا المزني (٢)، قال: حدّثنا الشافعيّ كَلَّلَهُ، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائيّ» «المجتبي» ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) قائل: «حدّثني المزنيّ» هو الراوي عن المزنيّ، وهو أبو جعفر الطحاويّ، والمزنيّ تلميذ الشافعيّ، وهو خال الطحاويّ، فتنبّه.

سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله، صابراً، محتسباً، مقبلاً، غير مُدبِر، أيكفِّر عني خطاياي؟ فقال: «نعم»، فلمّا أدبر، قال: «هذا جبريل على يقول: إلا أن يكون عليك دَيْن». انتهى (١٠).

وقد ساق أبو عوانة الروايتين مساقاً واحداً في «مسنده»، فقال:

(٧٣٦٣) ـ حدّثنا شعيب بن عمرو الدمشقيّ، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، وابنِ عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ على، قال: جاء رجل إلى النبيّ على، فقال: أرأيت إن ضَربت بسيفي في سبيل الله، صابراً، محتسباً، مقبلاً، غير مُدْبر، يكفّر عني خطاياي؟ قال: «نعم»، فلمّا أدبر قال: «تعال، هذا جبريلُ يقول: إلا أن يكون عليك دَيْن». انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٧٥] (١٨٨٦) \_ (حَدَّنَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّنَنَا الْمُفَضَّلُ \_ يَعْنِي: ابْنَ فَضَالَةَ \_ عَنْ عَيَّاشٍ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنَ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ) الحَرَسيّ، كاتب العمريّ، ثقةً
 ١٠] (٣٤٢) (م) من أفراد المصنّفُ تقدّم في «النذر» ٤٢٤٢/٤.

٢ ـ (الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ) بن عُبيد الْقِتْبانيّ، أبو معاوية القاضي، ثقةً فاضلٌ عابدٌ، أخطأ ابن سعد في تضعيفه [٨] (ت١٨١) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٦/٥٢٥.

<sup>(</sup>١) «السنن المأثورة» ١/٤٤٤.

٣ \_ (عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ (١) المصريّ، ثقةٌ (٢) [٥] (١٣٢) (ز م ٤) تقدّم في «النكاح» ٣٥٦٧/٢٥.

٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) تقدّم في الباب الماضي.

٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد السَّهْميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمٰن، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة سنة (٦٣) على الأصحّ بالطائف (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٨/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف تَكَلله، وهو مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ في الحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العبادلة الأربعة، ومن فقهاء الصحابة في وشرح الحديث واضح، يُعلم مما قبله، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ الله عنه أفراد المصنّف كَثَلَهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٨٧٥ و ٤٨٧٦] (١٨٨٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ١٢٩)، و(أبو عوانة) في «المستدرك» (٢/ ٢٢٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١٣٦/٩)، و(البزّار) في «مسنده» (٢/ ٤٢٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٧٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: «عيّاش بن عبّاس» الأول بالشين المعجمة، والثانى بالسين المهملة، و«القتباني»: بقاف مكسورة، ثم مثناة فوقيّة ساكنة، ثم موحّدة: منسوب إلى قِتبان بطن من رعين، قاله النوويّ.

<sup>(</sup>٢) قال في «التقريب»: من السادسة، وما هنا أولى؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابيّ، فيكون مثل الأعمش رأى أنساً، فكان من الخامسة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في هذا الباب، وقبل باب، وقد تقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

(٣٣) \_ (بَابٌ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَتْهُ أُوّل الكتاب قال:

[۲۸۷۷] (۱۸۸۷) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، وَأَبُو مُعَاوِية، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّة، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ (۱)، عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فَتِلُوا فِ سَبِيلِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ (۱)، عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فَتِلُوا فِ سَبِيلِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ (۱)، عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الذِينَ فَتِلُوا فِ سَبِيلِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَبْدَ رَبِهِمْ بُرُزَقُونَ ﴿ اللهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّيْنَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ عَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُهُمُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا أَي شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَعْبَلُ فَي مَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ مُنَا، فَقَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ اللهَ مُنْ يُعْرَفُونَ الْنَاهُ وَلُوا أَنْ اللهَ الْمَالَوا أَنْ اللهُ الْعَنَادِينَا، فَقَعَلَ فِي سَبِيلِكَ مَنْ الْمَالَةُ اللهِ الْقَالَ فِي سَبِيلِكَ مُونَا أَنُولُ اللهُ الْمَالَ رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُوكُوا»).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «سألت عبد الله».

#### رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
- ٢ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) تقدّم في الباب الماضي.
- ٣ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
  - ٤ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٥ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمون [٨] (ت١٨٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.
- ٦ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقة حافظٌ فاضلٌ [١٠] (٣٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٥.
- ٧ (أَسْبَاطُ) بن محمد بن عبد الرحمَّن بن خالد القرشيّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ضُعّف في الثوريّ [٩] (ت ٢٠٠٠) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٥٤.
  - $\bar{\Lambda}$  (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٩ ـ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورعٌ، لكنه يُدلّس [٥] (ت٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٧.
- ُ ١٠ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٠) أو قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.
- اً \_ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [٢] (ت٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.
- ١٢ ـ (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمٰن الصحابيّ الشهير، مات ضَعَيْهُ سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١١.

[تنبيه]: عبد الله هنا هو ابن مسعود ﷺ، وذكر بعضهم أنه ابن عمرو بن العاص، والصواب الأول، قال المازريّ: كذا جاء عبد الله غير منسوب، قال أبو عليّ الجيّانيّ في «التقييد»: قال أبو مسعود الدمشقيّ: ومن الناس من ينسبه، فيقول: عن عبد الله بن عمرو، والله أعلم، وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن مسعود (1).

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٨٨.

وقال القاضي عياض في «الإكمال»: كذا هو ابن مسعود عندنا في الأصل من رواية أبي بحر، وسَقَط لغيره من شيوخنا، وأراه من إلحاق شيخه الكنانيّ<sup>(١)</sup>.

وقال النوويّ: وكذا وقع في بعض نسخ بلادنا المعتمدة، ولكن لم يقع منسوباً في معظمها، وذَكَره خَلَف الواسطيّ، والحميديّ، وغيرهما في مسند ابن مسعود، وهو الصواب. انتهي <sup>(۲).</sup>

وقال القرطبيّ يَخْلَلهُ: عبد الله هو ابن مسعود، وهكذا في رواية أبي بحر: «سألنا عبد الله بن مسعود»، ومن قال فيه: عبد الله بن عمرو، فقد أخطأ. انتهی (۳)

#### [تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَالله، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه يحيى، فنيسابوريّ، وإسحاق فمروزيّ، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأن صحابيّه من كبار فقهاء الصحابة ﴿ وَأَنَّهُ حِمَّ المناقب.

#### شرح الحديث:

(عَنْ مَسْرُوقِ) أنه (قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدُ اللهِ) وفي بعض النسخ: «سألت عبد الله»، (عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَعْسَبَنَّ﴾) قال أبو السعود المفسّر تَظَّللهُ: هذا كلام مستأنف، مسوقٌ لبيان أن القتل الذي يَحْذَرونه، ويُحَذِّرون الناس منه، ليس مما يُحذر، بل هو من أجلّ المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون، إثر بيان أن الحذر لا يُجدى، ولا يغنى، وقُرئ: «ولا تحسِبَنَّ» بكسر السين، والمراد بهم: شهداء أحد، وكانوا سبعين رجلاً، أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعثمان بن شهاب، وعبد الله بن جحش، وباقيهم من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

قال: والخطاب للنبيِّ على أو لكلّ من له حظّ من الخطاب، وقرىء

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٢٠٦/٦. (۲) «شرح النوويّ» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧١٥.

بالياء على الإسناد إلى ضميره على أو ضمير من يحسب، وقيل: إلى الذين قُتلوا، والمفعول الأول محذوف؛ لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة، والتقدير: ولا يحسبنهم الذين قُتلوا أمواتاً؛ أي: لا يحسبن الذين قُتلوا أنفسهم أمواتاً، على أن المراد من توجيه النهي إليهم: تنبيه السامعين على أنهم أحقّاء بأن يُسَلَّوا بذلك، ويَبْشُروا بالحياة الأبدية، والكرامة السنية، والنعيم المقيم، لكن لا في جميع أوقاتهم، بل عند ابتداء القتل؛ إذ بعد تبيّن حالهم لهم لا يبقى لاعتبار تسليتهم، وتبشيرهم فائدة، ولا لتنبيه السامعين، وتذكيرهم وجه (۱).

(﴿ اَلَّذِينَ قُتِلُوا ﴾) بالتخفيف، وقرىء بالتشديد؛ لكثرة المقتولين، (﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواً ثَا بَلَّ أَخَيَا هُ ﴾) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: بل هم أحياء، وقرئ بالنصب؛ أي: بل أحسبهم أحياء، على أن الحسبان بمعنى اليقين، كما في قوله [من الطويل]:

حَسِبْتُ التَّقَى وَالْمَجْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ رَبَاحاً إِذَا مَا الْمَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلَا أَو على أنه وارد على طريق المشاكلة (٢).

وقوله: (﴿عِندَ رَبِّهِم ﴾) في محل رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدَّر، أو صفة لـ «أحياء»، أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في «أحياء»، وقيل: هو ظرف لـ «أحياء»، أو للفعل بعده، والمراد بالعندية: التقرب، والزلفى، وفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية، والتبليغ إلى الكمال، مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم (٣).

وقوله: (﴿ رُرِّزُقُونَ ﴾)؛ أي: من الجنة، وفيه تأكيد لكونهم أحياءً، وتحقيق لمعنى حياتهم، قال الإمام الواحديّ: الأصحّ في حياة الشهداء ما رُوي عن النبيّ عَلَيْ من أن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم يُرزقون، ويأكلون، ويتنعمون، وفيه دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف، لا يفنى بخراب البَدَن، ولا يتوقف عليه إدراكه، وتألمه، والتذاذه (٤).

<sup>(</sup>۱) «تفسير أبي السعود» ٢/ ١١١ \_ ١١١. (٢) «تفسير أبي السعود» ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) «تفسير أبي السعود» ٢/١١٢. (٤) «تفسير أبي السعود» ٢/١١٢.

(قَالَ) عبد الله (أَمَا) بالتخفيف: أداة استفتاح، وتنبيه، كـ «ألا»، (إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا)؛ أي: سألنا النبي ﷺ، فالمفعول محذوف، قال النووي تَعْلَلُهُ: وهذا الحديث مرفوع؛ لقوله: «إنا قد سألنا عن ذلك، فقال؛ يعني: النبي ﷺ». انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَالله: قول عبد الله: «أما إنا سألنا عن ذلك فقال»: كذا صحَّت الرواية، ولم يُذكر فيها «رسول الله على»، وهو المراد منها قطعاً، ألا ترى قوله: «فقال»، وأسند الفعل إلى ضميره، وإنما سكت عنه للعلم به، فهو مرفوع، وليس هذا المعنى الذي في هذا الحديث مما يُتَوَصّل إليه بعقل، ولا قياس، وإنما يُتوصل إليه بالوحي، فلا يُقال: هو موقوف على عبد الله بن مسعود. انتهى (٢).

وقال ابن القيّم كَلُهُ: والظاهر \_ والله أعلم \_ أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله على وحَذَفه لظهور العلم به، وأن الوَهْم لا يذهب إلى سواه، وقد كان ابن مسعود يشتدّ عليه أن يقول: قال رسول الله على وكان إذا سمّاه أرعد، وتغيّر لونه، وكان كثيراً ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة، وإذا رَفَع منها شيئاً تحرَّى فيه، وقال: أو شبه هذا، أو قريباً من هذا، فكأنه \_ والله أعلم \_ جرى على عادته في هذا الحديث، وخاف أن لا يؤديه بلفظه، فلم يَذكر رسول الله على والصحابة على إنما كانوا يسألون عن معاني القرآن رسول الله على التهى (٣).

وقوله: (عَنْ ذَلِك)؛ أي: عن معنى هذه الآية، وتأويلها.

(فَقَالَ) ﷺ («أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ) بفتح، فسكون: جمع طائر، مثلُ صاحب وصَحْب، وراكبٍ ورَكْب، وجَمْع الطير طُيُورٌ، وأطيار، وقال أبو عبيدة، وقُطْرُبٌ: يقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنباريّ: الطيرُ جماعة، وتأنيثها أكثر من التذكير، ولا يقال للواحد: طيرٌ، بل طائرٌ، وقلما يقال للأنثى: طائرة، قاله الفيّوميّ (٤).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱/۱۳. (۲) «المفهم» ۳/۷۱۰.

<sup>(</sup>٣) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٣٨٢.

وقوله في هذا الحديث: «في جوف طير خُضْر»، وفي غير مسلم: «كطير خُضر»، وفي حديث آخر: «بحواصل طير»، وفي «الموطأ»: «إنما نَسَمة المؤمن طير»، وفي حديث آخر عن قتادة: «في صورة طير أبيض»، قال القاضي عياض: قال بعض المتكلمين على هذا: الأشبه صحّة قول من قال: «طير، أو صورة طير»، وهو أكثر ما جاءت به الرواية، لا سيما مع قوله: «تأوي إلى قناديل تحت العرش»، قال القاضي: واستَبْعَد بعضهم هذا، ولم ينكره آخرون، وليس فيه ما يُنكر، ولا فرق بين الأمرين، بل رواية «طير»، أو «أجواف طير» أصحّ معنّى، وأبْيَن وجهاً، وليس بالأقيسة والعقول في هذا حكم، فكلُّ من المجوَّزات، فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن، أو الشهيد في قناديل، أو أجواف طير، أو حيث يشاء كان ذلك ووقع، ولم يَبْعُد، لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام، كما سنذكره، ونذكر الخلاف في ذلك، ولَمَا أَبْعَدْنا أن تكون رواية أنها طير على ظاهره؛ إذ لو غُيّرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى صفات طير خُضر لم تكن حينئذ أرواحاً، وأمّا على القول: إن الروح معنى، وهي الحياة، فبعيد أيضاً أن ترجع صورة طير؛ لأن المعاني لا تتجسّم، ولا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله تعالى لذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: كان على القاضي عياض أن لا يورد هذه الاستبعادات؛ لأنها من الظنون والخيالات الفاسدة التي يتبنّاها الفلاسفة وأذنابهم من المتكلّمين الذين لا يرون للنصوص قيمة، ولا يعتمدون إلا عقولهم، فإذا أخبر الله تعالى بأنه يجعل روح الشهيد طيراً، أو كالطير، أو في أجواف طير، فما المانع من ذلك، وما الذي يمنع الله تعالى أن يجعل المعاني أجساماً، وبالعكس؟ والله المستعان.

قال: وقيل: إن هذا المنعّم، أو المعذّب من الأرواح جزء من الجسد، تبقى فيه الروح، وهو الذي يتألم، ويعذّب، ويلتذّ، وينعّم، وهو الذي يقول: ﴿ رَبِّ اَرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، وهو الذي يَسْرَح في شجر الجنة، فغير مستحيل أن يُصَوَّر هذا الجزء طائراً، أو يُجعل في جوف طائر، وفي قناديل تحت العرش، وغير ذلك مما يريد الله ﷺ على المعاني التي تقدّمت،

والله تعالى أعلم بمراد نبيّه ﷺ. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جزء من الجسد» هذا مما لا يخفى بطلانه، فأين النصّ الذي يدلّ على أن الجسد أو جزءاً منه يبقى مع روح الشهيد، فيُجعل في جوف طير؟.

وقوله: (خُضْرٍ) صفة لـ «طيرٍ»، وهو بضم الخاء، وسكون الضاد المعجمتين: جمع أخضر؛ كأحمر، وحُمْر، كما قال في «الخلاصة»:

«فُعْلٌ» لِـ «نَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا» و «فِعْلَةٌ» جَمْعاً بِنَقْلٍ يُدْرَى

أي: جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طيور خُضْر خالية من الأرواح، على أشباح مصوّرة بصور الطيور، حتى تتلذذ الأرواح بنسب الأشباح، وفيه ردّ على من يقول: إن عذاب البرزخ ونعيمه إنما هو روحاني فقط<sup>(۲)</sup>.

(لَهَا قَنَادِيلُ) بالفتح: جمع قِنديل بكسرها، (مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ) بفتح حرف المضارعة، والراء؛ أي: تأكل، وتشرب، وتتمتّع، وتتنعّم بأنواع نعيم الجنّة، يقال: سَرَحتِ الإبلُ سَرْحاً، من باب نَفَعَ، وسُرُوحاً أيضاً: رَعَتْ بنفسها، وسَرَحتها، يتعدَّى، ولا يتعدّى، وسرّحتها بالتثقيل مبالغة، وتكثير (٣). (حَيْثُ شَاءَتْ)؛ أي: في أي مكان شاءت، (ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٦، ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١/١٢.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٢٧٣.

الْقَنَادِيلِ)؛ أي: ترجع إليها، تنزل فيها، ومأوى كلّ حيّ مسكنه الذي يقيم فيه؛ أي: تكون تلك القناديل بمنزلة الأوكار لها، وقوله: (فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ) عدّاه به إلى لتضمّنه معنى: فظهر. (رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً) منصوب على أنه مفعول مطلق له اطّلع»؛ أي: تجلى لهم برفع الحُجُب عنهم، وكلّمهم مشافهة بغير واسطة، مبالغة في الإكرام، وتتميماً للإنعام، (فَقَالَ) ربهم على (هَلْ تَسْتَهُونَ شَيْئاً؟) وهذا السؤال مبالغة في إكرامهم، وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغّبهم في سؤال الزيادة، فلم يجدوا وراء ما أعطاهم من مزيد، لكن تلقّوا فد بالشكر بأن سألوه، يرد أرواحَهم إلى أجسادهم؛ ليجاهدوا في سبيله، ويبذلوا أنفسهم في مرضاته، ويعودوا بذواتهم له؛ إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك، والموت لمكافأة برّه، ويجودوا بذواتهم له؛ إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك، والجُود بالنفس أقصى غاية الجود (١)، والله تعالى أعلم.

(قَالُوا: أَي شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا) بالبناء للمفعول، وكذا في قوله: (مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ) تقدّم أنه يجوز فيه ستّ لغات، وهي التي في قول ابن مالك كَلْلهُ في «الخلاصة»:

وَاجْعَلْ مُضَافاً صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيا والسادس «يا ربُّ» بالبناء على الضمّ تشبيهاً له بالمفرد.

(نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ) بالبناء للفاعل، (أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا، حَتَّى نُقْتَلَ) بالبناء للمفعول، (فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ)؛ أي: مما في دار الجزاء، وأما ما ذكروه من الرجوع إلى الدنيا، والقتل مرّةً أخرى، فليس مما سُئلوا عنه؛ لأنه لا يتعلّق بدار العمل التي انقضى أجلها. (تُرِكُوا) بالبناء للمفعول، وهذا السؤال إكرام من الله في لهم، وزيادة في الإنعام عليهم حتى يعطَوا ما يشتهونه في هذا العالم، لا في العالم الماضي، وجوابهم بقولهم: أي شيء نشتهي؟ اعتراف منهم بنهاية الإكرام، وشُكْر عليه، وأنهم ليست لهم حاجة شيء نشتهي؟ اعتراف منهم بنهاية الإكرام، وشُكْر عليه، وأنهم ليست لهم حاجة ممكنة إلا وقد قضاها الله تعالى لهم، فأدركوها، فلم يَبق لهم شيء يحتاجون

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٩٠٦.

إليه في تلك الدار، ﴿ وَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [لمائدة: ٥٤]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود والله هذا من أفراد المصنف كَلَّلُهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٨٧٧)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠١١)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٠١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٣٦٣)، و(ابن ماجه) في «مسنده» (٢/ ٣٥٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٥٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩/ ٢٠٩ ـ ٢١٠)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٢٠٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٦٣)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان أن أرواح الشهداء في الجنّة قبل يوم القيامة، وأنهم أحياء عند ربهم يُرزقون.

٢ - (ومنها): بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السُّنَة، وهي التي أُهبط منها آدم ﷺ، وهي التي يُنَعَم فيها المؤمنون في الآخرة، وهذا إجماع أهل السُّنَة، وقالت المعتزلة، وطائفة من المبتدعة أيضاً، وغيرهم: إنها ليست موجودة، وإنما توجد بعد البعث في القيامة، قالوا: والجنة التي أُخرج منها آدم ﷺ غيرها، وظواهر القرآن والسُّنَة تدل لمذهب أهل الحق، قاله النووي كَلَهُ (١).

٣ \_ (ومنها): بيان إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة.

٤ \_ (ومنها): بيان أن الأرواح باقية، لا تفنى، فينعَم المحسن، ويعذّب المسيء، وقد جاء به القرآن، والآثار الصحيحة، وهو مذهب أهل السُّنَة خلافاً لطائفة من المبتدعة، قالت: تفنى، وهو قول باطلٌ، قال النوويّ.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ۳۱.

وقال القرطبي كَالله: وقد حصل من مجموع الكتاب والسُنَّة، أن الأرواح باقية بعد الموت، وأنها منعَّمة، أو معذَّبة إلى يوم القيامة بعد الموت. انتهى (١٠).

٥ ـ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: قد تضمَّن هذا الحديث تفسير قوله تعالى: ﴿ بَلُ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِم بُرُزَفُونَ ﴾ وأن معنى حياة الشهداء أن لأرواحهم من خصوص الكرامة ما ليس لغيرهم، بأن جُعلت في أجواف طير، كما في هذا الحديث، أو في حواصل طير خُصْر، كما في الحديث الآخر؛ صيانةً لتلك الأرواح، ومبالغة في إكرامها؛ لاظلاعها على ما في الجنة من المحاسن والنّعم، كما يظلع الراكب المظلَّل عليه بالهودج الشقّاف الذي لا يَحجب عما وراءه، ثم يُدْرِكون في تلك الحال التي يَسرحون فيها من روائح الجنة، وطيبها، ونعيمها، وسرورها ما يليق بالأرواح مما ترتزق وتنتعش به، وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من النعيم جميع ما أعدًّ الله تعالى لها، ثم إن أرواحهم بعد سَرْحها في الجنة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضعَ مكرَّمة مشرَّفة منوَّرة عبر عنها بالقناديل؛ لكثرة أنوارها، وشدّتها، والله تعالى أعلم.

هذه الكرامات كلها مخصوصة بالشهداء كما دلت عليه الآية، وهذا الحديث، وأما حديث مالك الذي قال فيه: "إنما نسمة المؤمن طائر تَعلق في ثمر الجنة"، فالمراد بالمؤمن هنا: الشهيد، والحديثان واحد في المعنى، وهو من باب حَمْل المطلق على المقيَّد، وقد دلّ على صحة هذا قوله في الحديث الآخر: "إذا مات الإنسان عُرِض عليه مقعده بالغداة والعشيّ من الجنة والنار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة"، فالمؤمن غير الشهيد هو الذي يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ من الجنة، وهو في موضعه من القبر، أو الصور، أو حيث شاء الله تعالى غير سارح في الجنة، ولا داخل فيها؛ وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك، ويشاهده وهو فيها، على ما تقدَّم، وكذلك أرواح الكفار تشاهد ما أعد الله لها من العذاب عند

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۷۱۷.

عَرْضِ ذلك عليها، كما قال تعالى في آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَد وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ (إِنَّ الْعَافِر: [3]، وعند هذا العرض تُدرك روح الكافر من الألم، والتخويف، والحزن، والعذاب بالانتظار ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله العافية، كما أنه يحصل للمؤمن عند عَرْض عليه الجنة من الفرح، والسرور، والتنعم بانتظار المحبوب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد استكمل كل فريق منهم ما أعد الله له، وبهذا الذي ذكرناه تلتئم الأحاديث، وتتفق، والله تعالى وليّ التوفيق (١).

٦ - (ومنها): ما قال القاضي عياض كَالله: قال هنا: «أرواح الشهداء»، وقال في حديث مالك: «إنما نسمة المؤمن»، والنسمة تُطلق على ذات الإنسان جسماً وروحاً، وتُطلق على الروح مفردةً، وهو المراد بها؛ لتفسيرها في هذا الحديث بالروح، ولِعِلْمنا بأن الجسم يفنى، ويأكله التراب، ولقوله في الحديث: «حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه»، قال القاضي: وذكر في حديث مالك: نسمة المؤمن، وقال هنا: الشهداء، فقيل: المراد هناك الشهداء؛ لأن هذه صفتهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَحِياناً عِندَ رَبِّهِم يُرَفُونَ الآية آل عمران: ١٦٩]، حسبما فسره في الحديث، وخصّه بهم، وأما غيرهم فإنما يُعرَض عليه مقعده بالغداة والعشيّ، كما جاء في حديث ابن عمر على أنها وكما قال تعالى في آل فرعون: ﴿أَلنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًّا الآية [غافر: ٢٤]، وقيل: بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب، فيدخلونها والله أعلم. انتهى (٢٠)، والله تعالى أعلم.

٧ \_ (ومنها): أن في قولهم: «نريدُ أن تَرُدَّ أرواحَنا في أجسادنا» دليلاً على أن مُجرَّد الأرواح هي المتكلِّمة، ويدلُ على أن الروحَ ليس بِعَرَض، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك، وفيه ردُّ أيضاً على التناسخية، وأن أجواف الطير ليس أجساداً لها، وإنما هي مُودعة فيها على سبيل الحفظ والصيانة والإكرام، وهذا

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۱۵ \_ ۲۱۷.

كلُه يدلُّ على أن لمنزلة الشهادة من خصوص الإكرام ما ليس لغيرها من أعمال البِرّ، كما قال في الحديث الآخر: «ليس أحد له عند الله خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد؛ لِمَا يرى من فضل الشهادة»(١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف الناس في حقيقة الروح:

قال القاضي عياض كَفَلَلهُ: قد اختلف الناس في الروح، ما هي؟ اختلافاً لا يكاد ينحصر، فقال كثير من أرباب المعاني، وعلم الباطن المتكلمين: لا تُعرف حقيقتها، ولا يصحّ وصفها، وهو مما جَهِل العباد عِلْمه، واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا اللهِ اللهَ اللهُ الل

وغَلَت الفلاسفة، فقالت بقِدم الروح، وقال جمهور الأطباء: هو البُخار اللطيف الساري في البدن، وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة، وقال آخرون: هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيى لحياته، أجرى الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه، وقيل: هو بعض الجسم، ولهذا وُصف بالخروج، والقبض، وبلوغ الحلقوم، وهذه صفة الأجسام، لا المعاني، وقال بعض مقدَّمي أئمتنا: هو جسم لطيف متصوَّر على صورة الإنسان، داخل الجسم، وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النَّفَس الداخل والخارج، وقال آخرون: هو الدم.

وقال النوويّ كَغْلَلُهُ بعد نقل كلام عياض هذا: والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخلّلة في البَدَن، فإذا فارقته مات.

وقال القاضي: واختلفوا في النفس والروح، فقيل: هما بمعنى، وهما لفظان لمسمى واحد، وقيل: إن النَّفْس هي النَّفَس الداخل والخارج، وقيل: هي الدم، وقيل: هي الحياة، والله أعلم.

قال القاضي: وقد تعلّق بحديثنا هذا، وشِبْهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ، وانتقال الأرواح، وتنعيمها في الصور الحسان المرفّهة، وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا ضلال

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۱۹.

بيِّن، وإبطال لِمَا جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار، ولهذا قال في الحديث: «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»؛ يعني: يوم يجيء بجميع الخلق، والله أعلم. انتهى كلام القاضي كَاللهُ(١).

وقال القرطبيّ كَالله: وقد اختلف الناس قديماً وحديثاً في الأرواح ما هي؟ وعلى أي حال هي؟ اختلافاً كثيراً، واضطربوا فيها اضطراباً شديداً؟ الواقف عليه يتحقق أن الكل منهم على غير بصيرة منها؛ وإنما هي أقوال صادرة عن ظنون متقاربة، ولا يَشُكّ في أنه مما انفرد الله تعالى بعلم حقيقته، وعلى هذا المعنى حَمَل أكثر المفسرين قوله تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّيِجِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِن الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ الإسراء: ١٥٥]، فليقطع العاقل طمعه من عِلم حقيقته، ولينظر هل ورد في الأقوال الصادقة ما يدل على شيء من صفته؟ وعند تصفّح ذلك، واستقراء ما هنالك يحصل للباحث أن الروح أمر ينفخ في الجسد، ويُقبض منه، ويُتوفى بالنوم وبالموت، ويؤمن، ويكفر، يعلم، ويجهل، ويفرح، ويحزن، ويتنعم، ويتألم، ويخرج، ويدخل، والإنسان يجد من ذاته بضرورته قابلاً للعلوم وأضدادها، وللفكر وأضدادها، ولغير ذلك من المعاني، فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع أن الروح ليس من قبيل الأعراض؛ لاستحالة كل ما ذُكر عليها، فيلزم أن يكون الروح من قبيل ما قبيل الأعراض؛ لاستحالة كل ما ذُكر عليها، فيلزم أن يكون الروح من قبيل ما يقوم بنفسه، وأنه قابل للأعراض.

وهل هو متحيز أو ليس بمتحيز؟ ذهبت طوائف من الأوائل، ومن نحا نحوهم من الإسلاميين، إلى أنه قائم بنفسه غير متحيز، وذهب أكثر أهل الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الحق الله الخاصة به، وأنه لا تصح مشاركته في ذلك؛ لأدلة تُذكر في علم الكلام، وأن الروح قائم بنفسه متحيز، فهو من قبيل الجواهر، ثم اختُلِف، هل هو يقبل الانقسام فيكون جسماً، أو لا يقبله فيكون جوهراً فرداً؟

فذهبت طائفة من جلّة علماء أهل السُنّة إلى أنه جسم لطيف مشابك جميع أجزاء البدن، أجرى الله العادة ببقائه في الجسم ما دام حيّاً، فإذا أراد الله

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩، و«شرح النوويّ» ٣١/ ٣١ ـ ٣٢.

تعالى إماتة الحيوان نزعه منه، وأزال اتصافه بالحياة، وأعقبها بالموت، وأطبق معظم المتكلمين من أهل السُّنَّة على أنه جزء فرد من أجزاء القلب، أو غيره مما يكون في الإنسان، أجرى الله العادة بحياة ذلك الجسم ما دام ذلك الجزء متصلاً به، والله تعالى أعلم، وأحكم، والتسليم أولى وأسلم.

والذي اتَّفَقَ أهل التحقيق عليه أنه متغيّر مخترَع؛ لأنه متغير، وكل متغير محدَث على ما يُعرف في موضعه، ولا يُلتفت لقول من قال: إن الروح قديم؛ إذ لا قديم إلا الله تعالى، على ما يُعرف في موضعه، ولا يُلتفت أيضاً لقول التناسخية القائلين أن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخر، فأهل السعادة يُنقلون إلى أجساد حسنة مشرفة مرفّهة، فتتنعم بها، كما جاء في هذه الأحاديث، وأهل الشقاء تُنقل أرواحهم إلى أجسام خسيسة قبيحة، فتعذّب فيها، حتى إذا استوفت بذلك عقابها رجعت إلى أحسن بُنية، وهكذا أبداً، وهذا معنى الإعادة والثواب بذلك عقابها رجعت إلى أحسن بُنية، وهكذا أبداً، وهذا معنى الإعادة والثواب عليه، ومعتقِده يَكُفُر قطعاً، فإنه أنكر ما عُلِم قطعاً من إخبار الله تعالى، وإخبار عليه، ومعتقِده يَكُفُر قطعاً، فإنه أنكر ما عُلِم قطعاً من إخبار الله تعالى، وإخبار مما قالوه، وأيضاً فالتناسخ والقول به باطل، محال عقلاً، على ما يُعرف في علم الكلام. انتهى كلام القرطبيّ كَالله (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكروا الاختلاف في معرفة حقيقة الروح، وصفاتها، وهو مما لا ينبغي الخوض فيه؛ لأنه مما استأثر الله على به، وسد طريق الوصول إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَشْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوسِتُم مِنَ الْفِيرِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الإسراء: ٨٥]، فمن حاول أن يحيط بشيء منها فقد حاول المحال، وإنما ذكرته مع كراهتي للخوض فيه؛ ليُعلم ما قالوا، ويفكّر العاقل بقراءة ما كتبوا حتى يتبيّن له أنهم ليسوا على شيء، وأن الحق هو الذي أرشد إليه الله على في الآية المذكورة، ﴿ وَلَا يُنَبِثُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤]، وليس وراء ذلك مطمح للأنظار، ولا مجال للاعتبار، اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، إنك سمع مجيب الدعوات.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۷۱۷ \_ ۷۱۸.

(المسألة الخامسة): في اختلاف الناس في مستقر الأرواح بعد الموت:

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال، وقد ذكر ابن القيم كَثَلَتُهُ في ذلك نحو سبعة عشر قولاً:

منها: أن أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنّة، شُهداء كانوا، أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنّة كبيرة، ولا دَين، أو تلقّاهم ربهم بالعفو عنهم، والرحمة لهم، وهذا مذهب أبي هريرة، وعبد الله بن عمر رهم.

ومنها: أنهم بفناء الجنّة على بابها، يأتيهم من رَوحها، ونعيمها، ورزقها.

ومنها: أن الأرواح مستقرها أفنية قبورها، ومنها أنها مرسلة، تذهب حيث شاءت، ومنها: أن أرواح الشهداء في الجنّة، وأرواح عامّة المؤمنين على أفنية قبرهم، وقيل غير ذلك.

وقد بسط ابن القيّم كَثَلَثُهُ في هذه المسألة، وتكلّم على كلّ قول بما له، وما عليه، من الأحاديث، والآثار.

والأصحّ أن الأرواح متفاوتةٌ في مستقرّها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى علّيين، في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وهم متفاوتون في منازلهم، كما رآهم النبيّ في ليلة الإسراء.

ومنها: أرواح في حواصل طير خُضْر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواحُ بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تُحبسُ روحُه عن دخول الجنة لدَيْن عليه، أو على غيره، كما تقدّم في حديث أبي قتادة رهي عند مسلم.

ومنهم: من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الآخر: «رأيتُ صاحِبكم محبوساً على باب الجنة».

ومنهم: من يكون محبوساً في قبره، كحديث صاحب الشَّمْلة التي غلّها ثم استُشهد، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إن الشَّملة التي غلَّها لَتَشْتَعل عليه ناراً في قبره».

ومنهم: من يكون مَقَرّه باب الجنة، كما في حديث ابن عباس رها:

«الشهداءُ على بارق ـ نهر بباب الجنة ـ في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقُهم من الجنة بكرةً وعشية»، رواه أحمد.

ومنهم: من يكون محبوساً في الأرض، لم تَعْلُ روحُه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت رُوحاً سفلية أرضية، فإنَّ الأنفس الأرضيَّة لا تجامعُ الأنفس السماوية، كما لا تجامعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربِّها، ومحبته وذِكْره والأنس به، والتقرُّب إليه، بل هي أرضية سفلية، لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أنَّ النفسَ العلويَّة التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وَلَّن وذكْره، والتقرُب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرءُ مع مَن أحبَّ في البرزخ، ويوم القيامة، والله تعالى يُزوِّجُ النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما تقدَّم في الحديث، ويجعل روحه \_ يعني: المؤمن \_ مع النسيم الطيب؛ أي: الأرواح الطّيبة المشاكلة، فالروحُ بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب علها فتكون معهم هناك.

ومنها: أرواح تكونُ في تنّور الزُّناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض.

وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب، وكان لك فضل اعتناء، عرفت حُجة ذلك، ولا تظنّ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً، فإنها كلّها حقّ يصدّق بعضها بعضاً، لكن الشأن في فهمها، ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأناً غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنّة فهي في السماء، وتتّصل بفناء القبر، وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركةً وانتقالاً، وصعوداً وهبوطاً، وأنها تنقسم إلى مرسلة، ومحبوسة، وعلويّة، وسفليّة، ولها بعد المفارقة صحّة ومرضّ، ولذّة ونعيم، وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهنالك الحبس والألم، والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك بالبدن بكثير، فهنالك الحبس والألم، والعذاب والمرض والحسرة، وهنالك بلن بحال البدن في اللذّة والراحة والنعيم والإطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه، وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار.

فلهذه الأنفس أربع دُور، كل دار أعظم من التي قبلها:

الدار الأولى: في بطن الأم، وذلك الحصر، والضّيق، والغمّ، والظلمات الثلاث.

والدار الثانية: هي الدار التي نَشَأَتْ فيها، وأَلِفَتْها واكتسبت فيها الخير والشر، وأسباب السعادة، والشقاوة.

والدار الثالثة: دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار، وأعظم، بل نِسْبتها إليه، كنسبة هذه الدار إلى الأُولى.

والدار الرابعة: دار القرار، وهي الجنة، أو النار فلا دار بعدها، والله ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق، حتى يبلّغها الدار التي لا يصلح لها غيرها، ولا يليق بها سواها، وهي التي نُحلقت لها، وهُيّئت للعمل الموصل إليها، ولها في كلّ دار حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها، ومنشؤها، ومميتها، ومحييها، ومُسعِدها، ومُشقيها. انتهى كلام ابن القيّم كَلَّلُهُ مختصراً(۱)، وهو بحث مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

## (٣٤) \_ (بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ)

«الرِّباط» ـ بالكسر ـ: قال الفيّوميّ تَكُلُهُ: رَبَطْتُهُ رَبْطاً، من باب ضرب، ومن باب قَتَل لغة: شددته، وَالرِّبَاطُ: ما يُربط به القربة، وغيرها، والجمع: رُبُطٌ، مثل كتاب وكُتُب، ويقال للمصاب: رَبَطَ الله على قلبه بالصبر، كما يقال: أفرغ الله عليه الصبر؛ أي: ألهمه، والرِّبَاطُ اسمٌ من رَابَطَ مُرَابَطَةً، من باب قاتل: إذا لازم ثَغْر العدق، والرِّبَاطُ: الذي يُبنى للفقراء، مولَّد، ويُجمع في القياس على رُبُطٌ بضمتين، ورِبَاطَاتُ. انتهى (٢).

وقال ابن الأثير ظَلَّةُ في تفسير حديث: «إسْباغُ الوضُوء على المَكاره، وكَثْرةُ الخُطَا إلى المساجد، وانْتِظَار الصلاة بعد الصلاة، فذَلِكم الرِّبَاط»: الرّباط

<sup>(</sup>۱) راجع: «الروح» لابن القيّم ص١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ١/ ٢١٥ ـ ٢١٦.

في الأصل: الإقامة على جِهَاد العَدق بالحرب، وارْتباط الخيل، وإعْدَادها، فَشَبَه به ما ذُكِر من الأفعال الصَّالحة والعِبادة، قال القُتيبِيّ: أصْل المُرابطة أن يَرْبِط الفَرِيقان خيولَهم في ثَغْر، كُلُّ منْهُما مُعدَّ لصاحبه، فسُمِّي المُقام في النُّغور ربَاطاً، ومنه قوله: «فذَلِكم الرِّبَاط»؛ أي: أنّ الموَاظبة على الطَّهارة، والصلاة، والعبادة؛ كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرِّبَاط مَصْدرَ رَابَطت؛ أي: لازَمْت، وقيل: الرِّباط ها هنا اسْم لِمَا يُرْبَطُ به الشيء؛ أي: يُشَدُّ؛ يعني: أن هذه الخِلال تَرْبُط صاحبها عن المعَاصي، وتكُفُّه عن المَحَارم. انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْلهُ أوّل الكتاب قال:

[۴۸۷۸] (۱۸۸۸) ـ (حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيّ، حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّمْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: أي النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم) بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب،
 ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٥) وهو ابن (٨٠) سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٥.

٢ - (يَحْيَى بْنُ حَمْزَة) بن واقد الْحَضْرميّ، أبو عبد الرحمٰن الدمشقيّ القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر [٨] (ت١٨٣) على الصحيح، وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٤/٤٦.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ) أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت٦ أو ٧ أو ١٤٩) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥/ ١١٧٤.

٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم قريباً.

٥ - (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُ ) الجنديّ المدنيّ، ثم الشّاميّ، تقدّم أيضاً قريباً.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ٤٦١.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَهُ، وأنه مسلسلٌ بالشاميين غير شيخه، فبغداديّ، والصحابيّ، فمدنيّ، وأما الزهريّ، فقد دخل الشام، وسَكَنها، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد هيه من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان وليه وفي رواية البخاريّ: "عن الزهريّ، قال: حدّثني عطاء بن يزيد الليثيّ، أن أبا سعيد الخدريّ وليه حدّثه (أَنَّ رَجُلاً) لم يُعرف اسمه (١)، وفي رواية البخاريّ: "قيل: يا رسول الله... إلخ»، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وقد تقدّم أن أبا ذرّ سأله عن نحوه. انتهى (١). (أَتَى النَّبِيَّ يَلِيْهُ، فَقَالَ: أي النَّاسِ أَفْضَلُ؟) وفي رواية النسائيّ: "أن رجلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ يَلِيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أي النَّاسِ أَفْضَلُ؟ ووصله أَفْضَلُ؟»، وفي رواية مالك، من طريق عطاء بن يسار، مرسلاً، ووصله الترمذيّ، والنسائيّ، وابن حبّان، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمٰن، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبد الرحمٰن، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس: "خير الناس منزلاً». وفي رواية للحاكم: "أيّ الناس أكمل إيماناً» (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: قوله: «أيّ الناس أفضل؟»؛ أي: أي الناس المجاهدين؟؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل مجاهِد بنفسه وماله»، ثم ذكر بعده من جاهد نفسه بالعُزْلة عن الناس؛ إذ كل واحد من الرَّجُلَين مجاهد، فالأول للعدوِّ الخارجيِّ، والآخر للداخليِّ؛ الذي هو: النفس والشيطان، فجاهَدَهما بقطع المألوفات، والمستحسنات من الأهل، والقرابات، والأصدقاء، والأوطان، والشهوات المعتادات، وكل ذلك فراراً بدينه، وخوفاً عليه، وهذا

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/٤٣، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/٤٤، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٨٦).

هو الجهادُ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد ظَفِر بالكبريت الأحمر، غير أن العزلةَ إنما تكونُ مطلوبة إذا كَفَى المسلمون عدوَّهم، وقام بالجهاد بعضهم، فأما مع تعين الجهاد؛ فليس غيرُه بمراد، ولذلك بدأ النبي على في هذا الحديث ببيان أفضلية الجهاد على العزلة؛ لِمَا قدَّمناه في الباب الذي قبل هذا. انتهى (۱).

(فَقَالَ) ﷺ جواباً عن سؤاله («رَجُلٌ)، وفي رواية معمر التالية: «مؤمن»، وهو خبر لمبتدإ محذوف دلّ عليه السؤال؛ أي: أفضل الناس رجلٌ... إلخ، والمراد بالمؤمن: من قام بما تعيّن عليه القيام به، ثم حَصّل هذه الفضيلة، وليس المراد: من اقتصر على الجهاد، وأهمل الواجبات العينيّة، وحينئذ فيظهر فضل المجاهد؛ لِمَا فيه مِنْ بَذْل نفسه، وماله لله تعالى، ولِمَا فيه من النفع المتعدّي، وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن من يخالط الناس لا يَسلَم من ارتكاب الآثام، فقد لا يفي هذا بهذا، وهو مقيّدٌ بوقوع الفتن (٢).

وقال القاضي عياض كَلَلْهُ: هذا عامٌ مخصوص، وتقديره: هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، وكذا الصديقون، كما جاءت به الأحاديث. انتهى.

(يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ")؛ أي: يبذل ماله ونفسه لإعلاء كلمة الله تعالى. (قَالَ) الرجل السائل (ثُمَّ مَنْ؟)؛ أي: ثم من هو أفضل الناس بعد هذا؟ (قَالَ) ﷺ ( مُؤْمِنٌ) وفي رواية معمر الآتية: «ثم رجلٌ معتزلٌ»، (فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ) ـ «الشِّعْبُ» ـ بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة ـ: هو ما انفرج بين جبلين، وليس المراد نفس الشِّعب خصوصاً، بل المراد الانفراد والاعتزال، وذكر الشِّعب مثالاً؛ لأنه خال عن الناس غالباً، وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل ﷺ عن النجاة، فقال: «امْلِك عليك لسانك، وَلْيَسَعُك بِيتك، وابْكِ على خطيئتك»(٣)، قاله النوويّ(٤).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۲۷ \_ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/٤٣، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه الترمذي، من حديث عقبة بن عامر رها الله على المار المارة الم

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٣/ ٣٤.

(يَعْبُدُ اللهَ رَبّهُ) وفي رواية البخاريّ: «يَتَّقِي الله»، وفي حديث ابن عبّاس عبّاس عبّاس عبّان أبي شعب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس»، وللترمذيّ، وحسّنه، والحاكم، وصحّحه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي هريرة وهيه: أن رجلاً مرّ بشِعْب فيه عينٌ عَذْبة، فأعجبه، فقال: لو اعتزلتُ، ثم استأذن النبيّ عين فقال: «لا تفعل، فإن مُقام أحدهم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً».

(وَيَدَعُ) \_ بفتح الياء، والدال \_؛ أي: يترك (النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ)؛ يعني: أنه يُبعد عنهم شرّه، وفيه إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شرّه، لا إلى خلاصه عن شرّهم، ففي الأول تحقير النفس، وفي الثاني تحقيرهم، قاله السنديّ (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري والله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨٧٨/ و ٩٨٤ و ١٨٩٨ و ١٨٩٨)، و (أبو داود) في و (البخاريّ) في «الجهاد» (٢٧٨٦)، و (البخاريّ) في «فضل الجهاد» (١٦٦٠)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (٢٤٨٥)، و (الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (١٦٦٠)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (١١١٦) و «الكبرى» (٣/٨)، و (ابن ماجه) في «الفتن» (٣٩٧٨)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٣٦٨/١١)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/١٦ و ٣٧٥ و ٥٠٠ و ٥٠٠ و ٥٨٨)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/١٤)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٢/٥١٤)، و (عبد بن حميد) في «مسنده» (٤/١٤)، و (ابن منده) في «الإيمان» (١/٣٠٤)، و (البغويّ) في «البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/١٥) و «شعب الإيمان» (١/٨٠٤)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٢٦٢٢)، و الله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنديّ على النسائيّ» ١١/٦ ـ ١٢.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان فضل من يُجاهد في سبيل الله بنفسه وماله.

٢ ـ (ومنها): بيان تفضيل العزلة على الاجتماع؛ لِمَا فيه من السلامة من الغيبة، واللغو، ونحو ذلك، وأما اعتزال الناس أصلاً، فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن، كما سيأتي في المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى ـ.

٣ \_ (ومنها): بيان فائدة العزلة، وهو السلامة من الشرور التي تشمل الدينية، والدنيوية.

٤ - (ومنها): بيان أن مِن أدَب من يريد العزلة أن يقصد إبعاد شره عن المسلمين، لا إبعاد شرورهم عنه، وإن كان حاصلاً ضمناً، وذلك هضماً لنفسه؛ كيلا يرى الفضل له عليهم، وامتثالاً للأمر بالتواضع الذي أمر الله تعالى به، كما قال النبي علي : «أوحى الله إليّ أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد»، أخرجه مسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في العزلة، والْخُلْطة(١) أيهما أفضل؟

(اعلم): أنه اختَلَف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أُولى؛ لِمَا فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال أنواع الخير إليهم، من إعانة، وإغاثة، وعيادة، وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أُولى؛ لتحقّق السلامة، بشرط معرفة ما يتعيّن.

وقال الخطّابيّ في «كتاب العزلة»: إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلّقهما، فتُحمل الأدلّة الواردة في الحضّ على الاجتماع على ما يتعلّق بطاعة الأئمة، وأمور الدِّين، وعكسها في عكسه، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان، فمن عَرَف الاكتفاء بنفسه في حقّ معاشه، ومحافظة دِينه، فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس، بشرط أن يحافظ على الجماعة، والسلام، والردّ، وحقوق

<sup>(</sup>١) «الْخُلْطة» بالضمّ: اسم من الاختلاط، مثلُ الفُرقة من الافتراق، وهو المناسب هنا، وأما الْخِلطة بالكسر، فهو مثل الْعِشرة وزناً ومعنّى.

المسلمين، من العيادة، وشهود الجنازة، ونحو ذلك، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لِمَا في ذلك من شغل البال، وتضييع الوقت عن المهمّات، ويُجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيُقتصر منه على ما لا بدّ له منه، فهو أروح للبدن والقلب، والله أعلم. انتهى.

وقال النوويّ: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه يقع في معصية، فإن أَشْكَل الأمر فالعزلة أولى.

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم: من يتحتّم عليه أحد الأمرين، ومنهم: من يترجّح، وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا، فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتّم عليه المخالطة: من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه، إما عيناً، وإما كفايةً، بحسب الحال والإمكان، وممن يترجّح عليه: من يغلب على ظنّه أنه يَسْلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وممن يستوي: من يأمن على نفسه، ولكن لا يتحقّق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامّة، فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة؛ لِمَا ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة، فتعمّ من ليس من أهلها، كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَـهُوا فِتَنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَةً الله الانفال: ٢٥](١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التفصيل المذكور هو الأرجح؛ لأنه يؤيده حديث أبي سعيد الخدري والله المذكور في الباب، وحديث أبي هريرة وله وفيه: «أو رجل في غنيمة، في رأس شَعَفَة، من هذه الشَّعَفِ، أو بطن وادِ، من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه، حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير».

والحاصل أن العزلة، والْخُلْطة من الأمور النسبيّة التي تختلف خيريتها باختلاف الأشخاص، والأزمان، والأمكنة، كما بُيِّن في التفصيل المذكور، فتأمله، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۹۲/۱۲ ـ ٤٩٧، كتاب «الفتن» رقم (۷۰۸۸).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٧٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبِدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْهِ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَي النَّاسِ أَفْضَلُ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَیْدِ) بن نصر، أبو محمد الكسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١]
 (ت٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ (١٠): «وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ»، وَلَمْ يَقُلْ: «ثُمَّ رَجُلٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، صاحب «المسند»، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم، الفريابيّ،
 نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت٢١٢) (ع) تقدم في
 «القسامة» ٢/٤٣٤/٢.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «قال».

٣ ـ (**الأَوْزَاعِيُّ)** عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ فاضلٌ [٧] (ت١٥٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٨/٥.

و «ابن شهاب» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية الأوزاعي، عن ابن شهاب هذه ساقها أبو يعلى كَثْلَتْهُ في «مسنده»، فقال:

(۱۲۲٥) ـ حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: جاء رجل إلى النبيّ على فقال: أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ورجل ـ يعني ـ في شعب من الشعاب، يعبد ربه، ويَدَعُ الناسَ من شرّه». انتهى (۱).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٨٨٩] ( ١٨٨٩) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْجَة (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلُ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلُ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلُ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فَيْهِ فَنَيْمَةٍ، فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاة، وَيُؤْتِي الزَّكَاة، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْر»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ \_ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم) المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
    - ٣ \_ (أَبُوهُ) سلمة بن دينار، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
    - ٤ \_ (بَعْجَةُ) بن عبد الله بن بدر الْجُهنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣].

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلى» ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «عن بعجة بن عبد الله بن بدر».

رَوَى عن أبيه، وله صحبة، وعقبة بن عامر، وأبي هريرة.

ورَوى عنه أسامة بن زيد الليثيّ، وأبو حازم المدنيّ، وعبد الله، ومعاوية ابنا بعجة، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال البخاريّ: مات قبل القاسم بن محمد، ومات القاسم سنة (١٠٠)، وأرَّخ ابن حبان في «الثقات» وفاته سنة (١٠٠)، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، ونقل أبو موسى المدينيّ عن عبدان أن بعجة رَوَى أيضاً عن علىّ، وعثمان رَقِيلًا.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في «القدر»، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٨٩)، وحديث (١٩٦٥): «ضَحِّ به».

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَقَدُّم قريباً .

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة في المخطف من روى الحديث في دهره.

### شرح الحديث:

(عَنْ بَعْجَةً) - بفتح الموحدة، وسكون العين المهملة - وفي الرواية التالية: «عن بَعْجة بن عبد الله بن بدر»، وفي الثالثة: «عن بعجة بن عبد الله النَّجُهنيّ»، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهُمُ (عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ) قال النووي كَلَلهُ: المعاش: هو العيش، وهو الحياة، وتقديره - والله أعلم -: مِنْ خير أحوال عيشهم رجلٌ ممسكٌ. انتهى (١).

وقال القرطبيّ كَلْلله: المعاشُ: مصدر بمعنى المعيشة، أو العيش؛ أي: مِن أشرفِ طُرُق المعاش الجهادُ، ففيه دليلٌ على جواز نية أخذ المغانم، والاكتساب بالجهاد، لكن إذا كان أصلُ النية في الجهاد أن يجاهد؛ لتكون

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ۳۵.

كلمةُ الله هي العليا، ولهذا أشار في هذا الحديث بقوله: «رجل مُمسِك بعِنان فرسه في سبيل الله»، وبقوله: «يبتغي القتلَ مظانّه».

فقوله: «من خير معاش الناس» جارّ ومجرور خبر مقدّم، على المبتدإ، وهو «رجل... إلخ»، وقوله: «لهم» متعلّق بـ«خير».

وقال الطيبيّ تَكُلُهُ: قوله: «من خير معاش الناس»: المعاش: التعيّش، يقال: عاش الرجل معاشاً، ومعيشاً، وما يُعاش به، فيقال له: معاش، ومعيشٌ؛ كمَعَابٍ، ومَعِيبٍ، ومَحَالٍ، ومَحِيل، وفي الحديث يصحّ تفسيره بهما.

(رَجُلٌ مُمْسِكُ) بكسر السين، اسم فاعل من الإمساك؛ أي: آخذ (عِنَانَ فَرَسِهِ) - بكسر العين المهملة، وتخفيف النون -؛ أي: بلجامه، قال المجد لَكُلَّهُ: «العِنَانُ ككِتاب: سَيْرُ اللجام الذي تُمسك به الدابّة، جمعه أعِنّة، وعُنُنٌ»(١). (في سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله عَلَيْهُ.

وقال الطيبيّ: قوله: «رجلٌ» رُفع بالابتداء على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي: معاشُ رجلٍ هذا شأنه: من خير معاش الناس لهم.

(يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ)؛ أي: ظهره؛ أي: يسارع حال كونه راكباً على ظهر فرسه، وهو مستعارٌ من طيران الطائر.

وقال الطيبي كَلَّهُ: قوله: «يطير» إما صفة بعد صفة، أو حال من الضمير في «ممسِك»، وقوله: «طار» جواب «كلّما»، وهو مع جوابه حال من ضمير «يطير»، وفيه تصوير حالة هذا الرجل، وشدّة اهتمامه بما هو فيه من المجاهدة في سبيل الله تعالى، وهو أنه عادتُه، ودأبُهُ، ولا يهتمّ، ولا يلتفت إلى غير ذلك. انتهى (٢).

(كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً) \_ بفتح الهاء، وإسكان الياء \_: الصيحة التي يُفزَع منها، ويُجْبَنُ، يقال: هاع، يهيع، هُيُوعاً وهَيَعاناً: إذا جَبُن، وهاع، يهاع: إذا جاع، وأكثر ما تُستعمل الهيعة في الصوت عند حضور العدوّ. (أَوْ) للتقسيم،

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٩٢١.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٨/٨.

لا للشك؛ أي: أوْ كلما سمِع (فَرْعَةً) \_ بإسكان الزاي \_، وهي المرّة من فَزِعَ: إذا خاف، أو نَهَضَ للإغاثة، وملاقاة العدوّ.

وقال الطيبي: «الفَزْعة» هنا فُسّرت بإغاثةِ مَن فَزِعَ، إذا استغاث، وأصل الْفَزَع: شدّة الخوف (١٠).

(طَارَ عَلَيْهِ)؛ أي: على متن فرسه، والطيران هنا، وفيما قبله كناية عن المسارعة إلى العدوّ، والمعنى: أنه يبادر فرسه بسرعة، كلما سمِعَ صوت العدوّ، أو رأى النهضة إلى لقاء العدوّ (يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ) قال الطيبيّ: عَظَف الموت على القتل؛ لِمَا أريدَ به الأهوال والأفزاع في مواطن الحرب، كقول الحماسيّ [من الطويل]:

وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّاءَ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُوْرُهَا فيكون «مظانّه» بدل اشتمال من «الموت»؛ كقوله تعالى: ﴿وَاَذْكُرُ فِ الْكِنَبِ مَرْبَمَ إِذِ اَنتَبَاذَهَا الآية [مريم: ١٦]؛ أي: اذكر وقت انتباذها، فيكون مفعولاً به على الاتساع، ومظان الموت في الحديث بمنزلة «غمرات الموت» في البيت، وذهب الشارحون إلى أنه منصوب على الظرفيّة لقوله: «يبتغى».

وقوله: (مَظَانَهُ) جمع مَظِنّة، بكسر الظاء؛ أي: في الأوقات التي يُظَنّ القتل فيها، وهو منصوب هنا على الظرف، قاله القرطبيّ، أو هو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في مظانّه، ويَحتمل أن يكون منصوباً بدلاً من «القتلّ»، والمعنى: أنه يطلب الشهادة في المواضع التي يُرجى فيها الموت؛ رغبة في أن يجود بنفسه لله على الله المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد

وقال النوويّ: معنى «يبتغي القتل مظانّه»: يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها؛ لشدة رغبته في الشهادة، وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد، والرباط، والحرص على الشهادة. انتهى (٢).

وقال الطيبيّ كَالله: قوله: «يبتغي القتل والموت مظانّه»؛ أي: لا يبالي،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲٦۲٩/۸.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/ ۳۵.

ولا يحترز منه، بل يطلبه حيث يظنّ أنه يكون، و«مظانّه»: جمع مظنّة، وهي الموضع الذي يُعهَد فيه الشيء، ويُظنّ أنه فيه، ووحّد الضمير في «مظانّه» إما لأن الحاصل، والمقصود منهما واحد، أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب، كما اكتفى بها في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية [التوبة: ٣٤](١).

(أَوْ) للتقسيم أيضاً، لا للشكّ، (رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ) تصغير غنم؛ أي: قطعة من الغنم؛ يعني: أنه قد أقنع نفسه بعدد يسير من الغنم، يعيش بها.

وقال الطيبيّ: قوله: «أو رجلٌ في غُنيمة»؛ أي: معاشُ رجلٍ، والظرف متعلّق به إن جُعل مصدراً، أو بمحذوف هو صفة لـ«رجل»، و«غُنيمة» تصغير غنم، وهو مؤنّث سماعيّ، ولذلك صُغّر بالتاء(٢).

(فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ) - بفتح الشين المعجمة، والعين المهملة - واحد الشّعف، وهي رؤوس الجبال. (مِنْ هَذِهِ الشّعَفِ) يريد به الجنس لا العهد، قاله الطيبيّ (٣). (أوْ) للتقسيم أيضاً، (بَطْنِ وَادٍ) بجرّ "بطن» عطفاً على قوله: «من هذه «رأس شعفة»، (مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيةِ) جمع وادٍ، قال الطيبيّ: قوله: «من هذه الشعف»، و«هذه الأودية» للتحقير، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هَنِهِ ٱلْحَيْوَةُ الشّعَف»، و«هذه الأودية» للتحقير، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هَنِهِ ٱلْحَيْوَةُ اللّهُ إِهَا لَمَا اللّهُ إِهَا لَمَا اللّهُ وَمَا هَنِهِ ٱلْحَيْوَةُ اللّهُ وَمِنَا أَزَادَ اللّهُ بِهَنذا مَشَلًا والمدثر: ٢١]، وهن ثمّ صغّر «غُنيمة» وصفاً لقناعة هذا الرجل بأنه سكن في أحقر مكان، ويجتزىء بأدنى قُوت، واعتزل الناس يكف شرّه عنهم، ويستكفي شرّهم عنه، ويشتغل بعبادة ربّه حتى يجيئه الموت، وعبّر عن الموت باليقين؛ ليكون نُصب عينيه مزيداً للتسلّي، فإن في ذِكْر هاذم اللذّات ما يصرفه عن أعراض الدنيا، ويشغله عن ملاذّها بعبادة ربّه، ألا ترى كيف سَلّى حبيبه على حين لقي ما لقي من أذى عن ملاذّها بعبادة ربّه، ألا ترى كيف سَلّى حبيبه على حين لقي ما لقي من أذى الكفّار بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ نَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ أَنّكُ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَا اللهُ أَن قال: الكفّار بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ نَهُ اللّهُ عَلَى الْيَقِيثُ اللّهُ المَا اللهُ وَالمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعَبُدُ رَبّكَ حَتّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ وَالمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُحْرِدُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٨/٨.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٨/٨.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٨/٨.

وقوله: (يُقِيمُ الصَّلَاةَ) جملة في محل نصب على الحال، وكذا المعطوفات، (وَيُعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ المعطوفات، (وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَقِينُ) المتيقّن، وهو الموت، شُمّى به؛ لتحقّق وقوعه.

(لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»)؛ أي: ليس له اجتماع مع الناس، ولا اختلاط بهم إلا فيما كان خيراً؛ كالجماعة، والجمعة، والعيدين، وصلاة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، ونحو ذلك من أنواع الخيرات.

والحاصل أنه معتزل عن الناس إلا فيما هو خير محض؛ كالأشياء المذكورة، ونحوها.

ثم إن هذه العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في القرآن؛ لأن الرهبانية تتضمّن إهمال الحقوق الواجبة للنفس، والأهل، والعباد، بخلاف هذه العزلة، فإن المقصود منها ترك الاختلاط مع الناس، مع أداء حقوق النفس، والأهل في العزلة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (الـمـصنّف) هنا [٢٨١/٣٤ و٢٨٨١ و ٢٨٨١)، و(ابن و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٧٥)، و(ابن ماجه) في «الفتن» (٣٩٧٧)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١٤٦/١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٠٣/٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٩٦ و ٤٤٣ و ٥٢٥)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/ ٢٠٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٧٤ و٤٧٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٥٩/٩) و«شُعَب الإيمان» (٤/ ٤١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الرباط، والحرص على الشهادة.

٢ - (ومنها): بيان فضل العزلة عن الناس؛ فراراً بدينه، وهذا محمول

على زمان الفتنة، كما تقدّم تفصيله في المسألة الرابعة من الحديث الماضي.

" \_ (ومنها): ما قاله الطيبيّ كَالله: وفي تخصيص ذكر المعاش في الحديث تلميح، فإن العيش المتعارف بين أبناء الدهر هو استيفاء اللذّات، والانهماك في الشهوات، كما سُمّيت البيداء المهلكة بالمفازة والمنجاة، واللديغ بالسليم، وتلميح إلى قوله على: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»، متّفقٌ عليه، وفيه أن لا عيش ألذّ، وأمرأ، وأشهى، وأهنأ مما يجد العبد من طاعة ربّه، ويستروح إليها حتى يرفع تكاليفها، ومشاقها عنه، بل إذا فقدها كان أصعب عليه مما إذا وُتر أهله وماله، وإليه ينظر قوله على: «أرحنا بالصلاة يا بلال»(۱)، وقوله: «وجُعلت قرّة عيني في الصلاة»(۱)، وتعريضٌ بذمّ عيش الدنيا؛ لِمَا ورد: «تَعِس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة» إلى قوله: «طوبي لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله...»(۳).

وجِمَاعُ معنى الحديث: الحنّ على مجاهدة أعداء الدين، وعلى مجاهدة النفس، والشيطان، والإعراض عن استيفاء اللذّات العاجلة. انتهى كلام الطيبيّ كَلَّلَهُ (٤)، وهو تحقيق مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَيَعْقُوبُ \_ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ \_ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه النسائي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه»: عن أبي هريرة و النبي على قال: «تَعِس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أُعطي رضي وإن لم يُعط سَخِط، تَعِسَ، وانتُكِس، وإذا شِيك فلا انتُقِش، طوبي لعبد آخذ بعِنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفّع». انتهى.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣٠.

مِثْلَهُ، وَقَالَ: عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، وَقَالَ: «فِي شِعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ»، خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) - بتشديد التحتانيّة - المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدّم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (الْقَارِيُّ) بتشديد الياء التحتانيَّة: نسبة إلى قارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي، وليس نسبة إلى القارئ، من القراءة، كما يوجد في بعض النسخ غلطاً.

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمٰن.

وقوله: (وَقَالَ: عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ) فاعل «قال» في الموضعين ضمير قُتيبة.

وقوله: (خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى) بنصب خلاف على الحال؛ أي: حال كون قتيبة مخالفاً في روايته لرواية يحيى بن يحيى التميميّ، حيث قال قتيبة: «في شِعْبة من هذه الشعاب»، بدل قول يحيى: «في رأس شَعَفَة من هذه الشّعاف»، و«يحيى» هو التميميّ، شيخ المصنّف في السند السابق.

[تنبيه]: رواية قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز، ويعقوب بن عبد الرحمٰن كلاهما عن أبي حازم، أخرجها الحافظ أبو طاهر الذهليّ، في «جزئه»، فقال:

(١٤٥) ـ حدّثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمٰن، وعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهنيّ، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «خير ما عاش الناس له رجل ممسك بعِنان فرسه، في سبيل الله على كلما سَمِع هَيْعة، أو فَزْعة طار عن متن فرسه، فالتمس القتل، أو الموت في مظانّه، أو رجل في شِعْبة من هذه الشّعاب، أو في بطن وادٍ من هذه الأودية،

أو غنيمة له، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله تكل حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير». انتهى (١).

وساق النسائيّ في «الكبرى» رواية قتيبة، عن يعقوب فقط، فقال:

بدر الجهنيّ، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «خير ما عاش الناس له بدر الجهنيّ، عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «خير ما عاش الناس له رحل يمسك بعنان فرسه، في سبيل الله، كلما سَمِع هَيْعةً، أو فَزْعةً طار على متن فرسه، فالتمس الموت في مظانّه، أو رجل في شِعبة من هذه الشعاب، أو في بطن واد من هذه الأودية، في غنيمة له، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير». انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلث الوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَسِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ بَعْجَةَ، وَقَالَ: «فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ بَعْجَةَ، وَقَالَ: «فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
  - ٣ \_ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريباً.
  - ٤ \_ (وَكِيعُ) بنَ الجرّاح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٥ \_ (أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) الليثيّ المدنيّ، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبیه]: روایة أسامة بن زید عن بعجة بن عبد الله بن بدر هذه ساقها ابن حبّان في «صحیحه»، فقال:

<sup>(</sup>١) «جزء أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهليّ) ٤٩ - ٤٩.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ٦/ ٣٧٥.

وكيع، عن أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبد الله الجهنيّ، عن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن بعجة بن عبد الله الجهنيّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على «يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلةً رجل آخذ بعنان فرسه، في سبيل الله، كلما سمع بِهَيعة استوى على متنه، ثم طلب الموت مظانّه، ورجل في شِعب من هذه الشعاب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويدّعُ الناس إلا من خيره». انتهى (۱).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٣٥) \_ (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٤] (١٨٩٠) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَا إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَا إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، فَيُسْتَشْهَدُ»).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد قريباً، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثم المكيّ، و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن ذكوان، و«الأعرج» هو: عبد الرحمٰن بن هُرْمُز.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ)، وفي رواية النسائيّ، من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد: «إنّ الله يَعْجَب من رجلين».

قال الخطابي (٢٠): الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح، أو الطرب غير جائز على الله تعالى، وإنما هذا مَثَلٌ ضُرب لهذا الصنيع الذي يَحُلّ

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰/۲۶۰.

محل الإعجاب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه: الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما، وقبوله للآخر، ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة، مع اختلاف حاليهما، قال: وقد تأول البخاريّ الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدلّ على الرضا والقبول، قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر، وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله: «يضحك الله»؛ أي: يُجْزِل العطاء، قال: وقد يكون معنى ذلك أن يُعْجِب الله ملائكته، ويُضحكهم من صنيعهما، وهذا يتخرج على المجاز، ومثله في الكلام يكثر.

وقال ابن الجوزي (١): أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا، ويُمِرّونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار: عدم العلم بالمراد منه، مع اعتقاد التنزيه (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع: «كشف المشكل» لابن الجوزيّ ٣/٥٠٦ رقم ١٩٩٧/٢٤٦٠.

<sup>(</sup>Y) قول ابن الجوزيّ: «أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا... إلخ» المعروف عن ابن الجوزيّ نفي حقائق الصفات الخبريّة، مثل الضحك، والفرح، كما هو مذهب جمهور الأشاعرة، ثم إن كثيراً منهم يفسّر النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف ظاهرها، كما فسّروا المحبّة والرضا بإرادة الإنعام، وقد يفسّرون الفرح والضحك بمثل ذلك، أو يفسّرونهم بالرحمة والرضا، وهذه طريقة أهل التأويل منهم، فيجمعون بين التعطيل والتحريف.

ومنهم من يذهب في نصوص الضحك، والفرح، ونحو ذلك مذهب التفويض، وهو إمرار ألفاظ النصوص من غير فهم لمعناها، فعندهم أنها لا تدلّ على شيء من المعاني، وهذا يقتضي أنه لا يجوز تدبّرها؛ لأن المتدبّر يطلب فهم المعنى المراد، ولا سبيل إليه عندهم.

وقد زعم ابن الجوزيّ فيما نقله عنه الحافظ هنا أن هذا \_ أي: التفويض \_ هو مذهب أكثر السلف، وهو باطلٌ، وغلطٌ عليهم، بل السلف يُثبتون ما أثبته الله ﷺ لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ من الصفات.

ومن قال من السلف في نصوص الصفات: أمرّوها كما جاءت، أو أمرّها بلا كيف، لا يريدون أنه لا معنى لها، كما يدّعي المفوّضة من النُّفاة، بل يريدون إثبات ما يدلّ عليه ظاهرها، وعدم العدول بها عن ظاهرها، فلا يجوز حَمْل=

قال الحافظ: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا: تعديته بـ "إلى"، تقول: ضَحِك فلان إلى فلان: إذا توجه إليه طَلْقَ الوجه مظهراً للرضا عنه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الخطابيّ، وأقرّ الحافظ من تأويل صفة الضحك بالرضا ونحوه، غير صحيح، مخالف لِمَا عليه السلف، فإن مذهبهم في الضحك المضاف إلى الله في هذا الحديث وغيره إثباته لله في على ما يليق بجلاله، ويختصّ به، وأنه ضَحِكٌ لا كضحك المخلوقين كما يقولون مثل ذلك في سائر ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله في أنه تعالى يضحك حقيقة، والضحك منه تعالى غير العَجَب، وغير الرحمة، والرضا، لكنه يتضمّن هذه المعاني، ويستلزمها.

وأما نفي حقيقة الضحك عن الله تعالى، فإنه مذهب الجهميّة، والمعتزلة، ومن تبعهم من الأشاعرة، وليس لهذا النفي من شبهة إلا من جنس ما تنفى به سائر الصفات.

ثم إن الذين نفوا الضحك عن الله على من الأشاعرة، أو من وافقهم، منهم من يسلك في النصوص مسلك التفويض، فلا يفسّرها، ولا يُثبت ظاهرها إلا لفظاً دون المعنى، ومنهم من يسلك فيها طريقة التأويل، فيُفسّرها بما يُخالف ظاهرها، وهذا هو الذي سلكه الخطّابيّ فيما نقله عنه الحافظ - رحمهما الله تعالى، وعفا عنهما -.

ونحن نقول: نَعَم الضحك الذي يعتري البَشَر عندما يستخفّهم الفرح، أو الطرب: غير جائز على الله تعالى، فإن ذلك ضحك البشر، وهو مختصّ بهم، وضحك الربّ مختصّ به، فليس الضحك كالضحك، كما يقال مثلُ ذلك في قدرته، وإرادته، وغير ذلك من صفاته على الله المناه المنها المناه ال

<sup>=</sup> كلامهم ذلك على ما يُخالف المعروف من مذهبهم في صفاته على انتهى ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح» ٩٦/٧، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٢٦)، وهو تحقيق نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۹۰ ـ ۹۲، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۲٦).

وأما قول الخطّابيّ: وقد تأوّل البخاريّ الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، ففيه نظر، والأشبه أن هذا لا يصحّ عن البخاريّ، ويؤيّد ذلك قول الحافظ كَلَّلَهُ عندما نقل قول الخطّابيّ عن البخاريّ! في «كتاب التفسير»(۱) حيث قال: قال الخطّابيّ: وقال أبو عبد الله: معنى الضحك هنا الرحمة، قال الحافظ: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاريّ. أفاده بعض المحقّقين (۲)، وهو تحقيق حسنٌ جدّاً، يجب التمسّك به، والعضّ عليه بالنواجذ، ونَبْذ ما عداه، وإن كان من قال به من المتأخّرين فيهم كثرة، فإن الحقّ يُعرف بالأدلّة، لا بالكثرة والقلّة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

وقوله: (يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) جملة في محل جر صفة لـ (رجلين وقوله: (كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّة ) جملة في محل نصب على الحال، (فَقَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عند النبي على (كَيْفَ يَا رَسُولَ الله ؟)؛ أي: كيف يدخلان الجنّة، وقد قتل أحدهما الآخر ؟ (قَالَ) على ("يُقَاتِلُ هَذَا) ببناء الفعل للفاعل، (فِي سَبِيلِ الله عَلَى )؛ أي: لأجل إعلاء كلمته (فَيُسْتَشْهَدُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يموت شهيداً، وفي رواية همّام التالية: «يُقتل هذا فيلج الجنّة»، قال ابن عبد البرّ: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراً، وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلامه، قال الله على: ﴿قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا لِن يَنتَهُوا يُمُنفَرُ لَهُم مَّا فَد سَلَفَ الجنة \_ إن شاء الله \_ وكلّ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، فهو في الجنة. انتهى (").

قال الحافظ: وهو الذي استنبطه البخاريّ في ترجمته، ولكن لا مانع أن يكون مسلماً؛ لعموم قوله: «ثم يتوب الله على القاتل»، كما لو قَتَل مسلمٌ مسلماً عمداً بلا شبهة، ثم تاب القاتل، واستُشهد في سبيل الله، وإنما يَمْنَع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لا تُقبل له توبة، قال:

<sup>(</sup>۱) راجع: كتاب «التفسير» من «الفتح» ١٠/ ١٨٢ حديث (٤٨٨٩) نسخة البراك.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر البراك.

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ٥/ ٩٦ ـ ٩٧.

ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام التالية ـ عند مسلم ـ: «ثم يتوب الله على الآخر، فَيَهديه إلى الإسلام»، وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد، من طريق الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ولله الله بلفظ: «قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافراً، فيَقتل الآخر، ثم يُسْلِم، فيغزو، فيُقْتَل».

(ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ) بالبناء للفاعل، من الإسلام؛ أي: يدخل في الإسلام، (فَيُقَاتِلُ) بالبناء للفاعل أيضاً، (فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، فَيُسْتَشْهَدُ») بالبناء للمفعول، وفي رواية همام التالية: «ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله، فيُستَشْهَد»، قال ابن عبد البرّ: يُستفاد من هذا الحديث أن كلّ من قُتل في سبيل الله، فهو في الجنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥٣/ ٤٨٨٤ و ٤٨٨٥ و ٢٨٨١)، و (البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٢٦)، و (البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٢٦)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (٢٩٨١)، و «الكبرى» في «النعوت» (٣٧٣٤ و ٤٣٧٤)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (١٩١)، و (مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٤٦٠)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٢٠٢٨٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٢٤)، و (سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/ ٢٥٣)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٧٤)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٢٥)، و (ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص٤٣٤)، و (الآجريّ) في «الشريعة» (ص٢٧٠)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٦٥) و «الأسماء والصفات» (ص٢٧٧) - ٤٦٨)، و (البغويّ) في «شرح السُنّة» (٢٦٣٧)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله تعالى في الجنّة.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل الله تعالى، وسعة رحمته، حيث يجعل كلاً من

المتقاتلين من أهل الجنّة، مع أن الكافر قتل المسلم ظلماً وعدواناً، وجحداً لنعمه تعالى، لكنه بواسع فضله، وسعة رحمته تفضّل عليه بالتوبة، والقتال في سبيله، حتى قُتل، فدخل الجنّة، ﴿ وَاللَّكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَةً وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ [السحديد: ٢١]، ﴿ وَاللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَامَةً وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَطْيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

٣ \_ (ومنها): أن فيه إثبات صفة الضحك لله الله على ما يليق بجلاله، مع تنزيهه تعالى، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، وفيه أيضاً إثبات صفة العَجَب له الله كما هو في رواية النسائي، على ما يليق بجلاله تعالى.

٤ \_ (ومنها): أن كل من قُتل في سبيل الله تعالى، فهو في الجنّة. قاله ابن عبد البرّ.

٥ ـ (ومنها): أن العبرة بالخواتيم، فلو عمل العبد دهراً من عمره أنواع الكبائر كلها، ثم وفقه الله تعالى في آخر حياته للتوبة، والعمل الصالح، مُحيت عنه خطاياه كلها، وصار من أهل الجنّة، ﴿قُلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّرُ لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ الآية [لأنفال: ٣٨]، ﴿لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبّلُ وَمِنْ بَعْدُ الآية [الروم: ٤]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٥] (...) ــ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين، سوى سفيان، وهو الثوريّ، فتقدّم قريباً.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزناد هذه، ساقها الإمام أحمد كَلَلهُ في «مسنده»، فقال:

(٩٩٧٧) \_ حدّثنا عبد الله(١)، حدّثني أبي، ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان،

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله ابن الإمام أحمد، راوي «المسند» عنه.

عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «يضحك الله إلى رجلين، يَقْتُل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، فيُسْتَشْهَدُ، قال: ثم يتوب الله على قاتله، فيُسْلِم، فيقاتل في سبيل الله، حتى يُستشهَد». انتهى (١).

### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَضْحَكُ اللهُ لِرَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا اللّخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (يُقْتَلُ هَذَا، فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الآخِرِ، فَيَهْدِيهِ إِلَى الإسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُسْتَشْهَدُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل ستة أبواب.

وقوله: (هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) الإشارة إلى مجموع الأحاديث التي ذُكرت في صحيفة همام بن منبه.

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) الفاعل ضمير همّام.

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) الجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: «قال رسول الله ﷺ» مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لَفْظِه، وقد تقدّم بيان هذا غير مرّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٢/ ٤٦٤.

# (٣٦) \_ (بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَلَّدَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٧] (١٨٩١) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

۱ \_ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، ثقةٌ [۱۰] (ت٢٣٤) (عخ م د عس) تقدّم في «الإيمان» ٢/ ١١٠.

٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد بن جَمِيل بن طَرِيف الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، يقال: اسمه يحيى، وقيل: عليّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٠) وله (٩٠) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٣ \_ (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

٤ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القارىء، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٠/٢.

٥ \_ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحلمن بن يعقوب الْحُرَقي، أبو شِبْل المدني، صدوق، ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و(١٣٠) (زم ٤) تقدّم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥٠.

٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الْجُهَنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ
 [٣] (ز م ٤) تقدّم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

و ﴿أَبُو هُرِيرَةً صَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَا المَاضِي.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف عَلَيْهُ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء، وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه الثلاثة: فالأول بغداديّ، والثاني بغلانيّ، والثالث مروزيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة عَلَيْهُ، تقدّم الكلام فيه قريباً.

### شرح الحديث:

(عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمٰن بن يعقوب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَلَيْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً») وفي الرواية التالية: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر، قيل: من هم يا رسول الله، قال: مؤمن قتل كافراً، ثم سدّد»، قال القاضي عياض كَلَلهُ: في الرواية الأولى يَحْتَمِل أن هذا مختص بمن قتل كافراً في الجهاد، فيكون ذلك مكفراً لذنوبه، حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنيّة مخصوصة، أو حالة مخصوصة، ويَحْتَمِل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار؛ كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أو لا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان في أدراكها. انتهى (١).

وقال الطيبي كَلَّهُ بعد كلام عياض المذكور ما نصّه: أقول: والوجه هو الأول ـ يعني: الاحتمال الأول ـ وهو من الكناية التلويحيّة، نفي الاجتماع، فيلزم منه نفي المساواة بينهما، فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبداً، فإنه لو دخلها لساواه، ويؤيّده قوله ﷺ: "ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنّم"، وفي رواية: "في منخري مسلم".

قال: وقوله: «أبداً» بمعنى «قط» في الماضي، و«عَوْضُ» في المستقبل، تنزيلاً للمستقبل منزلة الماضي، قال الجوهريّ: يقال: لا أفعله أبد الآباد، وأبد الآبدين، كما يقال: دهر الداهرين، وعَوْضَ العائضين، والمقام يقتضيه؛ لأنه ترغيب في الجهاد، وحثّ عليه، ونحوه قوله ﷺ: «ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله، فتمسّه النار»، رواه البخاريّ. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ تَطْلَقُهُ: قوله: «لا يجتمع كافر وقاتلُه في النار أبداً» ظاهِرُ هذا أنَ المسلِمَ إذا قَتَل كافراً لم يدخل النَّارَ بوجه من الوجوه، ولم يقيده في هذا الطريق بقيد؛ لكن قال في الرِّواية الأخرى: «ثم سَدد»، وقد استشكل بعضُ الأئمة هذا اللفظ، وجهةُ الإشكال أن مآلَ السَّداد هو الاستقامة على

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٣١٣. (٢) حديث صحيحٌ، رواه النسائق.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٢٨/٨.

الطريقة من غير زيغ، ومَن كان هذا حالُه فإنه لا يدخل النار؛ قتل كافراً أو لم يقتله، وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال أنْ حَمَلَ «سَدَّد» على «أسلم»، بمعنى: أن القاتل كان كافراً، ثم أسلم، وصَرَفه للحديث الآخر؛ الذي قال فيه: «يضحك الله لرجلين».

قال القرطبيّ: وهذا الإشكالُ إنما وقع لهذا القائل من حيث فسَّر السَّداد بما ذُكر، والذي يظهرُ لي أنه ليس المراد بالسَّداد هنا ما ذُكِر؛ بل بعض ما ذُكر، وهو أن يسدّد حالَه في التخلص من حقوق الآدميين؛ التي تقدَّم الكلامُ عليها في قوله عليها في قوله عليها أن يكفّر كل شيءٍ إلا الدَّين»، فإذا لم تكفّر الشهادةُ الدينَ كان أبعد أن يكفره قتل الكافر.

ويحتملُ أن يقالَ: سدَّد بدوام الإسلام حتى الموت، أو باجتناب الموبقات التي لا تُغفَر إلا بالتوبة، كما تقدَّم في الطهارة. انتهى (١١)، والله تعالى أعلم.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وظلى هذا من أفراد المصنف تَطَلَّله . (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٨٨٨ و ٤٨٨٨] (١٨٩١)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٤٩٥)، و(أبسائيّ) في «الجهاد» (٣١٠٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣١٠ و ٣٩٧ و ٣٩٠ و ٤١٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٧٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٦٥/ ١٦٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٦٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٨] (...) \_ (حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً، يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»، قَالَ: هُوْمِنٌ قَتَلَ كَافِراً، ثُمَّ سَدَّدَ»).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۲٥.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ) الخَرَّاز \_ بخاء معجمة، فراء مهملة، آخره زاي \_ أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت٢٣٢) على الصحيح (م س) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص٣٠٣.

٢ ـ (أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن الحارث بن أسماء بن خارجة الكوفي، ثم المصيصي، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [٨] (ت١٨٥) أو بعدها
 (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٨٨.

٣ ـ (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح) المدنيّ، تقدّم قريباً.

٤ - (أَبُوه) أبو صالح ذكوًان السمّان، تقدّم أيضاً قريباً.

و«أبو هريرة ﴿ لِللَّهُٰهُ ۗ ذُكر قبله.

وقوله: (اجْتِمَاعاً، يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) هذا يدلّ على أنه اجتماع مخصوص، قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب، فيُعيِّره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه، وقَتْله إياه، وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار، لكن قوله في هذا الحديث: «مؤمن قتل كافراً، ثم سَدَّد»، مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدّد، ومعناه استقام على الطريقة الْمُثْلَى، ولم يَخلط، لم يدخل النار أصلاً، سواء قَتَل كافراً، أو لم يقتله، قال: ووجهه عندي أن يكون قوله: «ثم سَدَّد» عائداً على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق: «يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة»، ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيّر من بعض الرواة، وأن صوابه: مؤمن قتله كافر، ثم سدّد، ويكون معنى قوله: «لا يجتمعان في النار، اجتماعاً يضر أحدهما الآخر»؛ أي: لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم. انتهى كلام القاضي عياض كَلْهُ (۱).

وقالُ القرطبيّ كَنْلَهُ: قوله: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضرُّ أحدُهما الآخر» مخالف للرواية الأولى الأخرى، فإن ظاهرَ تلك الرواية نفى الاجتماع

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/٣١٢\_ ٣١٤.

مطلقاً، وظاهرُ هذه نفي اجتماع مخصوص، فتعارض الظاهران، ووجهُ الجمع حملُ المطلق على المقيَّد، بمعنى: أنَّ من قتَل كافراً ثمَّ مات مرتكبَ كبيرةِ، غير تائبِ منها، فامرُه إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بها، وأُدخل النار، ثم إن أُدخل النار فإنما يدخل حيث يدخلُ المؤمنون المذنبون، لا حيث يدخل الكافرون، فلا يجتمعُ ذلك المؤمنُ مع مقتوله الكافر أبداً، ولا يلقاه حتى يخاصمه، كما قد جاء: أن بعضَ الكفار يجتمعُ ببعض المؤمنين في النار، فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إيمانكم ولا عبادتكم؛ إذ أنتم معنا، فيضجُّ المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجوا، فإذا خرجوا، وتفقّدهم الكافرون، فلم يروهم، قال بعضُهم لبعض: ﴿ وَمَا لَنَا لا نَرَى رَبَالا كُنّا نَعُدُمُ مِن الأَشْرَادِ ﴿ اللهُ تعالى أعلم.

(قِيلَ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف القائل (١). (مَنْ هُمْ) هكذا بضمير الجمع، مع مرجعه مثنّى، وقد سبق أن إطلاق ضمير الجمع على الاثنين جائز لغة، وهو القول الراجع، كما حققته في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها» في الأصول، قال الله تعالى: ﴿وَكُنّا لِلْكُمْهِمْ شَهِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] بعد قوله: ﴿وَدَارُدَ وَسُلَيّمَنَ إِذْ يَمْكُمُ إِنْ الْمُرْبُ الآية [الأنبياء: ٧٨]. (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) ﷺ («مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِراً، ثُمَّ سَدَّدَ»)؛ أي: استقام على طريق الهدى.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٣٧) \_ (بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَتَضْعِيفِهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٨٩] (١٨٩٢) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي مَشْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ

<sup>(</sup>١) «تنبيه المعلم» ص٣٢٧.

رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١): «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
  - ٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
- ٤ (أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ) سعد بن إياس الكوفي، مخضرمٌ ثقةٌ [٢] (ت٥ أو ٩٦)، وهو ابن (١٢٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٦٩.
- ٥ (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الجليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٥٨.

## [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كَالله، وهو مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلها، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لشهوده غزوة بدر الكبرى، على ما قاله البخاريّ، وهو الأصحّ، أو لسكناه بدراً، لا لشهود الغزوة، كما هو المشهور عند الأكثرين، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو ﴿ أَنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلُ) لا يُعرف اسمه (٢). (بِنَاقَةٍ) هي الأنثى من الإبل، قال أبو عبيدة: ولا تُسمّى ناقة عبيدة تُجْذِع، والجمع: أينُقُ (٣)، ونُوقٌ، ونِيَاقٌ، واستنوق الْجَمَلُ: تشبّه بالناقة،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فقال له رسول الله». (٢) راجع: «تنبيه المعلم» ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) دخله القَلْب المكانيّ بتقديم عين الكلمة على فائها، وقال في «النهاية» ص٩٤٧: الأينُق جمع قلّة لناقة، وأصله أنوُقٌ، فقُلب، وأبدل واوه ياء، وقيل: هو على حذف العين، وزيادة الياء عِوَضاً عنها، فوزنه على الأول: أعفُلٌ؛ لأنه قدّم العين، وعلى الثانى: أيفُلٌ؛ لأنه حَذَف العين. انتهى.

قاله الفي*ّوميّ<sup>(۱)</sup>.* 

(مَخْطُومَةٍ)؛ أي: فيها خِطام، يقال: خطمه بالخطام: جعله على أنفه، والْخِطام ككتاب: كلّ ما وُضِع في أنف البعير ليُقتاد به، جمعه كَكُتُب، قاله المجد<sup>(٢)</sup>، وقال ابن الأثير كَالَهُ: خِطام البعير أن يؤخذ حبْلٌ من لِيفِ، أو شعر، أو كتّان، فيُجعل في أحد طرفه، حَلْقة، ثم يُشدّ فيه الطرَفُ الآخر حتى يصير كالْحَلْقة، ثم يقاد البعير، ثم يُثنَى على مِخْطَمه، وأما الذي يُجعل في الأنف دقيقاً، فهو الزمام. انتهى ".

(فَقَالَ) الرجل (هَذِهِ) الناقة المخطومة (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: صدقة للجهاد في إعلاء كلمة الله عَلَى، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وفي بعض النسخ: «فقال له رسول الله عَلَیه («لَك) خبر مقدّم لقوله: «سبعُمائة»، (بِهَا)؛ أي: بسبب حبسها، (یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقِةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ») قال النووي كَلَهُ: قيل: يَحْتَمِل أن المراد: له أجر سبعمائة ناقة، ويَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، ويكون يُو نفه في الجنّة بها سبعمائة، كل واحدة منهن مخطومة، يَرْكبهن حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنّة، ونُجُبها(٤)، وهذا الاحتمال أظهر(٥)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٦٣١.

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط» ص٣٨١.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ في «جامعه» ٢٨٢/٤ فقال:

<sup>(</sup>٢٥٤٤) \_ حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة الأحمسيُّ، حدّثنا أبو معاوية، عن واصل هو ابن السائب، عن أبي سورة، عن أبي أيوب، قال: أتى النبي العرابي، فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله على: "إن أدخلت الجنة أُتيت بفرس، من ياقوتة، له جناحان، فحُملت عليه، ثم طار بك حيث شئت».

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقويّ، ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه، وأبو سورة هو ابن أخي أبي أيوب، يُضَعَف في الحديث، ضعّفه يحيى بن معين جدّاً، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث، يروي مناكير، عن أبي أيوب، لا يتابّع عليها. انتهى.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي» ٣٨/١٣.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الحق، كما استظهره النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها تعيّن ذلك، ولا يُصار إلى التأويل إلا عند وجود دليل عليه، ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر \_ كما قال القاضي عياض كَثْلَة \_ قوله: «مخطومة»، فإنه ظاهر في كونها ناقة عليها خطامها، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ تَغَلَّلُهُ: هذه الحسنةُ مما ضوعفت إلى سبعمائة ضِعف، وهو أقصى الأعداد المحصورة التي تضاعف الحسنات إليها، وهذا كما قال تعالى: ﴿كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]، وبقي بعد هذا المضاعفةُ من غير حصر، ولا حدّ، وهي مفهومة من قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ و الأهد من أفراد المصنّف كَلَّلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۸/ ۲۸۹۹ و (۲۹ المبارك)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (۲/ ٤٩) و «الكبرى» (۳/ ۳۳)، و (ابن المبارك) في «الزهد» (۲۰۸ المبارك)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۱۱/ ۲۱۱)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۲۲۸/۶)، و (أحمد) في «مسنده» (۱۲۱ و (۲۷۲ و (۱۲۱ و (۱۲۸ و (۱۲۰ و ابن المسنده» (۱۲ حبّان) في «صحيحه» (۲۶۹ و ۲۶۰۰)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۱۲ د ۲۷۷)، و (الدارميّ) في «سننه» (۲/ ۲۲۸)، و (الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ۷۷۱)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۱/ ۲۷۱)، و (البيهقيّ) في «شرح السُنّة» (۲۲۲)، والله تعالى المعلم.

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۲۲۷ \_ ۷۲۷.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٠] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ \_ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حَمَّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (٢٠١)، وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٣ \_ (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، سنّي [٧]
 ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/٥٣.

٤ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغْرب [١٠] (ت٣ أو٢٥٥) (خ م د س) تقدّم في «الإيمان» ٢٣/ ٢٠٠.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) غندر، تقدم قريباً.

٦ \_ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، تقدّم أيضاً قريباً.

و «الأعمش» ذُكر قبله.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّاً من زائدة، وشعبة رويا عن الأعمش بالإسناد السابق.

[تنبيه]: رواية زائدة عن الأعمش ساقها البيهقيّ كَفَّلَهُ في «الكبرى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقيّ الكبرى» ٩/١٧٢.

وأما رواية شعبة، عن الأعمش، فقد ساقها النسائيّ في «سننه»، فقال:

(٣١٨٧) \_ أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال:

حدّثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود، أن رجلاً تصدّق بناقة مخطومة، في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: «ليأتينّ يوم القيامة بسبعمائة ناقة، مخطومة». انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

(٣٨) ـ (بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّلهُ أوّل الكتاب قال:

[ ١٨٩١] ( ١٨٩٣) \_ ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي مُمْرَ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ \_ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مُمْو لِللَّيْمَادِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَبُلِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.

٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدّم أيضاً قبل باب.

٣ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قبل أربعة أبواب.

والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير ابن أبي عمر، فعدنيّ، ثم مكيّ.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائق» «المجتبى» ٦/ ٤٩، و«الكبرى» (٤٣٩٦).

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو البدريّ وَهُمَّ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه (() . (إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي) قال النوويّ كَلَّهُ: هو بضم الهمزة، وفي بعض النسخ: «بُدِعَ بي» بحذف الهمزة، وبتشديد الدال، ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم، قال: والأول هو الصواب، والمعروف في اللغة، وكذا رواه أبو داود، وآخرون، بالألف، ومعناه: هَلَكَت دابتي، وهي مركوبي. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ تَطَلَّهُ: قوله: «إني أُبدع بي»؛ أي: هلكت راحلتي، وانقُطِع بي، وهو رباعيّ، مبنيّ لِمَا لم يُسَمّ فاعله، وقد وقع لبعض الرواة: «بُدِّعَ بي» على وزن فُعِّل مشدد العين، وليس بمعروف في اللغة. انتهى (٣).

وقال ابن الأثير كَلَّلَهُ: يقال: أُبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال، أو ظَلْع، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرّة عليه من عادة السير إبداعاً؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. انتهى(٤).

(فَاحْمِلْنِي)؛ أي: أعطني ناقة أركبها، وتحملني إلى الجهاد في سبيل الله، (فَقَالَ) ﷺ («مَا عِنْدِي»)؛ أي: لا أجد في الوقت الحاضر ما أحملك عليه، (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه أيضاً، (يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ)؛ أي: يُعطيه ما يركبه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ) شرطيّة، ولذا دخلت الفاء في جوابها، (دَلَّ عَلَى خَيْر، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ») قال النووي كَالله: المراد بمثل أجر فاعله: أن له ثواباً بذلك الفعل، كما أن لفاعله ثواباً، ولا يلزم أن يكون قَدْر ثوابهما سواء. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ من عدم تساوي ثوابهما فيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على ذلك، بل ظواهر النصوص تدلّ على التساوي، وقد أجاد القرطبيّ كَثَلَتُهُ في هذا البحث، ودونك ما قاله:

<sup>(</sup>۱) راجع: «تنبيه المعلم» ص ٢٣٩. (٢) «شرح النوويّ» ٣٨/١٣ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٦٧.

قال كَالله: ظاهر هذا اللفظ: أن للدَّال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفِق، وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيراً، كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن، كان له مثل أجره»، وكقوله فيمن توضأ، وخرج إلى الصلاة، فوجد الناس قد صلّوا: «أعطاه الله من الأجرِ مثل أجر من حضرها، وصلّاها»، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ اللّؤتُ فقد وقع أَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]، وهذا المعنى يمكن أن يقال به، ويصار إليه بدليل أن الثوابَ على الأعمال إنما هو تفضّل من الله تعالى، فيهبه لمن يشاء على أيّ شيء صدر عنه، وبدليل أنّ النيّة هي أصلُ الأعمال، فإذا صحّتْ في على أيّ شيء صدر عنه، وبدليل أنّ النيّة هي أصلُ الأعمال، فإذا صحّتْ في فعل طاعةٍ، فعجز عنها لمانع مَنع منها فلا بُعدَ في مساواة أجر ذلك العاجز فعل طاعةٍ، فعجز عنها لمانع مَنع منها فلا بُعدَ في مساواة أجر ذلك العاجز خير من عمله "(۱)، ولقوله: "إن بالمدينة أقواماً، ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم خير من عمله" (۱)، ولقوله: "إن بالمدينة أقواماً، ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم واديّاً إلا كانوا معكم، حَبسَهُم العذر»، رواه البخاريّ.

وأنص ما في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري والنبي الذي قال فيه النبي وانص ما في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماري وعلماً، فهو يتقي فيه ربّه، ويَصِل به رَحِمه، ويعلم لله فيه حقّاً، فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علماً، ولم يؤته مالاً؛ فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعَمَلِ فلانٍ، فهو بنيّته، فأجرهما سواء، ورجل آتاه الله مالاً، ولم يؤته علماً؛ فهو لا يتقي فيه ربّه، ولا يصِلُ فيه رَحِمَه، ولا يعلم لله فيه حقّاً، فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالاً، ولا علماً؛ فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيّته، ووزرهما سواء (٢).

وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن المِثْل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بغير تضعيف، قال: لأنه يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخر، وأعمال من البركثيرة، لا يفعلها الدَّال الذي ليس عنده إلا مجرّد النية الحسنة، وقد قال ﷺ

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف، راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ في «جامعه» ٥٦٢/٤.

للقاعد: «أَيُّكُم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير فله مِثْل نصف أجر الخارج»، وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما».

قال القرطبيّ: ولا حجة في هذا الحديث لوجهين:

أحدهما: إنا نقول بموجبه، وذلك أنه لم يتناول محل النزاع، فإن المطلوب إنما هو أن الناوي للخير المعَوَّق عنه، هل له مثل أجر الفاعل من غير تضعيف؟ وهذا الحديث إنما اقتضى مشاركةً ومشاطرةً في المضاعَف، فانفصلا.

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي، وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكْفَى ذلك العمل، فصار كأنه يُباشر معه الغزو، فليس مُقتصراً على النية فقط، بل هو عامل في الغزو، ولمّا كان كذلك كان له مِثل أجر الغازي كاملاً، وافراً، مضاعَفاً، بحيث إذا أضيف، ونُسب إلى أجر الغازي كان نصفاً له، وبهذا يجتمعُ معنى قوله ﷺ: «من خلف غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا»، وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مِثْل نصف أجره»، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا يُحْمَل قوله: «والأجر بينهما»، لا أن النائبَ يأخذ نصف أجر الغازي، ويبقى للغازي النصف، فإن الغازيَ لم يطرأ عليه ما يوجبُ تنقيصاً لثوابه، وإنَّما هذا كما قال: «من فطَّر صائماً كان له مثلُ أجر الصائم، لا ينقصه من أجره شيء»، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا فقد صارت كلمةُ «نصف» مقحمةً هنا بين «مثل» و«أجر»، وكأنها زيادةٌ مِمَّن تسامَحَ في إيراد اللفظ، بدليل قوله: «والأجر بينهما»، ويشهد له ما ذكرناه، فَليُتنبَّه له، فإنه حَسَن.

وأمًّا من تحقق عَجْزه، وصدقت نيتُه، فلا ينبغي أن يختَلَف في أن أجره مضاعَف كأجر العامل المباشر؛ لِمَا تقدَّم، ولِمَا خرَّجه النسائيُّ من حديث أبي الدرداء ولله الله عليه الله عليه الله عنه عيناه حتى يصبح، كان له ما نوى، وكان نومُه صدقة عليه». انتهى كلام القرطبي كَلْلهُ(۱)، وسيأتي في شرح حديث زيد بن خالد

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۲۷ \_ ۷۳۰.

الجهنيّ قريباً تعقّب الحافظ كَثَلَثُهُ على كلام القرطبيّ هذا \_ إن شاء الله تعالى \_. مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ فظ هذا من أفراد المصنّف كَلَّلُهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۸۹/ ۲۸۹۱ و ۱۸۹۲)، و (أبو داود) في «الأدب» (۱۲۹۱)، و (الترمذيّ) في «العلم» (۲۲۷۱)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۲۰۰۵)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۱۱)، و (أحمد) في «مسنده» (۸۱۲ و ۲۷۲ و ۲۷۲ و ۲۷۲)، و (البخاريّ) في «الأدب المفرد» (۲٤۲)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۸۹ و ۱۲۰۸)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (۱/ حبّان) في «صحيحه» (۲۸۹ و ۱۲۸۸)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (۱/ ٤٨٤)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (۱/ ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۳ و ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان حرص الصحابة في على الخروج في الجهاد في سبيل الله تعالى، ولو بسؤال الناس ما يتجهّزون به.

٢ ـ (ومنها): ما كان عليه النبي على من قلة العيش، مع أن الله تعالى جعل مفاتيح الخزائن بيده، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة ظله: أن رسول الله على قال: «بُعثت بجوامع الكلم، ونُصِرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي»، قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله على، وأنتم تنتلونها.

٣ ـ (ومنها): فيه فضيلة الدلالة على الخير، والتنبيه عليه، والمساعدة لفاعله.

٤ ـ (ومنها): أن فيه فضيلة تعليم العلم، ووظائف العبادات، لا سيما لمن يَعمل بها من المتعبدين، وغيرهم.

٥ ـ (ومنها): أن ابن حبّان ترجم في «صحيحه» بقوله: «ذِكْر الخبر الدالّ على أن المؤذّن يكون كأجر من صلى بأذانه»، ثم أورد الحديث محتجّاً به، وهو استنباط حسنٌ، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
 والباقون ذُكروا في الباب، والذي قبله، وقبل بابين.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن عيسى بن يونس، وشعبة، وسفيان الثوريّ ثلاثتهم رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناده السابق.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن الأعمش، ساقها الطبرانيّ في «المعجم الكبير»، فقال:

(٦٢٥) ـ حدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود، أن رجلاً أتى رسول الله على فقال: احملني، فقال: «ما أجد ما أحملك، ولكن ائت فلاناً، فلعله أن يحملك»، فأتاه فحمله، فذكر ذلك له، فقال: «من دلّ على خير، فله مثل أجر فاعله». انتهى (١).

وأما رواية شعبة، عن الأعمش، فقد ساقها الترمذيّ في «جامعه»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۲۲٦/۱۷.

وقد ساقها ابن حبّان في «صحيحه» بسند المصنّف، فقال:

(۲۸۹) ـ أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، قال: حدّثنا بشر بن خالد العسكريّ، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود، قال: أتى رجل النبيّ على فسأله، فقال: «ما عندي ما أعطيك، لكن ائت فلاناً»، قال: فأتى الرجل، فأعطاه، فقال رسول الله على : «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله، أو عامله». انتهى (٢).

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش، فقد ساقها أبو داود كَظَلْتُهُ في «سننه»، فقال:

(٥١٢٩) ـ حدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: جاء رجل إلى النبيّ عليه، فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي، فاحملني، قال: «لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلاناً، فلعله أن يَحمِلك»، فأتاه، فحمله، فأتى رسول الله عليه، فأخبره، فقال رسول الله عليه: «من دل على خير، فله مثل أجر فاعله». انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٣] (١٨٩٤) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ

(۲) «صحيح ابن حبان» ۱/٥٢٥.

<sup>(</sup>۱) «جامع الترمذيّ» ٥/٤١.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» ٣٣٣/٤.

- وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا (') ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: «اثْتِ فُلَاناً، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، فَمَرِضَ»، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي ('' عَنْهُ شَيْئاً، فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً،

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) المذكور قبل حديث.

٢ ـ (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، وربما وَهِمَ، من كبار [١٠]
 (ت ٢٢٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/٤٤.

٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدّم في «الإيمان» ١٥٨/١٢.

٤ ـ (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّي، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣/١١٢.

٥ \_ (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً) تقدّم قريباً.

٦ (ثَابِتُ) بن أسلم البُنانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٧ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابيّ الشهير رَهِيُّهُ، تقدّم أيضاً قريباً.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلله، وله فيه طريقان، فرّق بينهما بالتحويل، وكلاهما مسلسل بالبصريين، وفيه أنس فليه المشهور بخدمة النبيّ عليه، ومن المكثرين السبعة، ومن المعمّرين، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أخبرنا».

### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وَ الله (أَنَّ فَتَى) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه، ولا الذي أتاه، ولا فلانة. انتهى (١). (مِنْ أَسْلَمَ) أبو قبيلة، وهو أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، قاله في «اللباب»(٢).

ووقع في رواية أحمد بلفظ: «أن فتّى من الأنصار»، فأفاد أن المراد بداأسلم» هنا قبيلة من الأنصار، والله تعالى أعلم.

(قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ) بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي: مصدر غزا، يقال: غزا غَزْواً: أراده، وطلبه، وقصده، كاغتزاه، وغزا النعدوّ: سار إلى قتالهم، وانتهابهم غَزْواً، وغَزَواناً، وغزاوَةً، قاله المجد كَلَّللهٰ(٣). (وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ) (ما) موصولة، اسم (ليس) مؤخراً، وخبرها الظرف قبله، والعائد محذوف؛ أي: به، وفي بعض النسخ: (ما أتجهّز به)، فَذَكر العائد؛ أي: ليس لي شيء أتهيّأ به للسفر للجهاد، قال الفيّوميّ كَلَّللهُ: جَهَازُ السفر: أُهْبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، بالفتح، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم ﴿ [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلة، وجَهَازُ المسافرَ بالتثقيل أيضاً؛ هيّأتُ له جِهازه. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ كَلَلَّهُ: جهاز الغازي: ما يَحتاج إليه في غزوه، من الْعُدّة، والسلاح، والنفقة، وغير ذلك. انتهى (٥).

(قَالَ) ﴿ (النَّتِ فُلَاناً) تقدّم أنه لا يُعرف، (فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهّزَ)؛ أي: تأهّب للخروج للجهاد (فَمَرِضَ) بكسر الراء، من باب تَعِب، قال المجد كَالله: الْمَرَضُ: إظلام الطبيعة، واضطرابها بعد صفائها، واعتدالها، يقال: مَرِضَ، كَفَرِحَ مَرَضاً ـ بفتح، فسكون ـ، فهو مَرِضٌ ومَرِيضٌ، كَفَرِحَ مَرَضاً ـ بفتح، فسكون ـ، فهو مَرِضٌ ومَرِيضٌ،

<sup>(</sup>۱) «تنبيه المعلم» ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٥٨. (٣) «القاموس المحيط» ص٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١/١١٣. (٥) «المفهم» ٣/ ٧٣٠.

ومارضٌ، جَمْعه مِرَاضٌ، ومَرْضَى، ومَرَاضَى، أو الْمَرْضُ ـ بفتح، فسكون ـ للقلب خاصّةً، وبالتحريك، أو كلاهما: الشكُّ، والنفاقُ، والفُتُور، والظُّلْمة، والنقصانُ. انتهي (١).

والمعنى: أن ذلك الرجل مرض بعد أن تجهّز للخروج للجهاد في سبيل الله، مرضاً منعه من الخروج، فأمره علي أن يدفع جهازه لهذا الرجل؛ لينال أجر من غزا، كما قال على في الحديث التالي: «من جهّز غازياً في سبيل الله، فقد غزا»، ولذا أوصى الرجل امرأته أن لا تحبس من جهازه شيئاً، والله تعالى أعلم.

(فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى الرجل الطالب للجهاز الرجل الذي تجهّز، فمرض (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) بضمّ حرف المضارع، من الإقراء، ولا يجوز فتح الياء؛ لأنه لا يتعدّى بنفسه، قال الفيّوميّ كَالله: يقال: قرأت على زيد السلامَ أَقْرَؤه عليه قراءةً، وإذا أمرتَ منه قلتَ: اقرَأُ عليه السلام، قال الأصمعي، وتَعْدِيَته بنفسه خطأً، فلا يقال: اقرَأْهُ السلامَ؛ لأنه بمعنى اتلُ عليه، وحَكَى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيّاً، فيقال: فلانٌ يُقرئك السلام.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب أن ثلاثيّه يتعدّى بـ (على »، فيقال: فلانٌ يَقْرَأُ عليك السلام بفتح الياء، وأن رباعيّه يتعدّى بنفسه، فيقال: فلان يُقْرِئك السلام بضمّ الياء، ولا يجوز العكس، فتنبّه، فكثيراً ما نسمع الغلط فيه من عوامّ الطلبة، وبالله تعالى التوفيق.

وقد أشرت إلى ما ذكرت بقولى:

وَلَا تَـقُـلُ يَـقْـرَؤُكَ الـسَّـلَامَـا بَلْ عَدُّهِ بِحَرْفِ جَرٌّ فَـقُـلِ وَإِنْ تَـقُـلْ يُـقْرِئُكَ السَّلَامَـا لأنَّهُ بنَهْ سِهِ مُعَدّى (وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّرْتَ بِهِ) قال النوويّ كَثَلَثْهُ: فيه فضيلة الدلالة

بفَتْح يَائِهِ إِذاً تُلَامَا عَلَيْكَ يَقُرَأُ السَّلَامَ الْمُعْتَلِي بَضَمِّ يَائِهِ فَلَا مَلَامَا وَمَنْ يُخَالِفْ مَا مَضَى تَعَدَّى

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص١٢١٧ \_ ١٢١٨ بزيادة بعض الإيضاح.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٢.

على الخير، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بِرّ، فتعذرت عليه تلك الجهة، يُستحب له بَذْله في جهة أخرى من البرّ، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. انتهى (١).

(قَالَ) الرجل لامرأته ممتثلاً أمر النبي على له، (يَا فُلاَنَةُ) تقدّم أنها لا تُعرف، (أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّرْتُ بِهِ) وفي رواية أحمد: «ادفعي إليه ما جهّزتني به»، (وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً)؛ أي: لا تنقصي من ذلك الجهاز شيئاً لا كثيراً، ولا قليلاً، بل أعطيه كله، و«لا» ناهيّة، ولذا جُزم الفعل بعدها بها فحُلِفت نونه، ووقع في بعض النسخ: «ولا تحبسين منه شيئاً» بإثبات نون الرفع، وعليها فـ«لا» نافية، والجملة في محل نصب حال من الفاعل. (فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً، فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ) بنصب «يبارك» بـ«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب النهي، كما قال في «الخلاصة»:

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيِ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع عند أبي داود بلفظ: «فيبارك الله لك فيه»، فالفعل فيه مبنيّ للفاعل، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رهيه هذا من أفراد المصنف كَلَّهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨٩٣/٣٨] (١٨٩٤)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٧٨٠)، و(أبر داود) في «الجهاد» (٢٧٨٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٠٧١)، و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (١/ ٣٩٥)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٩٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٣٠٩)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۳۹/۱۳.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٤] (١٨٩٥) ـ (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكْيرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ غَزَا»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْخُراسانيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق ق) تقدّم في «المقدمة» ٣/١٠.

٣ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) المصريّ الحافظ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.

٥ \_ (بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» ٤/٤٥٥.

٦ \_ (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد مولى ابن الحضرميّ، ثقةٌ جليلٌ [٢] (ت ١٠٠١) (ع) تقدّم في «الصلاة» ٣١/ ١٠٠١.

٧ ـ (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات بالكوفة سنة ثمان وستين، أو سبعين، وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٨.
 [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَلهُ، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) ﴿ إِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ عَازِياً)؛ أي: هيّأ له أسباب سفره، أو أعطاه عُدّة الغزو، ومنه تجهيز العروس،

وتجهيز الميت، (في سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله كلن، (فَقَدْ غَزَا) قال ابن حبان كَلَّلهُ: معناه: أنه مِثله في الأجر، وإن لم يَغْزُ حقيقةً، ثم أخرجه بلفظ: «كُتِب له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء»، ولابن ماجه، وابن حبان من حديث عُمر فله نحوه، بلفظ: «من جهّز غازياً حتى يستقلّ، كان له مِثل أجره حتى يموت، أو يرجع»؛ أي: يستوي معه في الأجر إلى انقضاء غزوه بموته، أو فراغ الوَقْعة، فالوعد مرتّب على تمام التجهيز المشار إليه بقوله: «حتى يستقلّ»، وعلى انقضاء الغزو، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأخبار الواردة بمثل ثواب الفعل حصول الأجر بغير تضعيف، وأن التضعيف يختص بالمباشرة، والأول هو الصحيح، وهل هذا الثواب مقصور على من يختص بالمباشرة، والأول هو الصحيح، وهل هذا الثواب مقصور على من المجهّز: المُعِين، وأفاد قوله: «يستقلّ» أنه لو جهز بعضاً وترك بعضاً لا يحصل المجهّز: المُعِين، وأفاد قوله: «يستقلّ» أنه لو جهز بعضاً وترك بعضاً لا يحصل عليها، كان له مِثلها، كما ذكره بعضهم، أفاد المناويّ(١٠).

وقال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية ـ يعني: رواية حتى يستقلّ. . . إلخ» ـ فائدتين:

إحداهما: أن الوعد المذكور مُرَتَّبٌ على تمام التجهيز، وهو المراد بقوله: «حتى يستقلّ.

ثانيهما: أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة، وأما ما يأتي من حديث أبي سعيد في أن رسول الله على بعثاً، وقال: «ليخرج من كل رجلين رجل، والأجر بينهما»، وفي رواية له: «ثم قال للقاعد: وأيكم خَلَف الخارج في أهله وماله بخير كان له مِثل نصف أجر الخارج»، ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جَهَّز نفسه، أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين.

وقال القرطبيّ: لفظة «نصف» يُشبه أن تكون مقحمةً؛ أي: مَزيدة من بعض الرواة، وقد احتَجّ بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» ١١٤/٦.

بمثل ثواب الفعل: حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأن التضعيف يَختصّ بمن باشر العمل، قال القرطبيّ: ولا حجة له في هذا الحديث؛ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف، أو بغير تضعيف؟ وحديث الباب إنما يقتضى المشاركة، والمشاطرة، فافترقا.

ثانيهما: ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة.

وتعقّبه الحافظ كَلَّهُ، فقال: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في «الصحيح»، والذي يظهر في توجيهها أنها أُطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مِثل ما للآخر، فلا تعارض بين الحديثين، وأما من وُعد بمثل ثواب العمل، وإن لم يعمله، إذا كانت له فيه دلالة، أو مشاركة، أو نية صالحة، فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد، وصَرْفُ الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند، وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه، بخلاف الدال ونحوه، لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً، وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئاً من المشقة أيضاً، فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يُكْفَى ذلك العمل، فصار كأنه يباشر معه الغزو، بخلاف من اقتصر على النية مثلاً. انتهى كلام الحافظ(۱)، وهو بحث حسنٌ، والله تعالى أعلم.

(وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ) بتخفيف اللام، يقال: خلفتُ الرجلَ في أهله، من باب نصر: إذا قُمت بعده فيهم، وقُمت عنه بما كان يفعله، أفاده ابن الأثير<sup>(٢)</sup>.

وقال البيضاوي: يقال: خَلَفه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم، ومحافظة أمرهم؛ أي: من تولّى أمر الغازي، وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته، شاركه في الثواب؛ لأن تفرّغ الغازي لغزوه، واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله، فكأنه مسبّب من فعله. انتهى (٣).

 <sup>«</sup>الفتح» ٧/ ۱۱۱ \_ ۱۱۲، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣٠.

(بِخَيْر)؛ أي: بالإحسان إليهم بما كان يُحسنه هو حين كان معهم، (فَقَدْ غَزَا»)؛ أي: فقد نال أجر الغزو، قال النووي كَالله: قوله: «فقد غزا»؛ أي: حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليله وكثيره، ولكلِّ خالِف له في أهله بخير، من قضاء حاجة لهم، وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويَختلف قدر الثواب بقلّة ذلك وكثرته، وفي هذا الحديث الحتّ على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين، أو قام بأمر من مهماتهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهَني والله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۸۹٪ ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰] (۱۸۹۰)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (۲۰۲۱)، و(أبو داود) في «الجهاد» (۲۰۰۹ و ۲۰۰۹)، و(الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (۱۹۲۸)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (۲۰۲۱)، و(البن ماجه) في «الجهاد» (۲۷۵۹)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۰۹۸)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۰۹۸)، و(أحمد) في «مسنده» (۳/۵۱ و ۹۵٪ ۱۹ و ۱۱۶ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۸)، و(أحمد) في «سننه» (۲/۹۰۷)، و(الدارميّ) في «سننه» (۲۰۹۱)، و(الدارميّ) في «سننه» (۲۰۹۲)، و(اسعيد بن منصور) في «سننه» (۲۳۲۱ و ۲۳۲۸ و ۲۳۲۸)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (۳۷۷۷)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۱۳۷۸)، و(ابن خريمة) في «صحيحه» (۱۷۳۸)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۱۳۷۸ و ۱۰۳۸)، و(غبد بن حُميد) في «مسنده» (۱/۱۸۲۱)، و(أبو يعلی) في «مسنده» (۱/۲۸۲)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱/۲۸۲)، و(أبو عوانة) في «الكبير» (۲۲۰ و ۲۲۲۵ و ۲۲۲۵ و ۲۲۲۸ و ۲۲۸۸ و ۲۲۸ و ۲۸۲۸ و ۲۸

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَىٰ : «مَنَ جَهَّزَ غَازِياً فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدّم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) الْعَيْشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨]
 (ت١٨٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢.

٣ \_ (حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذيّ البصريّ، ثقةٌ، ربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٤٥) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٧٩/١٩.

٤ ـ (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل البصريّ، ثمّ اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يُدلّس، ويرسل [٥] (ت١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٤.

٥ \_ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ فقيهٌ مكثرٌ [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٣.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف عَلَيْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٦] (١٨٩٦) \_ (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْناً إِلَى بَنِي لِحْيَانَ \_ فَلَى اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْناً إِلَى بَنِي لِحْيَانَ \_ وَمِنْ هُذَيْلٍ \_ فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.
- ٢ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو ابن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) تقدّم في «المقدمة» ٣/٢.
- " (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدّم في «الإيمان» ٧٩/٧٩.
  - ٤ (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) المذكور في السند الماضي.
- ٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) ثقةٌ (١) [٣] (م د ت س) تقدّم في «الحج» ٨٣ /٣٣٧.
  - ٦ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك رَّيُّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
     [تنبیه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلله، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﷺ الصحابيّ، من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْهُنائيّ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكّل، (حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ) مشهور بكنيته، لا يُعرفُ له اسم، (مَوْلَى الْمَهْرِيِّ)(٢) \_ بفتح الميم، وإسكان الهاء \_: نسبة إلى مَهْرَة بن حيدان بن

<sup>(</sup>۱) فقوله في «التقريب» مقبول غير مقبول، فقد روى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، وأخرج له مسلم، ولم يجرحه أحد، راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب»، وغيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) من غريب ما رأيته ما وتع في شرح الشيخ الهرريّ أنه ذكر ما ذكره النوويّ من كون اسم أبي سعيد سالم بن عبد الله تبعاً للنووي، وأغرب منه أنه قال بعده: وأما المهريّ فاسمه رشدين بن سعد، ثم أورد ترجمة رشدين بن سعد، ولا وجود لرشدين بن سعد في هذا الحديث، فهذا غلط بلا شكّ، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

عمرو بن إلحاف بن قُضاعة، قبيلة كبيرة، قاله في «اللباب»(١).

[تنبيه]: قال النووي كِللله: أبو سعيد مولى المهريّ، هو بالراء، واسمه سالم بن عبد الله، أبو عبد الله النَّصْريُّ، بالنون المدنيّ، مولى شداد بن الهادي، ويقال: مولى مالك بن أوس بن الْحَدَثان، ويقال: مولى دَوْس، ويقال له: سالم سَبَلان \_ بالسين المهملة، والباء الموحدة المفتوحتين \_ وهو سالمٌ الْبَرّد \_ بالراء، وآخره دال \_ وهو سالم مولى النصريين \_ بالنون \_ وهو أبو عبد الله، مولى شداد، وهو سالم، أبو عبد الله المديني، وهو سالم، مولى مالك بن أوس، وهو سالم مولى المهريين، وهو سالم مولى دَوْس، وهو سالمٌ، أبو عبد الله الدُّوسيّ، ولسالم هذا نظائر في هذا، وهو أن يكون للإنسان أسماء، أو صفات، وتعريفات، يعرفه كل إنسان بواحد منها، وصنّف الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ في هذا كتاباً حسناً، وصنّف فيه غيره. انتهى كلام النوويّ نَظْلَلْهُ (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح النوويّ بأن أبا سعيد مولى الْمَهْريّ هذا هو سالم بن عبد الله النصريّ، وهذا غريبٌ، بل الصواب أنه غيره، كما هو في كتب الرجال، والأطراف، فإن الحافظ المزيّ كَثَلَتُهُ ترجم لأبي سعيد مولى المهريّ هذا في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٥٩) وبيّن أن مسلماً روى له حدیثین، ورمز له (م د ت س)، وقد ترجم قبل ذلك لسالم مولى النصریین في (١٥٤/١٠) ورمز له (م د س ق) وكذا فعل الحافظ في «تهذيب التهذيب» ترجم لكل منهما ترجمة مستقلّة (٣)، ولم يذكر الحافظان قولاً باتّحادهما .

وكذا فعل المزيّ كَثَلَتْه في «تحفة الأشراف» فإنه أورد ترجمة أبي سعيد مولى المهريّ، عن أبي سعيد الخدريّ في (٤٨٨/٣ \_ ٤٩٠) وأورد له روايته عنه عند مسلم حديثين فقط، حديث الباب، وحديثٌ تقدّم في «فضائل المدينة»،

<sup>(</sup>١) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٣) راجع: «تهذيب التهذيب» ١/ ٦٧٧ و٤/ ٥٢٩، و«التقريب» ص١١٥ و٨٠٨.

ولم يورد ترجمة لسالم مولى النصريّ عن أبي سعيد الخدريّ؛ لأنه لا رواية عنه عند مسلم، وإنما روى عنده عن أبي هريرة (١)، وعائشة (٢) فقط.

والحاصل أن أبا سعيد مولى المهريّ هذا غير سالم مولى النصري، فتفطّن، والله تعالى وليّ التوفيق.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنان الْحُدْرِيِّ) بضمّ الخاء المعجمة، وإسكان الدال المهملة: نسبة إلى خُدْرة، واسمه الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، قبيلة من الأنصار، قاله في «اللباب»(٣). (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ)؛ أي: أرسل، يقال: بَعَثه، كمنعه: أرسله، كابتعثه، فانبعث، وبعث الناقة: أثارها، وبعث فلاناً من منامه: أَهَبّه، قاله المجد كَلَيْهُ(٤).

وقال الفيّوميّ كَلْلهُ: بَعَنْتُ رسولاً بَعْثاً: أرسلته، وابْتَعَنْتُهُ كذلك، وفي المطاوع فَانْبَعَثَ، مثل كَسَرته فانكسر، وكلّ شيء يَنْبَعِثُ بنفسه، فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه، فيقال: بَعَنْتُهُ، وكلّ شيء لا ينبعث بنفسه، كالكتاب، والهدية، فإن الفعل يتعدى إليه بالباء، فيقال: بَعَنْتُ بِهِ، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثْتُ بِهِ، وأوجز الفارابيّ، فقال: بَعَثَهُ؛ أي: أَهَبّه، وبَعَثَ بِهِ: وجّهه. انتهى (٥٠). (بَعْثاً) ـ بفتح الموحّدة، وسكون العين المهملة، وبفتحتين أيضاً ـ الجيش، جمع بُعُوثُ، أفاده المجد (٢٠)، وقال الفيّومي كَاللهُ: البَعْثُ: الجيش تسمية بالمصدر، والجمع: البُعُوثُ. انتهى (٢٠). (إلى بَنِي لِحْيَانَ) قال النوويّ كَاللهُ: ـ بكسر اللام،

<sup>(</sup>۱) له عن أبي هريرة عند مسلم حديثان فقط: حديث: «من سمع رجلاً، يُنشد ضالاً...» تقدّم برقم (٥٦٨)، وحديث: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر...» سيأتي برقم (٢٦٠١) رقم الأستاذ محمد محمد فؤاد كلله.

<sup>(</sup>٢) له عنها عند مسلم حديث واحد «ويلٌ للأعقاب من النار» تقدّم برقم (٢٤٠) رقم الأستاذ محمد فؤاد كلله.

<sup>(</sup>٣) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/٦٢١.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص١١٦. (٥) «المصباح المنير» ١١٢٥.

<sup>(</sup>٦) «القاموس المحيط» ص١١٦. (٧) «المصباح المنير» ١/٢٥.

وفتحها، والكسر أشهر \_، وقد اتَّفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفّاراً، فبعث إليهم بَعْثاً يغزونهم، وقال لذلك البعث: «ليخرج من كل قبيلة نصف عددها»، وهو المراد بقوله: «من كل رجلين أحدهما»، وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير، كما شرحناه قريباً، وكما صُرِّح به في باقي الأحاديث. انتهى (١).

(مِنْ هُذَيْل)؛ يعني: أن بني لحيان قبيلة من شعبة من هُذيل بصيغة التصغير، وهو هُذيب بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نِزَار بن معدّ بن عدنان، قاله في «اللباب»(٢)، وقال أيضاً: لحيان بن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضر. انتهى (٣). (فَقَالَ) ﷺ («لِيَنْبَعِثُ)؛ أي: ليَنْهَض، وليخرج، ويذهب إلى الغزو.

فقوله: «فقال: لينبعث» معطوف على محذوف؛ أي: أراد أن يبعث بعثاً، فقال: لينبعث... إلخ<sup>(٤)</sup>.

(مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا)؛ أي: ويخلفه الآخر في أهله بخير، كما قال في الرواية الآتية: «ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ»، وتقدّم أن المعنى: ليخرج من كلّ قبيلة نصفها، (وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا»)؛ أي: يكون الأجر بين الغازي، والباقي إذا قام على أهله بخير، وهذا فيه أن أجرهما سواء، وقوله في الرواية الأخرى: «مِثل أجر الخارج» يقتضي أن للقاعد نصف أجر الخارج، لا مِثله، وتقدّم أن المراد بالنصف: نصف مجموع الأجرين؛ لأنه إذا جُمع أجراهما، ثم قُسم بينهما كان نصيب أحدهما نصفاً للمجموع، وهو في ذاته كامل، ويَحْتَمل أن يكون النصف للقاعد حقيقةً، فلا يساوي الخارج؛ لأنه يتحمّل المشقة أكثر منه، والتوجيه الأول أولى، وأقرب؛ لأن القاعد يتحمّل أيضاً المشقة بقيامه على أهل الخارج

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٦٣٢.

وخدمتهم، فتفطّن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والله هذا من أفراد المصنّف الله الأولى):

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۸۹۸ ۲۸۹۸ و ٤٨٩٧ و ٤٨٩٨ و ٤٨٩٨ و ١٨٩٨)، و (ابن أبي و (أبو داود) في «الجهاد» (٢٥١٠)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٤٤)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٣٩١)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٤ ـ ٣٥ و٥٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤/ ٤٤٤)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٤٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٢٤)، و (ابن الجارود) في «مسنده» (١/ ٤٦٤)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٤٠ و ٤٨)، و الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٧] (...) \_ (وَحَدَّنَيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ \_ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ \_ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْناً، بِمَعْنَاهُ)(١).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦/١٢.

٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سهل التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثَبْتُ في شُعبة [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٣ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبُت عِنه [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «بعث بعثاً، فذكر بمثله».

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، و«الحسين» هو: ابن ذكوان المعلم المذكور قبل حديث.

وقوله: (بَعَثَ بَعْثاً) قال الطيبيّ كَالله: الْبَعْث: إثارة الشيء، وتوجيهه، يقال: بعثه، فانبعث، وقد يُسمّى الجيش بعثاً؛ لأنه ينبعث، ثم يجتمع.

[تنبيه]: رواية عبد الحسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو عوانة كَظَلَّلُهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٤٠٩) \_ حدَّثنا الصغانيّ، قال: ثنا رَوْح بن عُبادة، قثنا حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى الْمَهْريّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بعث رسول الله ﷺ بعثاً إلى بني لحيان، وقال: «لينبعث من كل رجلين واحد، والأجر بينهما». انتهى (٢).

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٨] (...) \_ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى \_ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت٢١٣) على الصحيح (خ م دس ق) تقدّم في «الإيمان» ١١٨/٤.

٢ \_ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٨/٤.

والباقيان ذُكرا قبله، و«يحيى» هو: ابن أبي كثير.

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمٰن، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها ابن الجارود في «المنتقى»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣٢.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي عوانة» ٤٨٠/٤.

(۱۰۳۸) \_ حدّثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المهريّ، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله على الله على الله عنه بعنه بعنه أن رسول الله على بعنه بعنه بعنه أن رسول الله على بعنه بعنه أبعداً إلى بني لحيان، قال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما». انتهى (۱).

## وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٨٩٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ : «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَّ » ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : «أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج »).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) واسمه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ يُرسل [٥] (ت ١٦٨/١٦) وقد قارب الثمانين (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) المدنيّ، صدوقٌ (١) [٦].

رَوَى عن أبيه، وعمر بن عبد العزيز، وعنه يزيد بن أبي حبيب، ورَباح بن بشير بن مُحْرِز، وذكره ابن حبان في «الثقات».

تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ) أَن الأُولَى في الجمع بينه وبين قوله السابق: «والأجر بينهما» أن المراد: نصف مجموع الأجرين، لا أن الأجر الواحد ينصف، فتنبه.

والحديث تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.

<sup>(</sup>۱) «المنتقى لابن الجارود» ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا أُولى من قول «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه اثنان، ووثّقه ابن حبّان، وأخرج له مسلم هنا، فأقل أحواله أن يكون صدوقاً، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

# (٣٩) \_ (بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ١٨٩٧] ( ١٨٩٧) \_ ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ (١) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءً، فَمَا ظَنُكُمْ ؟ »).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَلِ) الْحَضْرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع)
 تقدم في «الطهارة» ٢٥/٢٥.

رَّ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقةٌ [٣] (١٠٥) وله تسعون سنةً (م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦٤٨/٢٥.

٣ \_ (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ، أبو عبد الله، وقيل غيره، الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات رضي الله سنة (٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٠/ ٥٣٣. والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى علقمة، والباقيان مروزيّان، وفيه رواية الراوي عن أبيه.

## شرح الحديث:

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ) الأسلميّ (عَنْ أَبِيهِ) بُريدة وَ الله (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُرْمَةً) \_ بضم الحاء المهملة، وسكون الراء \_ مبتدأ، خبره «كتحريم أمهاتهم»؛ أي: تحريم (نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)؛ أي: الذين

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «وُقِّف» بتشديد القاف.

تخلّفوا عن الجهاد لعذر، أو غيره، (كَحُرْمَةِ أُمّهَاتِهِمْ)؛ أي: مثل تحريم أمهاتهم عليهم، وهذا من باب التشديد، وإلا فحرمة الأمهات مؤبّدة، دون حرمة نساء المجاهدين.

قال القرطبيّ ﷺ: يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنّ، والكفّ عن أذاهنّ، والتعرّض لهنّ ما يجب عليهم في أمهاتهم. انتهى(١).

وقال النووي كَلَّلَهُ: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرّض لهنّ بريبة، من نَظَر محرّم، وخلوة، وحديث محرّم، وغير ذلك، والثاني: في برّهنّ، والإحسان إليهنّ، وقضاء حوائجهنّ التي لا يترتّب عليها مفسدة، ولا يُتوصّل بها إلى ريبة، ونحوها. انتهى (٢).

(وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ) - بضمّ اللام - من باب قعد: أي يصير يعقبه، وقال السنديّ: يَحْتَمِل أنه مِن خَلَفه: إذا نابه، أو مِن خَلَفه: إذا جاء بعده، وهما من حدّ نصر، وذلك لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصل، وقد جاء بعده في الأهل. انتهى (٣٠٠). (رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ)؛ أي: في امرأته، (فَيَخُونُهُ فِيهِمْ) قال الطيبيّ كَاللهُ: الضمير المفعول عائد إلى «رجلاً»، وفي «فيهم» إلى الأهل؛ تعظيماً، وتفخيماً لشأنهنّ، كقول الشاعر:

وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ

فإنهن ممن تجب مراعاتهن، وتوقيرهن، وإلى هذا المعنى أشار ﷺ بقوله: «كحرمة أمهاتهم». انتهى (٤).

وقال بعضهم: الخيانة تكون بوجهين: إما بالتعرّض بنظر محرّم، وأمثاله، وإما بعدم دفع احتياجاتهم، والتساهل في تدبير مصالحهم، وهما حرام عليه. انتهى.

(إِلَّا وُقِفَ) بالبناء للمفعول، من الوقوف؛ أي: جُعل الخائن واقفاً، ووقع في بعض النسخ: «وُقّف» بتشديد القاف، من التوقيف. (لَهُ)؛ أي: للرجل، أو

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۳۲. (۲) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) «حاشية السنديّ على النسائيّ» ٦/ ٥٠ \_ ٥١.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣٠ \_ ٢٦٣١.

لأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي، وقال الطيبي كَثَلَّهُ: الضمير في «له» يعود إلى «رجلاً»، والأظهر أن يكون بمنزلة اسم الإشارة، كما في قول رؤبة: في يها خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ يعني: يوقَف الخائن لأجل ما فَعَل من سوء الخلافة للغازي في أهله. انتهى (١).

(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية للنسائي: «قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت». (فَيَأْخُذُ) ذلك الرجل (مِنْ عَمَلِهِ)؛ أي: من عمل الخائن (مَا شَاءَ)؛ أي: في مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي، وقوله: (فَمَا ظَنَّكُمْ؟») فيه تهديد عظيم، وقال القرطبي كَثَلَّهُ: يعني أن المخُون في أهله إذا مُكّن من أخذ حسنات الخائن، لم يُبق منها شيئاً، ويكون مصيره إلى النار، وقد اقْتُصِرَ على مفعولي الظنّ. انتهى (٢).

وقال النووي كَلَلهُ: معناه: فما تظنّون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته، والاستكثار منها في ذلك المقام؟؛ أي: لا يُبقِي منها شيئاً إن أمكنه. انتهى (٣).

وقال المظهر: أي ما ظنّكم بالله مع هذه الخيانة؟، هل تشكّون في هذه المجازاة، أم لا؟ يعني: فإذا علمتم صدق ما أقول، فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين.

وقال التوربشتيّ: أي فما ظنّكم بمن أحلّه الله بهذه المنزلة، وخصّه بهذه الفضيلة، فربّما يكون وراء ذلك من الكرامة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله التوربشتيّ بعيد عن معنى الحديث، يردّه ما جاء في الرواية الأخرى من قوله ﷺ: "تُرَون يَدَعُ له من حسناته شيئاً؟»، ولذا قال الطيبيّ ﷺ بعد ذِكر قول المظهر، والتوربشتيّ ما نصّه: الأقرب قول المظهر، فإن سياق الكلام جاء في حرمة نساء المجاهدين، وتوقير شأنهنّ، وتنزيلهنّ منزلة الأمّهات، وأن الخيانة معهنّ منافية للدّين

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣١.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۷۳۲. (۳) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٤.

والمروءة؛ يعني: ما تظنّون في ارتكابكم هذه الجريمة العظيمة، هل تُتْرَكون مع تلك الخيانة، أم ينتقم الله تعالى منكم؟ ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين. انتهى (١)، وهو تحقيق حسنٌ، والله تعالى أعلم.

وقال السنديّ كَثَلَثُهُ: أي إذا كان حالُ من خانه خيانةً واحدةً، فما حال من زاد على ذلك، وما ظنّكم به؟. أو إذا نُحيّر الغازي فما ظنّكم بحسابه؟ هل يأخذ الكلّ، أو يترك شيئاً؟ وهو الموافق؛ لما سيجيء. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من معنى الحديث أيضاً، يردّه ما تقدّم. فالصواب في معنى الحديث ما تقدّم آنفاً في تحقيق الطيبيّ كَثَلَلْهُ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [ ٢٩٠٠ / ٣٩] و ٤٩٠١ و ٢٩٠١)، و (أبو داود) في «الجهاد» (٢/ ٥١) و «الكبرى» (٣/ داود) في «الجهاد» (٢/ ٥١) و «الكبرى» (٣/ ٣٣ - ٣٤)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٩٠٠)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٣٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٢)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٤)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٨١ ـ ٤٨١)، و (ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (١/ ٣١٤)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٧٣) و «شعب الإيمان» (٤/ ٣٦)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حرمة نساء المجاهدين على القاعدين تحريماً مغلّظاً،
 حيث شُبّه بتحريم الأمهات.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٦٣١.

<sup>(</sup>٢) «حاشية السنديّ على النسائق» ٦/٥٠ \_ ٥١.

٢ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَثَلَثُهُ: وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كلّ خيانة؛ لأن ما عداها لا يُخيّر في أخذ كلّ الحسنات، وإنما يأخذ بكلّ خيانة قَدْراً معلوماً من حسنات الخائن.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٠١] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ \_ يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ \_. بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّوْرِيِّ).

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ
 حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٢ \_ (مِسْعَرُ) بن كِدَام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت٣ أو١٥٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية مِسْعر، عن علقمة بن مرثد هذه ساقها أبو عوانة كَاللهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٤١٩) \_ حدّثني عمار بن رجاء من كتابي (١١)، قال: ثنا يحيى بن آدم،

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، والظاهر أن صوابه «من كتابه»، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

قال: ثنا مِسْعَر، عن علقمة بن مَرْثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال النبيّ ﷺ: «نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، ما أحدٌ من القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منهم، فيخونه في أهله، إلا وُقف له يوم القيامة، فقيل له: إن هذا خانك في أهلك، فخذ من عمله ما شئت، قال: فما ظنكم؟». انتهى(١).

### وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَتْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٠٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، «فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ»، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «فَمَا ظَنُكُمْ؟»).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ ـ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ ـ (قَعْنَبٌ) التميميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
- رَوَى عن علقمة بن مرثد، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.
  - وروى عنه يزيد بن عبد العزيز بن سِيَاه، وسفيان بن عيينة.

قال الحميديّ عن سفيان: ثنا قعنبٌ التميميّ، وكان ثقةً خياراً، وقال أبو داود: كان رجلاً صالِحاً، كان ابن أبي ليلى أراده على القضاء، فامتنع، وقال: أُخِّرني حتى أنظر، فتوارى، فوقع عليه البيت، فقتله، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائي، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

[تنبيه]: الْقَعْنب كجَعْفر في الأصل هو الشديد الصلب من كل شيء، ومنه القعنب للأسد، والقعنب للثعلب الذّكر.

[تنبيه] آخر]: وقع لبعض الشرّاح<sup>(٣)</sup> هنا غلط، وهو أنه ذكر أن قعنباً هذا

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٨٢/٤. (٢) وفي نسخة: «وقال».

<sup>(</sup>٣) هو: الشيخ الهرريّ، راجع: شرحه لـ«صحيح مسلم» ٢٢١/٠٠.

هو قعنب بن عتّاب بن الحارث، وهو الذي عناه جرير الشاعر حيث يقول يفخر على الفرزدق:

قُلْ لِحَفِيفِ الْقَصَبَاتِ الْجَوْفَانِ جِيئُوا بِمِثْلِ قَعْنَبٍ وَالْعلهانِ

وهذا غلط، فإن المترجَم هنا لم ينسبه أحد من أصحاب الرجال، والأطراف إلى أبيه، فلا يُعرف أبوه، وأما قعنب بن عتاب المذكور، فإنه رجل آخر، وهو قعنب بن عتّاب بن الحارث الملقّب بالمبير، هكذا بيّنه محمد مرتضى في «شرح القاموس»(۱)، وليس من رواة الحديث، ولذا لم يُذكره أحد من أصحاب الرجال فيهم، والظاهر أنه من الشجعان المشهورين، كما يدلّ عليه وصفه بالمبير، وافتخار جرير على الفرزدق به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية قَعْنب عن علقمة هذه ساقها أبو داود في «سننه»، فقال:

(٢٤٩٦) ـ حدّثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يَخْلُف رجلاً من المجاهدين في أهله، إلا نُصِب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت»، فالتفت إلينا رسول الله على، فقال: «ما ظنكم؟».

قال أبو داود: كان قعنب رجلاً صالِحاً، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنباً على القضاء، فأبى عليه، وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم، فأستعين عليها برجل، قال: وأيّنا لا يستعين في حاجته، قال: أخرجوني حتى أنظر، فأخرج، فتوارى، قال سفيان: بينما هو مُتَوَارٍ إذ وقع عليه البيت، فمات. انتهى (٢).

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۲۸۲۶۱.

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود ٨/٣.

# (٤٠) - (بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ١٨٩٨] ( ١٨٩٨] - ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ اللهِ عَلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أُولِ الظّيرِ إِنْ النِيسَاء: ٩٥]، فَسَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ أُولِ الظّيرِ فِي هَذِهِ قَالَ الْبَنُ بَشَادٍ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ فِي الْاَيْدِ فِي الْمُدَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ فِي الْاَيْدِ: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ فِي رَوْايَتِهِ (٢): سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَاتِي رَوايَةِ الْمَاتِ الْمُ الْمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ فِي رَوْلَيَهِ (٢): سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنزيّ المعروف بالزَّمِنِ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٣٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار الْعَبْديّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
 (ت٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الْهُذليّ، أبو عبد الله المعروف بغُنْدر البصريّ، ثقةٌ
 صحيح الكتاب [٩] (٣ أو١٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٤ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الْوَرْد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقة ثبت حجة قدوة إمام عابد، أمير المؤمنين في الحديث [٧]
 (١٦٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٨١.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «بكتف، فكتبها».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «وقال شعبة في روايته، عن سعد بن إبراهيم».

٥ \_ (أَ**بُو إِسْحَاقَ)** عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابد اختلط بآخره، وكان يدلّس [٣] (ت١٢٩) (ع) تقدّم في «المقدّمة» ٣/ ١١.

٦ ـ (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي ابن عارب بن الصحابي الله عالى الله ع

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خُماسيّات المصنّف، وله فيه شيخان قرن بينهما، وهما من مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير أبي إسحاق، والبراء، فكوفيّان.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ (أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاء) بن عازب وقع أبي إلله الفتح»: ووقع في رواية الطبرانيّ من طريق أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، وأبو سنان اسمه ضرار بن مُرّة، وهو ثقة، إلا أن المحفوظ عن أبي إسحاق، عن البراء، كذا اتَّفَقَ الشيخان عليه من طريق شعبة، ومن طريق إسرائيل، وأخرجه الترمذيّ، وأحمد من رواية سفيان الثوريّ، والترمذيّ أيضاً، والنسائيّ، وابن حبان من رواية سليمان التيميّ، وأحمد أيضاً من رواية أبي بكر بن عياش، وأبو عوانة من طريق زكريا بن أبي زائدة، ومسعر، ثمانيتهم عن أبي إسحاق. انتهى (١).

(يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ) الإشارة إلى المتلوّ بعده، وهو: (﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّبُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْداً)؛ أي: ابن ثابت الأنصاريّ كاتب الوحي للنبيّ ﷺ المتوفّى سنة (٥ أو ٤٨) تقدّمت ترجمته في «الحيض» ٧٩٣/٢٢. (فَجَاءَ) زيد ﷺ (بِكَتِفٍ) بفتح الكاف، وكسر التاء، ويجوز إسكان التاء مع فتح الكاف، أو كسرها، ففيه وفي نظائره ثلاث لغات،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱/۱۰، كتاب «التفسير» رقم (٤٥٩٣).

قال المجد: الْكَتِفُ، كَفَرِحٍ، ومِثْلٍ، وحَبْلٍ، جمعه كقِرَدَة، وأصحاب.

[فائدة]: كلّ ما جاء على فَعِل، وكان وسطه غير حرف حلق، ككَتِفٍ، يجوز فيه ثلاث لغات، أن يكون كَالفَرِح بفتح، فكسر، وكالحَمْلِ، بفتح، فسكون، وكالْحِمْل، بكسر، فسكون، وأما إذا كان وسطه حرف حلق، فيجوز فيه أربع لغات، الثلاثة المذكورة، والرابعة كونه بكسرتين؛ إتباعاً لقوّة حرف الحلق، سواء كان اسماً، كفَخِذٍ، أم فعلاً، كشَهِدَ، وقد نظمت ذلك

إَذَا ثُلَاثِئُ أَتَى عَلَى فَعِلْ فِي ضَبْطِهِ ثَلَاثَة كَالْكَتِفِ ثُـمَّ بِـفَــثُـحِ فَـسُـکُــونِ وَرَدَا بِـكَــشـرَةِ ثُــمَّ سُـكُــونِ كُــلُّ ذَا بِكَسْرَتِيْنِ ثُمَّ ذَا الْحُكْمُ يَعُمُّ سَمّاً وَفِعْلاً مِثْلُ شِهْدَ فَلْتُؤُمُّ

بفَتْحَةِ فَكَسْرَةِ فِيهِ نُقِلْ بفَتْحَةِ فَكُسْرَةِ فَلْتَفْتَفِ كَالْحَمْل وَالثَّالِثُ كَالرِّجْل بَدَا إِنْ لَمْ يَكُنْ وَسَطُهُ حَلْقاً خُذَا فَإِنْ يَكُنْ كَفَحِدٍ فَإِنَّهُ يَزِيدُ رَابِعاً فَخُذْ بَيَانَهُ

و «الْكَتِفِ»: عَظْم عَرِيضٌ، خلف المنكب، وهي مؤنَّثةٌ، وتكون للناس، وغيرهم، كانوا يكتبون فيها لقلّة القراطيس عندهم، أفاده في «اللسان»(٢).

وقوله: (يَكْتُبُهَا) جملة في محلّ جرّ صفة لـ«كتف»، وفي بعض النسخ: «فكتبها»، ومعلّقه محذوف، تقديره «فيه»؛ أي: في ذلك الكتف. (فَشكا إِلَيْهِ) ﷺ (ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم) وفي رواية للبخاريّ: «فجاء ابن أم مكتوم»، وفي رواية له: «وخلْفَ النبيِّ ﷺ ابنُ أمّ مكتوم»، ويُجمع بأن معنى «جاء» أنه قام من مقامه خلف النبيّ ﷺ حتى جاء مواجهه، فخاطبه.

وفي رواية للبخاريّ: «فجاء عبد الله ابن أم مكتوم»، وعند الترمذيّ من طريق الثوري، وسليمان التيميّ كلاهما عن أبي إسحاق، عن البراء: «جاء عمرو ابن أم مكتوم»، وقد نَبّه الترمذيّ على أنه يقال له: عبد الله، وعمرو، وأن اسم أبيه زائدة، وأن أم مكتوم أمه، قال الحافظ: واسمها عاتكة. انتهى،

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ص١١١٣.

قاله في «الفتح»(١).

(ضَرَارَتَهُ)؛ أي: عماه، قال النوويّ كَالله: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: «ضرارته» بفتح الضاد، وحَكَى صاحب «المشارق»، و«المطالع» عن بعض الرواة أنه ضبطه: «ضَرَراً به»، والصواب الأول. انتهى (٢).

وفي رواية للبخاريّ: «قال: والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» - أي: لو استطعت، وعَبّر بالمضارع إشارةً إلى الاستمرار، واستحضاراً لصورة الحال - «قال: وكان أعمى»، هذا يفسّر ما في حديث البراء: فشكا ضرارته، وفي الرواية الأخرى عنه: «فقال: أنا ضرير»، وفي رواية خارجة: «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان أعمى، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد، ممن هو أعمى، وأشباه ذلك؟»، وفي رواية: «فقال: إني يستطيع الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما ترى، ذهب بصري» (٣).

(فَنَزَلَتْ) وفي رواية للبخاريّ: «فنزلت مكانها»، قال ابن التين: يقال: إن جبريل هبط، ورجع قبل أن يجفّ القلم.

وقوله: (﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾) فاعل "نزلت"، فهو محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.

قال ابن الْمُنيِّر: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذِكر الكلمة الزائدة، وهي ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرْرِ﴾، فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرْرِ﴾ فقط، فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها، فقد حَكَى الراوي صورة الحال.

قال الحافظ: الأول أظهر؛ فإن في رواية سهل بن سعد: «فأنزل الله: ﴿ فَيْدُ أُولِي ٱلظَّرَدِ ﴾، وأوضحُ من ذلك رواية خارجة بن زيد، عن أبيه، ففيها: «ثُمّ سُرِي عنه، فقال: اقرأ، فقرأت عليه: ﴿ لّا يَسْتَوِى ٱلْقَكُودُونَ مِنَ ٱلْمُوّمِنِينَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹/۱۰ ـ ۲۷، كتاب «التفسير» رقم (۴۹۹۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ، ٦٦/١٠، كتاب «التفسير» رقم (٤٥٩٣).

فقال النبيّ على: ﴿ غَيْرُ أُولِى الفَّرَرِ ﴾ ، وفي حديث الْفَلَتان \_ بفتح الفاء ، واللام ، وبمثناة فوقانية \_ ابن عاصم في هذه القصّة: «قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل الله ، فقلنا له: إنه يوحى إليه ، فخاف أن ينزل في أمره شيء ، فجعل يقول: أتوب إلى الله ، فقال النبيّ على للكاتب: اكتُب ﴿ غَيْرُ أُولِي الفَّرَرِ ﴾ ، أخرجه البزار ، والطبرانيّ ، وصححه ابن حبان .

ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني، وهو في حديث البراء بن عازب: «فأنزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)، فقرأناها ما شاء الله، ثم نزلت: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾. انتهى (١).

وقوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ﴾ قُرىء بالنصب، والرفع قراءتان مشهورتان في السبع، قرأ نافع، وابن عامر، والكسائيّ بالنصب، والباقون بالرفع، وقرىء في الشاذّ بالجرّ، فمن نَصَب فعلى الاستثناء، ومن رَفَع، فوصفٌ للقاعدين، أو بدلٌ منهم، ومن جرّ فوصف للمؤمنين، أو بدل منهم، قاله النوويّ كَاللهُ(٢).

(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجّاج، وهو موصول بالإسناد السابق، وليس معلّقاً، فتنبّه. (وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ المتوفّى سنة (١٢٥) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته في «المقدمة» ٥/ ٣١. (عَنْ رَجُلِ) لا يُعرف، (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الآيةِ) وقوله: (﴿لّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنْ الْمُورِينَ ﴾) بدل من «هذه الآية»، (بِمِثْل حَدِيثِ الْبَرَاءِ) ﴿ اللّهِ عَنْ الْمَرَاءِ) ﴿ اللّهِ عَنْ الْمَرَاءِ) ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: محمد بن المثنّى، ومحمد بن بشار، فقال الأول: «قال شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن رجل، عن زيد بن ثابت»، وقال الثاني: «قال شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن زيد بن ثابت»، فأدخل أبا سعد، بينه وبين الرجل المبهم.

وقوله: (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) برفع «سعد» على أنه فاعل لمقدّر دلّ عليه ما مضى؛ أي: أخبرني سعد بن إبراهيم (عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۰/ ۲۷، كتاب «التفسير» رقم (٤٥٩٣).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۲۱/۱۳.

عوف الزهريّ المدنيّ المتوفّى سنة (٥ أو ٩٦) تقدّمت ترجمته في «الجهاد والسّير» ١٣/ ٤٥٥٩. (عَنْ رَجُل) تقدّم أنه لا يُعرف.

[تنبيه]: كتب بعض الشرّاح (١) ما نصّه: وقوله: «عن رجل» لعله بدل غلط عما قبله، أو تحريف من النساخ. انتهى.

وهذا الكلام غلط بلا شك؛ لأنه يدلّ على أن الرجل هو نفس إبراهيم والد سعد، وليس كذلك، بل هو شيخ له مجهول، ولهذا تكلّم الحافظ رشيد الدين ابن العطّار كَلَّلُهُ على رواية مسلم هذه في بحثه الآتي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

[تنبيه]: قد تكلم الحافظ رشيد الدين ابن العطّار كَالله في كتابه «غرر الفوائد المجموعة»، وقد أسلفت نصّ الرسالة في مقدّمة «شرح المقدّمة»، ودونك خلاصة ما قاله:

قال كَالله ـ بعد أن ساق نصّ مسلم بتمامه ـ: هكذا أورده مسلم في «صحيحه»، وقد اشتمل هذا الحديث على طريقين عن صحابيين على، فالأول منهما: حديث البراء بن عازب على، وهو صحيح متصل، ثابت متفق عليه، والثاني: حديث زيد بن ثابت، وفي إسناده اختلاف، ورجل غير مسمى، فهو داخل في باب المقطوع على مذهب الحاكم وغيره، إذا لم يُعرف ذلك الرجل.

والجواب عن ذلك: أن مسلماً كَثَلَهُ، إنما احتج بحديث البراء وحده، وإنما أورد الإسناد الثاني؛ لأن شعبة حَدّث به غندراً هكذا، فأورده مسلم كما سمعه من أصحاب غندر، والظاهر من مذهبه أنه لا يختصر من الحديث شيئاً، وإن اختصر منه شيئاً لضرورة نَبَّه عليه.

وقد أخرج البخاريّ حديث البراء هذا في «صحيحه» في غير موضع من رواية شعبة، عن أبي إسحاق عنه، ولم يذكر فيه حديث زيد بن ثابت، فيَحْتَمِل (٢) أن يكون تركه عمداً؛ لِمَا فيه من الاعتلال، ويَحْتَمِل أن يكون إنما سمعه كذلك من غير زيادة، على ما أورده، لكنه أخرج حديث زيد بن ثابت

<sup>(</sup>١) هو: الشيخ الهرري، راجع: شرحه لهذا الكتاب ٢٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) النسخة: «محتمل»، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم.

المذكور من طريق آخر، من حديث الزهريّ، عن سهل بن سعد، عن مروان بن الحكم عنه، وهو إسناد اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة في يروي بعضهم عن بعض، ويدخل أيضاً في رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سهلا أكبر من مروان، ومروان وإن لم يثبت سماعه من النبيّ في فهو معدود في الصحابة في وقد أخرج له البخاريّ في «صحيحه» حديثاً عن النبيّ في مقروناً بالمسور بن مخرمة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين ابن العطار كَالله (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما يُجاب به عن مسلم كَالله: أنه لا اعتراض عليه في هذا الحديث؛ لأنه أخرجه من حديث البراء ولله متصلاً، ثم أورده من حديث زيد بن ثابت ولله أنه مجهول متابعة، والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، على أن حديث زيد هذا ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه»، فتنبه.

ويَحْتَمِل أن يكون مسلم لم يُرد به الاحتجاج لا أصالةً، ولا متابعةً، وإنما أورده؛ لأنه سمعه كذلك من أصحاب غندر، وغندر سمعه من شعبة هكذا، فأورده كما سمعه؛ لكونه لا يرى الاختصار، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ العطّار في تحقيقه المذكور آنفاً، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس عباس عبد الله يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عن بدر، والخارجون إلى بدر. انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عن بدر، والخارجون إلى بدر» كذا أورده مختصراً، وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء، فقال: القرآن ينزل في الشيء، ويشتمل على ما في معناه، وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج بهذا مثله، وزاد: «لمّا نزلت غزوة بدر، قال عبد الله بن جحش، وابن أم مكتوم الأعميان: يا رسول الله هل لنا رخصة، فنزلت: ﴿ لّا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظّرَرِ

<sup>(</sup>۱) راجع: «قرّة عين المحتاج» ١١٣/١ \_ ١١٤.

وَالنَّجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَلَ اللّهُ المُجُهِدِينَ فِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَعْدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِن المؤمنين غير أولي الضرر، هكذا أورده سياقاً واحداً، ومن قوله: ﴿ وَرَجَعَ ﴿ وَرَجَعَ ﴿ وَرَجَعَ ﴿ وَرَجَعَ لَلهُ ابن جريج، بيّنه الطبريّ، فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذيّ إلى قوله: ﴿ وَرَجَهَ ﴾ ووقع عنده: فقال عبد الله ابن أم مكتوم، وأبو أحمد بن جحش، وهو الصواب في ابن جحش، فإن عبد الله أخوه، وأما وأبو أحمد بن جحش، وهو الصواب في ابن جحش، فإن عبد الله أخوه، وأما عن ابن جريج، بقير إضافة، وهو مشهور بكنيته، ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج، قال: ﴿ وَفَضَلَ اللهُ ٱللهُ كَلِيمَا اللهُ الْصَرِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ مَن المؤمنين غير أولي الضرر.

وحاصل تفسير ابن جريج: أن المفضل عليه غير أولي الضرر، وأما أولو الضرر فمُلحقون في الفضل بأهل الجهاد، إذا صدقت نياتهم، كما تقدم في «المغازي» من حديث أنس: «إن بالمدينة لأقواماً، ما سرتم من مسير، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم، حبسهم العذر».

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: ﴿ وَضَّلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمَوْلِهِمْ وَٱلْسُهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ﴾؛ أي: من أولي الضرر وغيرهم، وقوله: ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ ٱللهُجَهِدِينَ عَلَى القاعدين من غير أولي الضرر، القيمِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ قَلَ دَرَجَاتٍ مِنْهُ ﴾؛ أي: على القاعدين من غير أولي الضرر، ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس، ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين؛ لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء، فأفهمت إدخالهم في الاستواء؛ إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه: استواؤهم في أصل الثواب، لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل.

ويَحْتَمِل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. انتهى (١).

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء وللهيه هذا متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۱۰ ـ ۲۹، كتاب «التفسير» رقم (٤٥٩٥).

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٠٣/٤ و٤٩٠٤] (١٨٩٨)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٣٢) و«التومذيّ) و«لخبهاد» (٢٨٣٢) و «التومذيّ) و الجهاد» (٢٨٣١)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (٢/١١) و «الكبرى» (٣/ ٨ و٢/ ٣٢٧)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» ٨ و٢/ ٣٢٧)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٠ و ٢٩٠٩ و ٣٠٠٠)، و (الطبريّ) في «التفسير» (٢٢٨/٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠ و ٤١ و ٢٢٩)، و (الطبريّ) في «التفسير» (٢٠٨/٥)، و (ابن حبّان) في «مسنده» (٣٠ و ٢٦٩)، و (ابن الجعد) في «مسنده» (٢٠ و ٣٠٠)، و (ابن منده) في «الإيمان» (٢/ ٢٠٩)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٣٠٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٣٠)، و الله أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نيّاتهم، إن كانت لهم نيّة صالحة، كما قال عليه: «ولكن جهاد ونيّة».

٢ \_ (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه.

٣ ـ (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين.

قال النوويّ تَطَلَّلُهُ: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ على فرض عين، وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شُرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْنَى مَنَ اللَّهُ الْمُسْنَى مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

٤ ـ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وهو شكوى ابن أم مكتوم ضرارته إلى النبي ﷺ.

٥ ـ (ومنها): جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة، ولازِمُه جواز الاستثناء المتأخّر، والجمهور على خلافه.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٥.

٦ \_ (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب، وتقريبه.

٧ \_ (ومنها): جواز تقييد العلم بالكتابة.

٨ \_ (ومنها): جواز كتابة القرآن في الألواح، والأكتاف.

٩ \_ (ومنها): طهارة عَظْم المذكّى، وجواز الانتفاع به، والله تعالى أعلم.
 وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَلْللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٠٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْنَوِي ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَنَزَلَتْ: ﴿ غَيْرُ أُولِ ٱلضَّرَدِ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ
 حافظ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٧/١.

٣ \_ (مِسْعَرُ) بن كِدام، تقدّم قبل حديثين.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)؛ أي: كلّم النبيّ ﷺ عبد الله، أو عمرو ابن أم مكتوم رفظته.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، ولله الحمد والمنّة.

# (٤١) \_ (بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٠٥] (١٨٩٩) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الأَشْعَثِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ \_ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ \_ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَجُلِّ: أَيْنَ أَنَا يَسُولَ اللهِ، إِنْ قُتِلْتُ؟، قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ»، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ، عَنَّ وَتَي تَكِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ، حَتَّى قُتِلَ. وَفِي حَدِيثِ سُويْدٍ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ) الكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ ـ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدَثانيّ، الهرويّ الأصل، أبو محمد، صدوقٌ، عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ٦/٨٨.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل باب.

٤ ـ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم المكيّ، تقدّم قريباً.

٥ ـ (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ابن الصحابيّ الله الصحابي الله السبعين، وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف كَالله، وهو (٣٥٠) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالمكيين، غير شيخيه، فالأول كوفيّ، والثاني حَدَثانيّ، وجابر رفي الله مكن مكة، وفيه جابر صحابيّ ابن صحابيّ، غزا تسع عشرة غزوة، وهو معمّر، ومن المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

قال الحافظ: لكن وقع التصريح في حديث أنس رهي أن ذلك كان يوم بدر، والقصّة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد، فالذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لرجلين، والله أعلم. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۱۲۳، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٤٦).

(أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ قُتِلْتُ؟) بالبناء للمفعول؛ أي: إن قتلني العدوّ، وفي رواية النسائيّ: «إن قُتلت في سبيل الله»، (قَالَ) ﷺ («فِي الْجَنَّةِ»)؛ أي: أنت في الجنّة حالاً، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمُونَا اللهِ أَمُونَا اللهِ أَمُونَا اللهِ أَمُونَا اللهِ أَمُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمُونَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد تقدّم عند مسلم حديث عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله، عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱمْوَتًا بَلَ ٱحَيآةً عِنكَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴿ اللّه عمران: ١٦٩]، قال: أمَا إنّا قد سألنا عن ذلك، فقال: «أرواحهم في جوف طير نُحضْر، لها قناديل معلقة بالعرش، تَسْرَح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. . . » الحديث، ففيه أن الشهيد إذا مات تُجعل روحه حال موته في جوف طير تسرح في الجنّة، وهذا هو دخول الجنّة حالاً، قبل يوم القيامة، والله تعالى أعلم.

(فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ) إنما ألقاها؛ استبطاءً للموت (ثُمَّ قَاتَلَ، حَتَّى قُتِلَ) بالبناء للمفعول.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ) أشار به إلى اختلاف وقع بين شيخيه، فسعيد بن عمرو قال: «قال رجل: أين أنا يا رسول الله؟ إن قُتلتُ»، وقال سُويد بن سعيد: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ) فبيّن مكان السؤال، وعبّر أيضاً بلفظ النبيّ.

وإنما سأل الرجل هذا السؤال، وإن كان معلوماً عندهم أن مآل من قاتَل في سبيل الله تعالى في الجنّة؛ لأنه لا يَضْمَن الإنسان من نفسه ذلك؛ إذ ربما يكون عنده ما يمنعه من ذلك، فأراد أن يتثبّت لنفسه، فأخبره على بأنه من أهل الجنّة، فلذا ألقى ما في يده من التمرات؛ شوقاً إلى الجنّة، فقاتل حتى استُشهد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رفي الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٠٥/٤١] (١٨٩٩)، و(البخاريّ) في

«المغازي» (٢٠٤٦)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٣/ ٣٣) و «الكبرى» (٢٣٦٢)، و (ابن المبارك) في «الجهاد» (١/ ٦٨)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٥)، و (الحميديّ في «مسنده» (٢/ ٢٥٤)، و (الحميد بن منصور) في «سننه» (١/ ٢٥٤)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٤/ ٥٥)، و (أبو نعيم) في «الحلية» (١/ ٣٠٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٩٩)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان ثبوت الجنّة للشهيد.

٢ - (ومنها): بيان عِظَم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى، حيث إن جزاءه الجنة.

٣ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة في من حبّ نصر الإسلام، والرغبة في الشهادة.

٤ ـ (ومنها): الحت على المبادرة بالخير، وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه بحظوظ النفس.

٥ ـ (ومنها): الانغماس في صفوف الكفّار، والتعرّض للشهادة، وهو جائزٌ، لا كراهة فيه عند جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[ ٤٩٠٦] ( ١٩٠٠) \_ ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى \_ يَعْنِي : ابْنَ يُونُسَ \_ عَنْ زَكَرِيَّاء ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاء ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي يُونُسَ \_ عَنْ زَكَرِيَّاء ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاء ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ \_ قَبِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ \_ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، وَلَيْ اللهُ ، وَأَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، وَلَيْ الله مَنَ الْأَنْصَارِ \_ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَجْرَ كَثِيراً ») .

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ ـ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ

الْوَادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يُدلّس، وسماعه من أبي إسحاق بآخره [٦] (ت٧ أو ٨ أو١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٩.

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم لزكريّا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق، وسماعه منه بعد اختلاطه؟.

[قلت]: لم ينفرد به زكريّا، بل تابعه إسرائيل عن أبي إسحاق، عند البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب الجهاد» رقم (٢٨٠٨)، والله تعالى أعلم.

٣ \_ (أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ) أبو الوليد، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د س) تقدم في «الجهاد والسير» ٢٨/٧٢٨.

[تنبيه]: قوله: «ابن جَنَاب» بفتح الجيم، وتخفيف النون، وقوله: «الْمِصِّيصِيُّ» بكسر الميم، والصاد المشدّدة، ويقال: بفتح الميم، وتخفيف الصاد وجهان معروفان، الأول أشهر: منسوب إلى المصّيصة المدينة المعروفة، قاله النووي (۱).

وقال ابن الأثير: «الْمِصّيصيّ» \_ بكسر الميم، والصاد المشدّدة، ثم ياء، آخره صاد مهملة \_: نسبة إلى المصّيصة مدينة على ساحل البحر، انتهى (٢).

وقال المجد كَاللهُ: «الْمَصِيصَة» كسفينة: بلد بالشام، ولا تشدد. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ما ذكره المجد غير ما ذكره النووي، وابن الأثير، ولهذا اختلف ضَبْطاهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ \_ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، تقدّم قبل بابين.
 والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۶۶.

<sup>(</sup>٢) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ص١٢٢٧.

#### شرح الحديث:

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب إلى النّبِي الله (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه، (مِنْ بَنِي النّبِيتِ إِلَى النّبِي النّبِيتِ إِلَى النّبِي النّبِيتِ إلى النّبِيتِ الله و«النبيت» \_ بفتح النون، ثم باء موحّدة مكسورة، النّبِيتِ \_ قَبِيلِ مِنَ الأَنْصَارِ»، و«النبيت» \_ بفتح النون، ثم باء موحّدة مكسورة، ثم مثنّاة تحتانيّة ساكنة، ثم مثنّاة فوقيّة، وهم قبيلة من الأنصار، كما ذُكر في الكتاب، قاله النووي كَلَيْهُ (۱).

و «القَبِيل» - بفتح القاف، وكسر الموحدة - واحده قبيلة، وهم بنو أب واحد، قال الفيّوميّ كَلْلَهُ: والقبيل: الجماعة، ثلاثةٌ فصاعداً، من قوم شتّى، والجمع قُبُلٌ بضمّتين، والْقَبِيلة لغة فيها، وقبائل الرأس: الْقِطَعُ المتّصل بعضها ببعض، وبها سُمّيت قبائل العرب، الواحدة قبيلة، وهم: بنو أب واحد. انتهى (٢).

وفي رواية البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق: «أتى النبي على رجل»، قال في «الفتح»: قوله: «أتى النبي على رجل»: لم أقِف على اسمه، ووقع عند مسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق أنه من الأنصار، ثم من بني النَّبِيت - بفتح النون، وكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم مثناه فوق - ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش - بفتح الواو، والقاف، بعدها معجمة - وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل، فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من الأوس، وهم غير بني النَّبِيت.

وقد أخرج ابن إسحاق في «المغازي» قصّة عمرو بن ثابت بإسناد صحيح، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دخل الجنة، لم يصلّ صلاة، ثم يقول: هو عمرو بن ثابت، قال ابن إسحاق: قال الحصين بن محمد: قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت قصّته؟ قال: كان يأبي الإسلام، فلما كان يوم أُحد بدا له، فأخذ سيفه، حتى أتى القوم، فدخل في عُرض الناس، فقاتل، حتى وقع جريحاً، فوجده قومه في المعركة، فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك، أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٤.

قاتلتُ مع رسول الله ﷺ حتى أصابني ما أصابني، فقال رسول الله ﷺ: «إنه من أهل الجنة».

وروى أبو داود (١)، والحاكم، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: كان عمرو يأبى الإسلام لأجل رِباً كان له في الجاهلية، فلما كان يوم أُحُد، قال: أين قومي؟ قالوا: بأُحُد فأخذ سيفه، ولحقهم، فلما رأوه، قالوا: إليك عنّا، قال: إني قد أسلمت، فقاتل حتى جُرح، فجاءه سعد بن معاذ، فقال لأخته: سليه: حميةً لقومك، أو غضباً لهم، أم غضباً لله؟ فقال: بل غضباً لله، ولرسوله على مات، فدخل الجنة، وما صلى صلاةً.

فيُجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه، وقالوا له: إليك عنا ناس غير قومه، وأما قومه، فما شعروا بمجيئه، حتى وجدوه في المعركة.

ويُجمع بينهما، وبين حديث الباب بأنه جاء أوّلاً إلى النبي على الله فاستشاره، ثم أسلم، ثم قاتل، فرآه أولئك الذين قالوا له: إليك عنا

ويؤيد هذا الجمع قوله لهم: قاتلت مع رسول الله ﷺ، وكأن قومه وجدوه بعد ذلك، فقالوا له ما قالوا.

ويؤيد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائي، فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، نحو رواية إسرائيل، وفيه: أنه «قال لرسول الله ﷺ: لو أني حَمَلت على القوم، فقاتلت حتى أُقتل أكان خيراً لى، ولم أصل صلاةً؟ قال: نعم».

<sup>(</sup>۱) قال أبو داود كَلْلهٔ في «سننه» «أبي داود» ٣/ ٢٠:

<sup>(</sup>۲۵۳۷) \_ حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن عمرو بن أقيش، كان له رِباً في الجاهلية، فكره أن يُسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أُحد، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأُحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأُحد، فلبس لأمته، وركب فرسه، ثم توجه قِبَلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنّا يا عمرو، قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جُرِح، فحُمِل إلى أهله جريحاً، فجاءه سعد بن معاذ، فقال لأخته: سليه: حميّةً لقومك، أو غضباً لهم، أم غضباً لله؟ فقال: بل غضباً لله، ولرسوله، فمات، فدخل الجنة، وما صلى لله صلاةً. انتهى.

ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر، عن أبي إسحاق، وزاد في أوله: أنه قال: «أخيرٌ لي أن أُسلم؟ قال: نعم، فأسلم»، فإنه موافق لقول أبي هريرة: «إنه دخل الجنّة، وما صلى لله صلاةً».

وأما كونه من بني عبد الأشهل، ونُسب في رواية مسلم إلى بني النبيت، فيمكن أن يُحمل على أن له في بني النبيت نسبةً ما، فإنهم إخوة بني عبد الأشهل، يجمعهم الانتساب إلى الأوس. انتهى(١).

(فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وفي رواية إسرائيل: «أتى النبي ﷺ رجلٌ مُقَنَّعٌ بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل، أو أسلم؟، قال: «أسلم، ثم قاتل»، فأسْلَم، ثم قاتل، فقتل، فقال رسول الله ﷺ: «عَمِل قليلاً، وأُجر كثيراً».

(ثُمَّ تَقَدَّمَ)؛ أي: إلى صفّ العدوّ (فَقَاتَلَ، حَتَّى قُتِلَ) بالبناء للمفعول، (فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «عَمِلَ) بفتح، فكسر، من باب فَرِحَ، (هَذَا) الرجل (يَسِيراً) صفة لمصدر محذوف؛ أي: عَمَلاً قليلاً، (وَأُجِرَ) بالبناء للمفعول، (كَثِيراً»)؛ أي: أعطي أجراً كثيراً، وفيه أن الأجر الكثير قد يَحصل بالعمل اليسير؛ فضلاً من الله عَلى أواحساناً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء وللهيئه هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٠٦/٤١] (١٩٠٠)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٠٨)، و(الطيالسيّ) في «مصنّفه» (٢٨٠٨)، و(الطيالسيّ) في «مصنّفه» (٤/ ٢٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٩٠ و٢٩٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٥١)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/ ٢٥٥)، و(ابن منده) في «الإيمان» (١/ ٤٠٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ١٦٧)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷۲/۷ ـ ۷۳، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۸).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٠٧] (١٩٠١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ \_ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ \_ قَالُوا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ \_ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ \_ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْناً، يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ، وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ، قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً، فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا»، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ (١) فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً»، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقَدِّمَنَّ (٢) أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ»، فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ: بَخ بَخ؟»، قَالَ<sup>(٣)</sup>: لَأ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَةَ (١) أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: "فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ<sup>(٥)</sup> مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ، حَتَّى قُتِلَ).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) اسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت٥٤٥) (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٦٩٦٨.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «يستأذنوه». (٢) وفي نسخة: «لا يتقدّمنّ».

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «فقال».(٤) وفي نسخة: «إلا رجاء».

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: «قال: فأخرج».

٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الْحَمّال البزّاز، أبو موسى البغدادي،
 ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٢/ ٦٤.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

٤ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّي، تقدّم قريباً.

٥ ـ (هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) بن مسلم الليثيّ، أبو النضر مولاهم البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦.

٦ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٧]
 (ت١٦٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣/ ١١١.

٧ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُناني، تقدّم قبل بابين.

٨ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، تقدّم أيضاً قبل بابين .

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحادهم في كيفيّة التحمّل والأداء، وفيه أنس بن مالك رضي تقدّم الكلام عليه قريباً.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) وَ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال في «الإصابة»: بسبسة بن عمرو بن ثعلبة بن خَرَشة بن زيد بن

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٤.

عمرو بن سعد بن ذُبيان بن رشدان بن غَطَفان بن قيس بن جُهينة الْجُهَنيّ، حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، وهو بموحدتين مفتوحتين، بينهما مهملة ساكنة، ثم مهملة مفتوحة، ويقال له: بسبس بغير هاء، وهو قول ابن إسحاق وغيره، شَهِد بدراً باتفاق، ووقع ذِكره في "صحيح مسلم" من حديث أنس قال: "بعث رسول الله على بسبسة عيناً، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان..." فذكر الحديث في وقعة بدر، وهو بموحدتين، وزانُ فَعْلَلَة، وحَكَى عياض أنه في مسلم بموحدة مصغر، ورواه أبو داود، ووقع عنده: بُسيسة بصيغة التصغير، وكذا قال ابن الأثير إنه رآه في أصل ابن منده، لكن بغير هاء، والصواب الأول، فقد ذكر ابن الكليّ أنه الذي أراد الشاعر بقوله: أقيمْ لَهَا صُدُورَهَا يَا بَسْبَسُ إَنَّ مَطَايَا الْقَوْم لَا تُحَبَّسُ (۱).

وقال القرطبيّ كَلَّلُهُ: قوله: «بُسَيسَة» \_ بضم الباء بواحدةٍ، وفتح السين، وياء التصغير \_ هكذا رواه جميعُ رواة الحديث، وكذا وقع في كتاب مسلم، وأبي داود، والمعلومُ في كتاب السير: «بَسْبَس» بفتح الباء غير مصغّر، وهو: بَسْبَسُ بن عمرو، ويقال: ابن بِشْرٍ، من الأنصار، وقيل: حليفهم، وأنشد ابن إسحاق في خبره:

أَقِمْ لَهَا صُدُورَهَا يَا بَسبَسُ أَنْ تَرِدَ الماءَ بِمَاءِ أَكيَسُ (٢)

وقوله: (عَيْناً) منصوب على الحال، و«العين»: الجاسوس؛ أي: حال كونه عيناً؛ أي: متجسّساً، ورَقِيباً، وقال القرطبيّ: «العين»: الجاسوس، سُمّي به لأنه يُعاين، فيُخبِر مُرسله بما يراه، فكأنه عينه. انتهى (٣).

(يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ) يَحْتمل أن تكون «ما» موصولاً حرفياً، والمصدر المؤوّل مفعول «صنع»؛ أي: ينظر صنعَ عِيْره، ويَحْتَمِل أن تكون اسميّاً مفعول «صنعت»، والعائد محذوف؛ أي: صنعته عيره.

و «العير» - بكسر العين -: الإبل تَحْمِل الْمِيرة، ثمّ غَلَبَ على كلّ قافلة، قاله الفيّومي (٤).

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/ ٢٨٨. (٢) «المفهم» ٣/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٣٥. (٤) «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٠.

وقال ابن الأثير تَعْلَشُ: الْعِير: الإبل بأحمالها، فِعْلٌ، من عار يَعِير: إذا سار، وقيل: هي قافلة الحمير، فكثرت حتى سُمّيت بها كلُّ قافلة، كأنها جمع عَيْرٍ، وكان قياسها أن تكون فُعْلاً بالضمّ، كسُقْفٍ في سَقْفٍ، إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة، نحو عِيْنِ. انتهى (١).

وقال النووي تَطَلَّلُهُ: «الْعِير»: هي الدواب التي تَحْمِل الطعام وغيره، من الأمتعة، قال في «المشارق»: الْعِير: هي الإبل والدواب تَحْمِل الطعام وغيره، من التجارات، قال: ولا تُسمَّى عِيراً إلا إذا كانت كذلك، وقال الجوهريُّ كَلَللهُ في «الصحاح»: العير الإبل تَحْمِل الْمِيرة، وجمعها عِيراًت، بكسر العين، وفتح الياء. انتهى (٢).

والمراد بعير أبي سفيان: هي العير التي أقبل بها أبو سفيان من الشام.

قال ابن هشام في «سيرته»: قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله على سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشأم، في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش، وتجارة من تجاراتهم، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش، أو أربعون، منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة، وعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم.

قال ابن إسحاق: لمّا سمع رسول الله على بأبي سفيان نَدَب المسلمين إليهم، وقال: هذه عِير قريش، فيها أموالهم، فاخرُجوا إليها، لعل الله يُنفلكموها، فانتدب الناس، فخفّ بعضهم، وثَقُل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله على يلقى حرباً. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز، يتحسس الأخبار، ويسأل مَن لَقِي من الركبان؛ تخوفاً على أمر الناس، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك، ولعيرك، فحَذِر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، وأمر أن يأتي قريشاً، فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة، فلما وصل مكة صرخ ببطن أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة، فلما وصل مكة صرخ ببطن

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٦٥٣.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/ ٤٤ \_ ٤٥.

الوادي واقفاً على بعيره، قد جَدَع بعيره، وحَوّل رحله، وشَقَّ قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث ، فخرجت قريش حتى جمع الله تعالى بينها وبين المسلمين، فكانت النتيجة أن انتصر الحق، ﴿وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ اللهِ اللهُ كَانَ زَهُوقًا الإسراء: ١٨].

(فَجَاء) بسيسة عَلَيْهُ إلى النبيّ عَلَيْهِ (وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي) هذا قول أنس عَلَيْه، (وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، قَالَ) الراوي، والظاهر أنه ثابت: (لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ) «ما» هنا مصدريّة؛ أي: لا أعرف هل استثنى وجود بعض نساء النبيّ عَلَيْه في البيت أم لا؟ (قَالَ) ثابت (فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ)؛ أي: حدّث بُسيسة النبيّ عَلَيْه بما رأى من أحوال عِيْر أبي سفيان، وأنّه مقبلٌ من الشام.

وفي «سيرة ابن هشام»: وكان بسبس بن عمرو، وعديّ بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً، فأناخا إلى تَلّ قريب من الماء، ثم أخذا شنّاً لهما يستقيان فيه، ومجديّ بن عمرو الجهنيّ على الماء، فسمع عديّ وبسبس جاريتين من جواري الحاضر، وهما يتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غداً أو بعد غد، فأعمل لهم، ثم أقضيك الذي لك، قال مجدي: صدقت، ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عديّ وبسبس، فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله عليه مأخبراه بما سمعا.

(قَالَ) أنس رَهِ (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَكَلَّمَ)؛ أي: كلّم الناس، وبيّن لهم سبب خروجه، (فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً) - بفتح الطاء المهملة، وكسر اللام -: هو ما يُطلب؛ يعني: حاجةً مطلوبةً، والمراد: الإغارة على عير أبي سفيان، (فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ) - بفتح الظاء المعجمة، وسكون الهاء -: هي الإبل التي يُحمل عليها، وتُركب، يقال: عند فلان ظَهْر؛ أي: إبل، وتُجمع على ظُهْران بضمّ،

<sup>(</sup>۱) راجع: «سيرة ابن هشام» ٢٠٦/١ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۱/۲۱۲.

فسكون (١). (حَاضِراً)؛ أي: موجوداً في المدينة، (فَلْيَرْكُبْ مَعَنَا»، فَجَعَلَ)؛ أي: شَرَع (رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ)؛ أي: يطلبون منه على أن يأذن لهم (في ظُهْرَانِهِمْ) بضمّ الظاء، وسكون الهاء؛ أي: مركوباتهم، وهو: جمع ظَهْر - بفتح، فسكون - وقيل: جمع ظَهِير، كقَضِيب وقُضْبان (٢). (في عُلْوِ الْمَلِينَةِ) بضمّ العين، وكسرها؛ يعني: أنهم استأذنوه على للإتيان بمراكبهم من عوالي المدينة حتى يخرجوا معه، (فَقَالَ) على (الله)؛ أي: لا آذن لكم (إلله مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً») الظاهر أن الاستثناء منقطع؛ أي: لكن من كان مركوبه حاضراً بالمدينة، فليخرج معنا، ويَحْتَمل أن يكون متصلاً؛ أي: لا آذن للناس إلا لمن كان ظهره حاضراً بالمدينة، حاضراً بالمدينة، وسكون الدال المهملة ـ: اسم موضع المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ) - بفتح الموحّدة، وسكون الدال المهملة ـ: اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً.

وقال الطيبيّ كَلَلهُ: بدر موضع يُذكّر، ويؤنّث، وهو اسم ماء، وقال الشعبيّ: بئر كانت لرجل يُدعى بدراً، ومنه يوم بدر، قُتل فيه عُمير هذا أول قتيل من الأنصار في الإسلام<sup>(٣)</sup>.

(وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِدٌ ﴾ الآية بمعنى تقدّم، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُتَقدّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِدٌ ﴾ الآية [الحجرات: ١]، ووقع في بعض النسخ: ﴿لا يتقدّمَنَ ﴾، وهو واضح. (أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ ﴾)؛ أي: قدّامه متقدّماً في ذلك الشيء، والمراد: نهي الصحابة ﴿ يَلِي من أن يتقدّموا على رسول الله ﷺ؛ لئلا يفوتهم شيء من المصالح التي لا يعلمونها، أفاده النووي (٤) ، وقال الأبي : المراد أن لا يتقدّمه في الرأي، ولا يريد: حتى أكون أمامه في القتال؛ لأنه لم يقاتل يوم بدر،

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٥٨٤.

<sup>(</sup>۲) «شرح الأبيّ» ٥/٢٤١.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٣٦/٨ ٢٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٣/٥٥.

وإنما كان في العريش، ولا ينبغي للإمام أن يقاتل خوف أن يصاب، فيهلك من معه، وقد عيب على عمرو بن العاص دخوله الإسكندرية مختفياً. انتهى (أفَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ) للصحابة فَيُّهُ؛ تشجعاً لهم، وحثاً على الجهاد: («قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ) قال الطيبيّ كَلَّلُهُ: عدّاه بإلى لإرادة معنى المسارعة، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ الآية [آل عمران: ١٣٣]، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ الآية [آل عمران: ١٣٣]، القرطبيّ كَلَلهُ: شبّه الجنّة بسعة السموات والأرض، وإن كانت الجنّة أوسع من السموات منهما بكثير؛ مخاطبةً لنا بما شاهدنا؛ إذ لم نُشاهد أوسع من السموات والأرض، وهذا أشبه ما قيل في هذا المعنى. انتهى (٢).

وقال الطيبيّ كَلَّلَهُ: وصف الجنّة بالعرض مبالغة عرفاً، وتخصيص العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلك، فمال الطول؟ (٣).

(قَالَ) الراوي (يَقُولُ) بصيغة المضارع؛ استحضاراً لصورة الحال، (عُمَيْرُ) بضمّ العين المهملة، مصغّراً، (ابْنُ الْحُمَامِ) - بضمّ الحاء المهملة، وتخفيف الميم - هو: عُمير بن الحمام بن الْجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة (الأَنْصَارِيُّ) السَّلَميّ، ذكره موسى بن عقبة، وغيره فيمن شَهِد بدراً، وقال ابن إسحاق: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجلٌ، فيقتل صابراً، محتسباً، مقبلاً، غير مُدْبِر، إلا أدخله الله الجنة»، فقال عُمير بن الحمام أحد بني سَلِمة، وفي يده تمرات يأكلهن : بخ بخ، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فقذف التمر من يده، وأخذ سيفه، فقاتل حتى قُتِل، وهو يقول:

إِلَّا النُّفَقَى وَعَمَلُ الْمَعَادِ وَكُلُ الْمَعَادِ وَكُلُ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ

رَكْهُ إِلَى اللهِ بِغَيْرِ زَادِ

وَالصَّبْرُ فِي اللهِ عَلَى الْجِهَادِ

<sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ۲٤١/٥.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٣/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٣) «الكأشف عن حقائق السنن» ٢٦٣٧/٨.

<sup>(</sup>٤) أي: أركض ركضاً، وأُسرع إسراعاً مثل: ركض الخيل وإسراعه.

# غَيْسرَ التُّقَى وَالْبِسرِّ وَالسرَّشَادِ

فكان أولَ قتيل قُتل في سبيل الله في الحرب، قاله في «الإصابة»(١).

(يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ؟) هذا السؤال من عُمير سؤال استعظام، وتعجّب من سعة ثواب الله تعالى للمجاهد. (قَالَ) عَلَيْهُ (بَغِ بَغٍ) كلمة تقال («نَعَمْ»)؛ أي: هي كعرضهما سعة، (قَالَ) عُمير هَا الله (بَغِ بَغٍ) كلمة تقال لتفخيم الأمر وتعظيمه، والتعجّب منه، يقال: بسكون الخاء، وكسرها، منوّنة، قاله القرطبي (۲).

وقال المجد كِللهُ: «بَخْ»، كَقَدْ؛ أي: عَظُم الأمرُ، وفَخُم، تقال وحدها، وتُكرَّر: بَخْ بَخْ، الأول منون، والثاني مسكنٌ، وقُلْ في الإفراد: بَخْ ساكنة، وبَخْ مكسورة، وبَخْ منونة، وبَخْ منونة مضمومة، ويقال: بَخْ بَخْ مسكنين، وبَخِ بَخْ منونين، وبَخْ بَخْ مشددين: كلمة تقال عند الرضى، والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح. انتهى (٣).

وقال التوربشتي كَلَّلَهُ: قوله: «بخ» كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وكُرَّرت للمبالغة، وسبق إلى فهم الرجل من قوله كُلِّه: «ما يَحملك على قولك: بخ بخ؟» أنه يوهم أن قوله ذلك صدر عنه من غير رويّة، ونيّة، شبيها بقول من سلك مسلك المزاح، فنفى ذلك بقوله: «لا والله»؛ أي: ليس الأمر على ما توهّمت، وقوله: «إلا رجاء»؛ أي: ما قلت ذلك إلا رجاء.

وتعقّبه الطيبيّ، فقال: أقول: قوله: «شبيهاً بقول من سلك مسلك المزاح»، وقوله: «ليس الأمر على ما توهّمت» ليسا بمرضيين، بل يُحمل قوله: «بخ بخ» على ما فسّر في الغريبين من قوله: قال أبو بكر: معناه تعظيم الأمر، وتفخيمه، كذا في «شرح مسلم»، وذلك أنه على لمّا قال: «قوموا إلى جنّه»؛ أي: سارِعوا إليها، وابذُلوا مُهَجكم، وأرواحكم في سبيل الله، ولا تَقاعسوا عنها، عَظّم عُمير ذلك، وفخمه بقوله: «بخ بخ»، فقال على المعظيم؟ أخوفاً قلت هذا؟ فقال: لا، بل رجاء، والفاء في قوله: «فإنك» جزاء

<sup>(</sup>۱) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٤/٧١٥ \_ ٧١٦.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٣/ ٧٣٥. (٣) «القاموس المحيط» ١/ ٣١٧.

شرط؛ أي: إذا كان الأمر على ما قلت، فإن الله تعالى يُجيبك إلى ما ترومه، وترجوه. انتهى (١).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا) استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء (يَحْمِلُك) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، يقال: حَمَلَه على الأمر يَحْمله، فانحَمَل: أغراه به، أفاده المجد (٢). (عَلَى قَوْلِك: بَخِ بَخِ؟»، قَالَ) عُمير: (لَا)؛ أي: لم يحملني على ذلك شيءٌ (وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلّا رَجَاءَةً) قال النووي كَاللهُ: هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة: «رجاءة» بالمد، ونصب التاء، وفي بعضها: «رجاء» بلا تنوين، وفي بعضها بالتنوين، ممدوداً، بحذف التاء، وكله صحيحٌ، معروف في اللغة، ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ تَخْلَقُهُ: قوله: «لا والله! إلا رجاء»، رَوَيته بنصب الهمزة، من غير تاء تأنيث، على أن يكونَ مفعولاً من أجله، والأولى فيه الرفع، على أن يكونَ مفعولاً من أجله، والأولى فيه الرفع، على أن يكونَ فاعلاً بفعل مضمَر، يدلُّ عليه قولُه: «ما يحملُك على قولك: بخ بخ؟»؛ لأنّه جوابُه؛ أي: لا يحملُني على قولي: بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة، وقد رواه كثير من المشايخ: «إلَّا رجاءة» بتاء التأنيث، وهو مصدرُ الرَّجاء، لكنه محدود، قال المبرّدُ: تقولُ العربُ: فعلته رَجْأتك؛ أي: رجاك؛ من الرَّجاء، وهو الطمَعُ في تحصيل ما فيه عَرَضٌ ونَفعٌ. انتهى (٤).

(أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا)؛ أي: من أهل الجنّة الموصوفة بما ذُكر. (قَالَ) ﷺ («فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا») هذه بشرى من النبيّ ﷺ لعُمير بن الحمام ﴿ الله من أهل الجنّة، وذلك بوحي من الله، ﴿ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ۚ إِنّ هُوَ إِلّا وَحَى يُوكَىٰ ۚ الله الله الله الله الله الله الله وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ الله وهي جَعْبَةُ السهام، قال النجم]. (فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ) بفتح القاف والراء، وهي جَعْبَةُ السهام، قال القرطبيّ كَالله: وهكذا روايتنا فيه، وأما من رواه بضمّ القاف، وسكون الراء، وكسر الباء، وقرْقَره، فتغيير، وإن كانت لهما أوجة بعيدة. انتهى (٥).

(٣) «شرح النوويّ» ١٣/ ٤٥ \_ ٤٦.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص٣٢٢.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٣/ ٧٣٥.

(فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ)؛ أي: من تلك التمرات، (ثُمَّ قَالَ) عُمير (لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، من باب تَعِبَ.

قال الطيبيّ كَثَلَهُ: قوله: «لئن أنا حييت» اللام موطئة للقسم، و«إن» شرطيّة، و«أنا» فاعل فعل مضمَر يفسّره ما بعده. (حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ)، وقوله: (إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ) جواب القسم، واكتُفي به عن جواب الشرط، ويُمكن أن يُذهب به مذهب أصحاب المعاني، فيقال: إن الضمير المنفصل قُدِّم ويُمكن أن يُذهب به مذهب أصحاب المعاني، فيقال: إن الضمير المنفصل قُدِّم للاختصاص، وهو على منوال قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ للاختصاص، وهو على منوال قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ للاختصاص، وهو على منوال قوله تعالى: ﴿قُلُ لَل الشهادة، فأنكر رَبِّ الآية [الإسراء: ١٠٠] فكأنه وَجَد نفسه مختارةً للحياة على الشهادة، فأنكر عليها ذلك الإنكار، وإنما قال ذلك استبطاءً للانتداب بما نُدِب به من قوله ﷺ: «قوموا إلى جنّة»؛ أي: سارعوا إليها. انتهى (١).

(قَالَ) أنس ﴿ أَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ)؛ أي: المشركين، (حَتَّى قُتِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: استُشهد في تلك المعركة ﴿ اللهُ المرجع والمآب.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك فط الله عنه من أفراد المصنّف تَعَلَّمُهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤٩٠٧/٤١] (١٩٠١)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٦١٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤/ (٢٦١٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» ٤/ ٤٥٥)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٣/ ٤٨١)، و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (٤٨١/١)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٧٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز بعث العيون والجواسيس؛ لاستطلاع خبر العدوّ،
 وأخذ الحذر منهم.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٦٣٧.

٢ ـ (ومنها): بيان استحباب التورية في الحرب، وأن لا يبين الإمام جهة إغارته، وإغارة سراياه؛ لئلا يشيع ذلك، فيأخذ العدق بالحذر والتأهّب.

٣ \_ (ومنها): بيان فضل هذا الصحابيّ الجليل، عُمير بن الْحُمام رَفَّ اللهُ عَلَيْهُ.

٥ \_ (ومنها): بيان سعة الجنّة، وأنها كَعَرض السموات والأرض.

٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَلَّهُ: وفي هذين الحديثين - يعني: هذا الحديث، والحديث التالي - دليل على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب الشهادة، وإن علم أنه يُقتَل، وقد فعله كثير من الصحابة والسَّلف وغيرهم، وروي عن عمر، وأبي هريرة وهي قولُ مالك، ومحمد بن الحسن، غير أنَّ العلماء كرهوا فِعلَ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشه، وقد روي عن عمر أيضاً كراهية الاستقتال، وقال: «لأن أموتَ على فراشي أحبُّ إليَّ من أن أقتل بين يدي صفٍ»؛ يعني: يُستقتل، ورأى بعضُ العلماء هذا الفعلَ مِن إلقاءه اليد للتهلكة المنهي عنه.

قال القرطبيّ: وفي هذا بُعْدٌ من وجهين:

أحدهما: أن أحسنَ ما قيل في الآية: أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد.

وثانيها: أن عملاً يُفضي بصاحبه إلى نيل الشَّهادة ليس بتهلكة، بل التهلكةُ: الإعراضُ عنه، وتركُ الرَّغبة فيها، ودلَّ على ذلك الأحاديث المتقدِّمة كلها، فلا يُعدل عنها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۳۷ \_ ۷۳۷.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[۱۹۰۸] (۱۹۰۸) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ـ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ـ قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي، وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ أَبِي، وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طِلَالِ السُّيُوفِ»، فَقَامَ رَجُلُ رَثُ الْهَيْعَةِ، فَقَالَ: يَنَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ طِلَالِ السُّيُوفِ»، فَقَالَ : نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ وَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ عَنْ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ عِهْ مَلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ عِنْ قَتِلَ اللهُ عَلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ عَنْ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ عِمْ وَلَى الْعَدُولُ ، فَضَرَبَ عَنْ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ عِنْ مَنَى الْعَدُ مَنَ سَيْفِهِ أَلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ عَنْ مَنَى عِسَوْمِ الْمَالُ الْعَدُولُ اللهُ عَلَى الْعَدُولُ اللهُ عَدُلُ الْقَالُ الْعَدُولُ اللهُ عَلَى الْعَدُولُ الْقَالُ الْعَدُولُ اللهُ عَلَى الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ اللّهُ عَلَى الْعَدُولُ اللّهِ الْعَلَى الْعَدُولُ اللّهِ الْعَلَى الْعَدُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَدُلُ الْهُ الْعَلَى الْعَدُولُ اللّهُ الْعَلَى الْعَدُولُ الْعَدُولُ اللّهِ الْعَلَى الْعَدُولُ الْعَلَى الْعَدُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْع

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

- ١ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قريباً.
- ٢ (قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الضَّبَعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ زاهدٌ،
   لكنّه يتشيّع [٨] (ت ١٧٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢.
- ٤ ـ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب الأزديّ، أو الكِنديّ، ثقةٌ، من كبار [٤] (ت١٢٨) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥.

[تنبيه]: قوله: «الْجَوْنيّ»: \_ بفتح الجيم، وسكون الواو، آخره نون \_: نسبة إلى جَوْن، وهو بطن من الأزد، وهو الجَوْن بن عوف بن خزيمة بن مالك بن الأزد، قاله في «اللباب»(١).

- ٥ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ) الأشعريّ الكوفيّ، اسمه عمرو، أو عامر، ثقةٌ [٣] (ت٢٦) وكان أسنّ من أخيه أبي بُرْدة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٦/ ٤٥٥.
- ٦ (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار، أبو موسى الأشعري الصحابيّ الشهير، مات سنة خمسين، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧١/١٦.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۲۱۲/۱.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف كلّله، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه وأدائه منهما، حيث سمع من كلّ منهما مع غيره، ثم فصّل؛ لاختلافهما في كيفيّة الأخذ والأداء، حيث سمع الأول من لفظ جعفر مع غيره، ولذا قال: «حدّثنا»، والثاني سمع قراءة قارىء على جعفر، ولذا قال: «أخبرنا»، وقد سبق بيان هذا غير مرّة.

وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه من فضلاء الصحابة في، وقد أمّره عمر بن الخطاب، ثم عثمان في، وهو أحد الْحَكَمين بصفّين، ومدحه النبيّ على بحسن الصوت في القرآن، فقال له: «لقد أوتيت من مزامير آل داود عليه»، متّفقٌ عليه.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ) تقدّم الخلاف في اسمه، (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن قيس الأشعري ﴿ اللهِ بْنَ قَيْسَ اللهُ بِن قيس الأشعري ﴿ اللهِ بَكِر: سمعت أبي عبدَ الله بن قيس، وقوله: لقوله: «عن أبيه»؛ أي: قال أبو بكر: سمعت أبي عبدَ الله بن قيس، وقوله: (وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ) جملة حاليّة من «أبي»، و«الْجُضْرة» بفتح الحاء، وضمّها، وكسرها، ثلاث لغات، ويقال أيضاً: بحضر \_ بفتح الحاء والضاد، بحذف الهاء، قاله النووي (۱).

وقال المجد كَثَلَثه: وكان بحضرته، مثلّثةً، وحضَره، وحَضَرَته محرّكتين، ومَحْضَره بمعنّى. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ تَخْلَله: وكلّمته بحضرة فلان؛ أي: بحضوره، وحَضْرةُ الشيء: فِناؤه وقُرْبه، وكلّمته بحضرة فلان، وزانُ سَبَب لغةٌ، وبمحضره؛ أي: بمشهده. انتهي (٣).

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ») قال

<sup>(</sup>۱) «شِرح النوويّ» ۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» ص٢٩٧.

العلماء: معناه: أن الجهاد، وحضور معركة القتال طريق إلى الجنّة، وسبب لدخولها (١٠).

وقال القرطبيّ كَلْشُهُ: قوله: «الجنّةُ تحت ظلالِ السُّيوف»: من الاستعارة البديعة، والألفاظ السَّهلة البليغة التي لا يُنسَجُ على منوالها، ولا يقدِرُ بليغ أن يأتي بمثالها؛ يعني بذلك: أن من خاض غَمَراتِ الحروب، وباشرَ حالَ المسايفة كان له جزاء الجنة، وهذا من باب قوله على الجنة تحت أقدام الأمَّهات» (٢)؛ أي: مَن تذلَّل لهنَّ، وأطاعهنَّ وَصَل إلى الجنة، ودخلها. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ كَثَلَهُ: قوله: «تحت ظلال السيوف» هو كناية تلويحيّة عن إعلاء كلمة الله كلّن، ونَصْر دينه، فإن «تحت ظلال السيوف» مُشِعر بكونها مُشْهَرة، غير مُغْمَدة، ثم هو مُشْعِر بكونها مرفوعة فوق رؤوس المجاهدين، كالمظلّات، ثم هو على التسايف، والتضارب في المعارك، ثم هو على إعلاء كلمة الله العليا، ونُصرة دينه القويم الموجبة لأن يُفتح لصاحبها أبواب الجنّة كلّها، ويُدعى أن يَدخُل من أيّ باب شاء، وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال: الجنّة تحت ظلال السيوف، ومن ثمّ سلّم الرجل على أصحابه تسليم توديع، وكسر جَفْن سيفه، ومضى. انتهى (٤).

(فَقَامَ رَجُلٌ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى (٥). (رَثُ الْهَيْئَةِ) «الرّتّ» ـ بفتح الراء، وتشديد الثاء المثلّثة، يقال: رَثّ الشيءُ يَرُثّ، من باب

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۲۲/۱۳.

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وقد أخرجه النسائيّ في «المجتبى» ۱۱/٦ بسنده عن معاوية بن جاهمة السلميّ، أن جاهمة جاء إلى النبيّ عليّ فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم، قال: «فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها». انتهى، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>T) «المفهم» ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/٢٦٦ \_ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) «تنبيه المعلم» ص٣٣٠.

قَرُب<sup>(۱)</sup> رُثُوثةً، ورَثَاثةً: خَلُقَ، فهو رَثُّ، وأرثّ بالألف مثله، ورَثَّتْ هيئة الشخص، وأرثّت: ضَعُفَت، وهانت، وجمع الرّثّ: رِثَاثٌ، مثل سَهْمٍ وسِهَام، قاله الفيّوميّ<sup>(۲)</sup>.

والْهَيئة: الحالة الظاهرة.

وزاد في «الجهاد» لابن المبارك: «أنه شاب، وفيه أن ذلك كان عند مصاف العدو بأصبهان».

(فَقَالَ) الرجل (يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ) بمدّ الهمزة، وأصله أأنت بهمزتين، أولاهما همزة الاستفهام، فقُلبت الثانية مَدّة، (سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ هَذَا؟ وَلاهما همزة الاستفهام، فقُلبت الثانية مَدّة، (سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ) أبو موسى وَ إِنَّهُ (نَعَمْ) سمعته منه على (قَالَ) الراوي (فَرَجَعَ) ذلك الرجل الرتّ الهيئة (إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ) - بفتح الجيم، وإسكان الفاء وبالنون -، وهو غِمْده، (فَأَلْقَاهُ)؛ أي: ألقى الجفن المكسور إلى الأرض، (ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ بِهِ، حَتَّى قُتِلَ) بالبناء المكسور إلى الأرض، (ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، وفيه جواز الانغمار في المفعول؛ أي: حتى استُشهد في تلك المعركة، وفيه جواز الانغمار في الكفّار، والتعرّض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء، قاله النوويّ كَثَلَهُ (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري و الله من أفراد المصنف كَلَلهُ.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٠٨/٤١] (١٩٠٢)، و(الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (١٦٥٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢/١١)، و(ابن المبارك) في «الجهاد» (١/١٧٠ ـ ١٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/١٣ و٢١١)، و(ابن عاصم) في «الجهاد» (١/٥٧١)، و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (١/٥٧)،

<sup>(</sup>١) هكذا جعله في «المصباح» كقَرُب، وجعله غيره من باب ضرب، فليُنظر.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱/ ۲۱۸. (۳) «شرح النوويّ» ۲۱۸/۱ .

و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٦١/٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٣٠٨/١٣) و(أبو يعلى) في «المستدرك» (٢٠/٢)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢٠/٧)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٢/٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/٤٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَّلَّهُ أُوَّلَ الكتاب قال:

[٤٩٠٩] (٢٧٧) ((٢٧٠) - (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا عَفَّانُ، حَدَّنَا حَمَّادُ، أَنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ عِيْقِ، فَقَالُوا (٢): أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً، يُعَلِّمُونَا (٣) الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ، اللَّنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ، يَتِعَلَّمُونَ، وَكَانُوا (٢) بِالنَّهَارِ يَجِيثُونَ بِالْمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ، فَيَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا (٢) بِالنَّهَارِ يَجِيثُونَ بِالْمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ، فَيَعَلَّمُونَ، وَكَانُوا (٢) بِالنَّهَارِ يَجِيثُونَ بِالْمُقَاءِ، وَلِلْفُقْرَاءِ (٥)، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ عَيْ إِلَيْهِمْ، فَيَعَرَضُوا لَهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغُ عَنَا نَبِيّنَا، أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَّا، قَالَ حَرَامُ : فُرْتُ، وَرَبِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ حَرَامُ : وَرَبِيتَ عَنَّا وَبُهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا وَيُؤَلِّا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِينَاكَ، فَرَالْمَا عَنْكَ، وَرَضِينَا عَنْكَ الْوَا اللَّهُمُ الْمُعْتَلُوا الْهَا عَلَا لَالْهَا عَلْهَا لَالْهَا عَلْهَا لَالْكُوا الْمُعْتَا

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ، مروزي الأصل، صدوقٌ فاضلٌ ربما وَهِمَ [١٠٤] (ت٢٤٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ ـ (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت٢٢٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٤.

٣ - (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد أثبت الناس في

<sup>(</sup>۱) هذا مكرّر تقدّم. (۲) وفي نسخة بإسقاط لفظة: «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) وفي بعض النسخ: «يعلمون» بنون لا ألف معها.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «فكانوا». (٥) وفي نسخة: «والفقراء».

ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [٨] (ت١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠. والباقيان ذُكرا قبل حديث.

#### من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه أنس رهي تقدّم الكلام عنه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) وَ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ) وَ إِنَا اللهِ اللهِ عَلَى النّبِيّ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى الله الله عند البخاريّ فقال: «إن رِعْلاً، وغيرهم استمدُّوا رسول الله عَلَيْ على عدوّ، فأمدّهم بسبعين من الأنصار»، وفي رواية للبخاريّ في «الجهاد» من وجه آخر، عن سعيد، عن قتادة: «أن النبيّ عَلَيْ أتاه رِعْل، وذكُوان، وعُصَيّة، وبنو لِحيان، فزعموا أنهم أسلموا، واستمدّوا على قومهم».

قال الحافظ: وفي هذا ردّ على من قال: رواية قتادة وَهُم، وأنهم لم يستمدُّوا رسول الله ﷺ، وإنما الذي استمدّهم عامر بن الطُّفيل على أصحاب رسول الله ﷺ. انتهى.

قال: ولا مانع أن يستمدّوا رسول الله ﷺ في الظاهر، ويكون قَصْدهم الغدر بهم.

ويَحْتَمِل أن يكون الذين استمدّوا غير الذين استمدّهم عامر بن الطفيل، وإن كان الكل من بني سُليم.

وفي رواية للبخاريّ عن عاصم، عن أنس: «أن النبيّ ﷺ بَعَثَ أقواماً إلى ناس من المشركين، بينهم وبين رسول الله ﷺ عهدٌ».

ويَحْتَمِل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدوّ، وإنما هو للدعاء إلى الإسلام، وقد أوضح ذلك ابن إسحاق، قال: حدّثني أبي، عن المغيرة بن عبد الرحمٰن وغيره، قال: قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بِمُلاعِبِ الأسنّة على رسول على فعرض عليه الإسلام، فلم يُسلم، ولم يَبْعُد، وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نَجْد، رجوت أن يستجيبوا لك، وأنا جارٌ لهم، فبَعَث المنذرَ بنَ عمرو في أربعين رجلاً منهم الحارث بن

الصِّمَّة، وحرام بن مِلْحان، ورافع بن بُديل بن ورقاء، وعروة بن أسماء، وعامر بن فُهيرة، وغيرهم، من خيار المسلمين.

وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، ورجال من أهل العلم نحوه، لكن لم يسمّ المذكورين، ووصله الطبريّ من وجه آخر عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن كعب، ووصلها أيضاً ابن عائذ من حديث ابن عباس، لكن بسند ضعيف، وهي عند مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس مختصراً \_ يعني: هذا الحديث \_ ولم يسمّ أبا براء، بل قال: إن ناساً.

ويمكن الجمع بينه وبين الذي في «الصحيح» بأن الأربعين كانوا رؤساء، وبقية العِدّة أتباعاً، ووَهِمَ من قال: كانوا ثلاثين فقط، وذكر البخاريّ في مرسل عروة أن عامر بن الطُّفيل أَسَرَ عمرو بن أمية يوم بئر معونة، وهو شاهد لمرسل ابن إسحاق. انتهى (۱).

(يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ) سمّموا بذلك؛ للزومهم القراءة في آناء الليل، وأطراف

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/۱۷۳، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) راجع: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريّ كتَلَثُهُ ١/ ٧٤ \_ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٤٠.

النهار، قال أنس وَلَيْهِمْ)؛ أي: جملة السبعين (خَالِي حَرَامٌ) ابن مِلْحان أخو أم سُليم بن مِلْحان وَلَيْمَ، ثم بيّن سبب تسميتهم بالقرّاء، فقال: (يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَكَارَسُونَ)؛ أي: يقرءونه، ويتعهّدوه؛ لئلا ينسَوه، يقال: دَرَس يَدُرُسُ دَرَساً ـ من بابي نصر، وضرب ـ ودِراسة : قرأه، كأدرسه، ودرّسه، أفاده المجد(۱)، وقال ابن الأثير: «أصل الدراسة: الرياضة، والتعهّد للشيء». انتهى (۲). (بِاللَّيْلِ) متعلّق بما قبله على سبيل التنازع، وقوله: (يتَعَلَّمُونَ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، (وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ) لينتفع به من يجلس فيه، كأهل الصقّة، ونحوهم، وقال النوويّ تَثَلَّهُ: معناه: يضعونه في المسجد مُسَبَّلاً لمن أراد استعماله لطهارة، أو شرب، أو غيرهما، (وَيَحْتَطِبُونَ)؛ أي: يجمعون الحطب (فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ)؛ أي: بثمنه (الطَّعَامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ) ـ بضمّ الصاد المهملة، وتشديد الفاء ـ: هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في المسجد النبويّ، يسكنونه (۱).

وقال النووي كَالله: أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي على وكانت لهم في آخره صُفّة، وهو مكان منقطع من المسجد مُظَلَّل عليه، يبيتون فيه، قاله إبراهيم الحربي، والقاضي عياض، وأصله من صُفّة البيت، وهي شيء، كالظُّلة قُدّامه. انتهى (٤).

وقوله: (وَلِلْفُقَرَاءِ) وفي بعض النسخ: «والفقراء» بدون لام الجرّ، وهو من عَطْف العامّ على الخاصّ، (فَبَعَنَهُمُ النّبِيُّ ﷺ)؛ أي: أرسل ﷺ الرجال الذين طلبوهم (إلَيْهِمْ)؛ أي: إلى أولئك الذين جاءوا النبيّ ﷺ يطلبون منه بعث الرجال، (فَعَرَضُوا لَهُمْ) وفي رواية للبخاريّ: «بعث النبيّ ﷺ سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم: القرّاء، فعرَضَ لهم حيّان من بني سُليم: رِعْلٌ، وذكوان،

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ١٣/٧٧.

عند بئر يقال لها: بئر مَعُونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي ﷺ، فقتلوهم...» الحديث، وفي رواية: «أن رعْلاً، وذكوان، وعُصيّة، وبني لحيان استمدّوا رسول الله ﷺ على عدوّ، فأمدّهم بسبعين من الأنصار، نسمّيهم القرّاء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، ويُصلّون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة، قتلوهم، وغدروا بهم....» الحديث.

(فَقَتَلُوهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ) الذي بُعِثوا إليه (فَقَالُوا)؛ أي: القرّاء المقتولون لَمّا قتلوهم: (اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَّا نَبِيَّنَا) ﷺ (أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ،) بفتح همزة «أَنَّا»؛ لوقوعها موقع المصدر، كما قال في «الخلاصة»:

وَهَمْزَ "إِنَّ» افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ وَالمصدر المؤوّل مفعول ثان لـ «بَلّغ»؛ أي: بلّغه لقاءنا إياك.

(فَرَضِينَا عَنْك) بما أعطيتنا ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، (وَرَضِيتَ عَنَّا) بما فعلنا من الجهاد في سبيلك، وطاعة رسولك على حيث بَعَثنا لتعليم القرآن، ونشر السُّنَّة، فقتلنا في سبيل ذلك.

(قَالَ) أنس (وَأَتَى رَجُلٌ حَرَاماً)؛ أي: ابن ملحان، خال أنس الله الحافظ: لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه، ووقع في السيرة لابن إسحاق ما ظاهره أنه عامر بن الطفيل؛ لأنه قال: «فلما نزلوا ـ أي: الصحابة ـ بئر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا عليه، فقتله»، لكن وقع في الطبراني من طريق ثابت، عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أَسْلَمَ، وعامر بن الطفيل مات كافراً.

قال: وأما ما أخرجه المستغفري في «الصحابة» من طريق القاسم، عن أمامة، عن عامر بن الطفيل أنه قال: يا رسول الله زَوِّدني بكلمات، قال: «يا عامر أفش السلام، وأطعم الطعام، واستحي من الله، وإذا أسأت فأحسن»، الحديث، فهو أسلمي، ووَهِم المستغفري في كونه ساق في ترجمته نَسَب عامر بن الطفيل العامري، وقد روى البغوي في ترجمة أبي براء عامر بن مالك العامري من طريق عبد الله بن بُريدة الأسلمي، قال: حدّثني عمي عامر بن الطفيل، فذكر حديثاً، فعُرِف أن الصحابي أسلمي، ووافق اسمه واسم أبيه الطفيل، فذكر حديثاً، فعُرِف أن الصحابي أسلمي، ووافق اسمه واسم أبيه

العامريَّ، فكان ذلك سبب الوهم. انتهى (١).

وقوله: (خَالَ أَنسٍ) بالنصب على أنه بدلٌ، أو عَطْف بيان لـ «حَراماً»، (مِنْ خَلْفِهِ، فَطَعَنْهُ بِرُمْحٍ) ـ بضمّ الراء، وسكون الميم: جمعه رِماحٌ، وأرْماح، (حَتَّى أَنْفَذَهُ)؛ أي: أخرجه من جانبه الآخر، يقال: نَفَذَ السهمُ نُفُوذاً، من باب قعَدَ، ونَفَاذاً: خرق الرَّمِيّة، وخرج منها، ويتعدّى بالهمزة، والتضعيف (٢٠ قَعَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ) بضمّ الفاء، من الفوز؛ أي: ظَفِرت بمقصودي، يقال: فاز فؤزاً، من باب قول؛ أي: ظَفِرَ، ونَجَا، وقوله: (وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) قَسَمٌ أقسم به تأكيداً لكونه فاز، وإنما أقسم في لأن فوزه وعد من الله على وَعَده به، وهو تأكيداً لكونه فاز، وإنما أقسم في لأن فوزه وعد من الله على وَعَده به، وهو وأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ بُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًا وَلَدَ بِعَهْدِهِ مِنَ النَّوْرَلَةِ وَأَلْإِنِيلِ وَالْفَرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاللهَ فَاللهِ عَلَيْهُمْ أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْفَى الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُونَ وَهُو الْمَا أَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ حَقًا عَلَيْهِ حَقًا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وقال القرطبيّ كَلْللهُ: وقول حرام عندما طُعن: «فُزتُ ورب الكعبة»؛ أي: بما أعدَّ الله للشُهداء، وظاهره أنه عاين منزلته في الجنة في تلك الحالة، ويَحْتَمِلُ أن يقول ذلك محقِّقاً لوعد الله تعالى ورسوله ﷺ الحقّ الصدق، فصاركأنه عاين، والله تعالى أعلم (٣).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ) الذين معه في المدينة، ولم يعلموا بخبر إخوانهم، وما أصيبوا به: ( إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِينَا، أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِيتَ عَنَّا») تقدّم في «أبواب الوتر» برقم أبينا، أنَّا قَدْ لَقِينَاكَ، فَرَضِينَا عَنْك، وَرَضِيتَ عَنَّا») تقدّم في «أبواب الوتر» برقم [٥٤٥] أن هذا نزل قرآناً، ثم نُسخ، ولفظه: «قال أنس: أنزل الله ﷺ في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآناً قرأناه حتى نُسخ بعدُ: أن بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربّنا، فرضي عنّا، ورضينا عنه»، وتقدّم البحث فيه مستوفّى هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: قصة قتل حرام خال أنس رض ساقها البخاري من طريق

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۹/ ۱۷۰ ـ ۱۷۲، كتاب «المغازي» رقم (٤٠٩١).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۲۱۲.(۳) «المفهم» ۳/ ۷٤۱.

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدّثني أنس، أن النبيّ عَنَى خاله أخاً لأم سليم في سبعين راكباً، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خَيَّر بين ثلاث خصال، فقال: يكون لك أهل السهل، ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان، بألف، وألف، فطُعِن عامر في بيت أم فلان، فقال: غُدة كغدة البَكْر، في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، فانطلق حرام أخو أم سليم، هو ورجل أعرج، ورجل من بني فلان، قال: كونا قريباً حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فقال: أتؤمّنوني أبلغ رسالة رسول الله على فجعل يحدّثهم، وأومؤوا إلى رجل، فأتاه من خلفه، فطعنه، قال همام: أحسبه حتى أنفذه بالرمح، قال: الله أكبر، فُزْت ورب الكعبة، فلُحِق الرجل، فقُتلوا كلهم، غير بالرمح، قال: الله أكبر، فُزْت ورب الكعبة، فلُحِق الرجل، فقُتلوا كلهم، غير الأعرج كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ: "إنا قد لقينا ربنا، فرضي عنّا، وأرضانا»، فدعا النبيّ على عليهم ثلاثين صباحاً، على لقينا ربنا، فرضي عنّا، وأرضانا»، فدعا النبيّ عصوا الله ورسوله على انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٠٩/٤١] وتقدّم مختصراً في «أبواب القنوت» [١٥٤٥] (٢٧٧)، و(البخاريّ) في «الوتر» (١٠٠١) و«الجهاد» (٢٨٠١) و(النسائيّ) في ور٤٠٣ و ٣١٧٠)، و(النسائيّ) في (٢٠٠٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/ ٢٦٧ و ٣٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٢٦٧ و ٢٦٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٦٤ ـ ٣٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ١٣١) و«الصغير» (١/ ٣٢٤) و«الكبير» (٤/ ٥١ ـ ٥١)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ٣٨٠)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٣/ ٥١٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٢٥) و«شعب الإيمان» (٧/ ٢٢١)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان ثبوت الجنّة للشهيد، وذلك واضح من قصّة هؤلاء الصحابة ولله ، حيث إنهم لَمّا قُتلوا في سبيل الله لقوا ربّهم، فرضي عنهم، ورضوا عنه حيث أدخلهم الجنّة، ثم قالوا: اللهم بلّغ عنا نبيّك. . . إلخ.

٢ ـ (ومنها): بيان ما كان عليه فقراء المهاجرين من إعراضهم عن الدنيا، وتفرّغهم لقراءة القرآن، وعبادة الله تعالى، وخدمة إخوانهم، فبهذا نالوا الدرجة العليا.

٣ \_ (ومنها): بيان فضل الصحابيّ الجليل حرام بن مِلحان ﴿ عَيْثُ حَيْثُ إِنّهُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى الله عَلَى مَا اللهِ عَلَى الله عنه، وأرضاه. مشتاقاً للقاء ربه: فُزت وربّ الكعبة، فرضى الله تعالى عنه، وأرضاه.

٤ ـ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبي ﷺ، حيث بلّغه الله ﷺ خَبرهم مِنْ قَتْلهم، وما تكلّموا به حين لقاء ربهم.

٥ ـ (ومنها): فيه فضيلة ظاهرة للشهداء، وثبوت الرضا منهم، ولهم، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ رَضِو اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠]؛ أي: رضي الله عنهم بطاعتهم، ورضوا عنه بما أكرمهم به، وأعطاهم إياه من الخيرات.

7 \_ (ومنها): بيان فضيلة الصدقة، وفضيلة الاكتساب من الحلال لها.

٧ \_ (ومنها): جواز اتّخاذ الصُّفّة في المسجد، وجواز المبيت فيه بلا
 كراهة، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور. انتهى(١).

٨ \_ (ومنها): استحباب الاجتماع على قراءة القرآن، ومدارسة العِلم.

9 \_ (ومنها): أنَّ المتفرِّغ للعبادة، ولطّلَب العلم لا يُخِلِّ بحاله، ولا ينقص توكلَه اشتغالُه بالنظر في مطعمه، ومشربه، وحاجته؛ كما يذهب إليه بعضُ جُهَّال المتزهدة (٢).

المتفرّغين للعبادة فيما يكسبه بعضهم ينبغي أن تكون واحدة، ولا يستأثر بعضهم ينبغي أن تكون واحدة، ولا يستأثر بعضهم

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/ ٤٧.

على الآخر بشيءٍ<sup>(١)</sup>.

11 - (ومنها): إثبات صفة الرضا لله الله وهو على ظاهره، من غير تأويل، ولا تحريف، ولا تمثيل، بل على ما يليق بجلاه الله وأما قول النووي، وقال معناه القرطبي، من أن الرضا من الله تعالى إفاضة الخير، والإحسان، والرحمة، فيكون من صفات الأفعال، وهو أيضاً بمعنى إرادته، فيكون من صفات الذات. انتهى، فمن قبيل التأويل المذموم؛ إذ فيه صَرْف صفة الرضا عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهو المذهب الذي سلكه النووي وغيره من المتأخرين تبعاً للأشاعرة المتكلمين، وأهل التأويل، وقد سبق لنا غير مرة الرة عليه، والتحذير منه؛ لأنه مذهب مخالف لظواهر الكتاب والسُّنَة، ولِما كان عليه السلف الصالح، فعليك أيها العاقل اللبيب أن تتجنبه، وأن تتبع مذهب السلف، فإنه الحق الواضح، والصراط المستقيم، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

الانتفاع به، ولا ينافي ذلك حرمة المسجد، قال النووي كَلَّهُ ما حاصله: كانوا الانتفاع به، ولا ينافي ذلك حرمة المسجد، قال النووي كَلَّهُ ما حاصله: كانوا يضعون الماء في المسجد مُسَبَّلاً لمن أراد استعماله لطهارة، أو شرب، أو غيرهما، وقد كانوا يضعون أيضاً أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد، في زمن النبي عَلَي، ولا خلاف في جواز هذا، وفضله. انتهى الله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩١٠] (١٩٠٣) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا بَهْزُ، حَدَّنَنَا بَهْزُ، حَدَّنَنَا بَهْزُ، حَدَّنَنَا مُلْمُ مُلُّ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ عَمِّي الَّذِي (٣) سُمِّيتُ بِهِ، لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْراً، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَداً فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷٤۱.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۳/۷۷.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة بإسقاط لفظة: «الذي».

لَيَرَانِيَ اللهُ (١) مَا أَصْنَعُ، قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ لَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَهُ أَنسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍ أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهاً لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ، قَالَ: فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ، مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ، وَطَعْنَةٍ، وَرَمْيَةٍ، قَالَ: فَقَالَتُ أُخْتُهُ عَمَّتِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ، مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ، وَطَعْنَةٍ، وَرَمْيَةٍ، قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِي اللهِ بَنْنَانِهِ. ونَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَجَالُ صَدَقُوا اللهَ عَلَيْهُ مَن قَنَى غَنْبُهُ وَبِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ﴿ فَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَفِي أَصْحَابِهِ ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (بَهْزُ) بن أسد، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه ثابت ألزم الناس ﴿ لَيْنِهُ لَزِمه أربعين سنة، وفيه أنس ﴿ لِللَّهُ مِن المكثرين السبعة.

#### شرح الحديث:

َ (عَنْ ثَابِت) بن أسلم البنانيّ أنه (قَالَ: قَالَ أَنَسٌ)؛ أي: ابن مالك ﴿ الله عَلَيْهُ اللَّذِي سُمِّيتُ بِهِ ) بتشديد الميم، مبنيّاً للمفعول، يقال: سمّاه فلاناً، وبفلان، وأسماه إياه، وسمّاه إياه، وبه؛ أي: جعله له اسماً، وعَلَماً عليه (٢٠).

والمعنى هنا: أن أنساً سُمّي باسم عمّه أنس بن النضر ولله استُشهد بأُحُد، وكان من فضلاء الصحابة وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن أنس، أن الرّبيّع بنت النضر عمته لطمت إنساناً، فطلبوا العفو، فأبوا، فطلبوا الأرش، فأبوا، فقال رسول الله على: "كتابُ الله القصاصُ"، فقال أنس بن النضر: أيكسر سنّ الربيّع؟ لا، والذي بعثك بالحقّ لا يُكسر سنها، فَرَضُوا بالأرش، فقال رسول الله على: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه، منهم أنس بن النضر".

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ليرينّ الله».

<sup>(</sup>٢) راجع: «القاموس المحيط» ص٦٤٣، و«المصباح المنير» ١/ ٢٩١.

(لَمْ يَشْهَدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَدُراً)؛ أي: غزوة بدر الكبرى. (قَالَ) أنس بن مالك (فَشَقَ عَلَيْهِ)؛ أي: شقّ على عمّه أنس عَلَيْهُ غَيْبته عن بدر، وفي رواية: «فكبُر عليه ذلك». (قَالَ) أنس بن النضر (أَوَّلُ مَشْهَدٍ)؛ أي: معركة لقتال المشركين، (شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ)؛ أي: لأن بدراً أول غزوة خرج فيها النبيّ عَلَيْهِ بنفسه مقاتلاً، وقد تقدّمها غيرها، لكن ما خرج فيها على بنفسه مقاتلاً، (فِبْتُ عَنْهُ) - بكسر الغين المعجمة، وسكون الموحدة -، كذا في النسخة الهنديّة، ووقع في غيرها بلفظ: «غُيِّبْتُ عَنْهُ» بضمّ أوله، وتشديد التحتانيّة، مبنيّاً للمفعول، والأول أوضح. (وَإِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَداً)؛ أي: محلّ التحتانيّة، مبنيّاً للمفعول، والأول أوضح. (وَإِنْ أَرَانِي اللهُ مَشْهَداً)؛ أي: محلّ شهود لقتال العدوّ؛ أي: معركة من المعارك، (فيمَا بَعْدُ)؛ أي: في الزمن الذي بعد بدر، (مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيَرَانِيَ اللهُ مَا أَصْنَعُ ) - بفتح ياء المتكلم، وسكونها ويكون «ما أصنع» بدلاً من الضمير في "لَيَراني»؛ أي: لَيرى الله ما أصنع، ويكون «ما أصنع» بدلاً من الضمير في "لَيراني»؛ أي: لَيرى الله ما أصنع، ووقع في بعض النسخ: «لَيَرَانِي»؛ أي: لَيرى الله ما أصنع، وقع في بعض النسخ: «لَيَريَنَ الله» بياء، بعد الراء، ثم نون مشدّدة، وهكذا وقع في «صحيح البخاريّ»، وعلى هذا ضبطوه بوجهين:

أحدهما: «لَيَرَيَنَّ» بفتح الياء، والراء؛ أي: يراه الله واقعاً، بارزاً.

والثاني: «لَيُرِيَنَّ» بضم الياء، وكسر الراء، ومعناه: ليرينَّ اللهُ الناسَ ما أصنعه، ويُبْرِزه الله تعالى لهم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «لَيَرَيَنَّ اللهُ ما أصنع» ـ بتشديد النون ـ ؛ للتأكيد، واللام جواب القَسَم المقدّر، قال: وفي رواية للبخاريّ في «المغازي»: «لَيَرينّ الله ما أُجِدّ»، وهو بضم الهمزة، وكسر الجيم، وتشديد الدال، أو بفتح الهمزة، وضم الجيم، مأخوذ من الْجِدّ ضد الهزل. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهُ: كلام أنس بن النضر وَ الله هذا تضمَّنَ أنه ألزمَ نفسه إلزاماً مؤكداً، وهو الإبلاءُ في الجهاد، والانتهاض فيه، والإبلاءُ في بذل ما يقدر عليه منه، ولم يصرِّح بذلك مخافةَ ما يتوقَّع من التقصير في ذلك، وتبرُئاً

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۸۳.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۵).

مِن حوله وقوته؛ ولذلك قال: «فهاب أن يقول غيرها»، ومع ذلك فنَوَى بقلبه، وصمّم على ذلك، بصحيح قصده، ولذلك سمَّاه الله تعالى عهداً في الآية، حيث قال: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ الآية [الأحزاب: ٢٣]، فسمَّاه عهداً. انتهى (١).

(قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا) قال النوويّ: معناه: أنه اقتَصَر على هذه اللفظة المبهمة؛ أي: قوله: «لَيَرَيَنَّ اللهُ ما أصنع»؛ مخافة أن يُعاهد الله على غيرها، فيَعْجز عنه، أو تضعُف بُنْيَته عنه، أو نحو ذلك، وليكون إبراءً له من الحول والقوة. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: أي خَشِي أن يلتزم شيئاً، فَيَعْجِزَ عنه، فأَبْهم، وعُرِف من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال، وعدم الفرار. (قَالَ) أنس بن مالك (فَشَهِدَ)؛ أي: عمّه (مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ) بضمّتين: اسم جبل بقرب مدينة النبي على من جهة الشام، وكانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهم البُقعة، والأول هو الصحيح (٣). (قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ) أنس بن النضر (سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ) بالنصب على المفعوليّة، ويَحْتَمِل أن يكون سعد مرفوعاً على الفاعليّة، والمفعول محذوف؛ أي: فاستقبله؛ أي: أنساً سعدُ بنُ معاذ، وهو الذي في رواية البخاريّ، ولفظه: «فاستقبله سعدُ بنُ معاذ».

وفي «مسند الطيالسيّ»: «فاستقبله سعدُ بنُ معاذ، منهزِماً»، ولفظ البخاريّ: «فلمّا كان يوم أُحُد، وانكشف المسلمون قال: اللهمّ إني أعتذر إليك مما صَنَع هؤلاء؛ يعني: أصحابه، وأبرأ إليك مما صَنَع هؤلاء؛ يعني: المشركين، ثم تقدّم، فاستقبله سعد بن معاذ...». (فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ)؛ أي: قال أنس بن النضر لسعد بن معاذ (يَا أَبَا عَمْرِو) كنية سعد، (أَيْنَ؟)؛ أي: إلى أي موضع تفرّ، وذلك لأنه استقبله منهزماً، حينما انهزم الناس، (فَقَالَ) أنس لسعد حين استقبله متقدّماً إلى المشركين، ففي رواية البخاريّ: «ثمّ تقدّم، فاستقبله حين استقبله متقدّماً إلى المشركين، ففي رواية البخاريّ: «ثمّ تقدّم، فاستقبله

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۳۸.

<sup>(</sup>٣) راجع: «المصباح المنير» ١/١.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۱۳/۸۳.

سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ الجنّة، وربّ النضر، إني أجد ريحها من دون أُحد». (وَاهاً لِرِيحِ الْجَنّةِ) «واهاً» كلمة تحنّن، وتلهّف، قاله النوويّ<sup>(۱)</sup>، وقال القرطبيّ: أي عَجَباً منه، فهي هنا كلمة تعجّب، وقد تأتي للترحّم، والتلهّف، والاستهانة (۲).

وقال في «اللسان»: واه تلهّفٌ، وتلوّذٌ، وقيل: استطابة، ويُنَوَّنُ، فيقال: واهاً لفلانٍ، قال أَبو النجم [من الرجز]:

وَاهاً لِسرَيَّا ثُمَّ وَاهاً وَاهَا يَا لَيْتَ عَيْنَاهَا (٣) لَنَا وَفَاهَا يَا لَيْتَ عَيْنَاهَا (٣) لَنَا وَفَاهَا يِثَمَّنِ نُسرُضِي بِهِ أَبَاهَا فَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنْ جَرَّاها فِي الْمُنَى لَوْ أَنَّنَا نِلْنَاها (٤)

(أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ) قال النوويّ كَلَلهُ: محمول على ظاهره، وأن الله تعالى أوجد له ريحها من موضع المعركة، وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام. انتهى (٥).

وقال القرطبيّ تَطَلَّلُهُ: ظاهره الحملُ على أنه وجده حقيقةً، كما جاء في الحديث الآخر: «إن ربح الجنّة يوجد على مسيرة خمسمائة عام».

ويَحْتَمِل أن يكون قاله على معنى التمثيل؛ أي: إن القتل دون أُحد موجب لدخول الجنّة، والإدراك ريحها ونعيمها. انتهى (٦).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الأول هو الحقّ، كما اقتصر عليه النوويّ؛ لأن نصوص الشرع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها لا يُعدل إلى غيره إلا لمانع، ولا مانع من ذلك هنا، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: قوله: «إني أجد ريحها»؛ أي: ريح الجنة، «من دون أُحُد»، وفي رواية ثابت: «واهاً لريح الجنة، أجدها دون أُحد».

قال ابن بطال، وغيره: يَحْتَمِل أن يكون على الحقيقة، وأنه وجد ريح

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱/۸۳.
 (۲) «المفهم» ۳/ ۷۳۹.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عيناها» هو على لغة من يُلزم المثنى الألف في الأحوال كلّها.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» ٥٦٢/١٣. (٥) «شرح النوويّ» ٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ٣/ ٧٣٩.

الجنة حقيقةً، أو وَجَد ريحاً طيبةً، ذَكَّره طيبُها بطِيب ريح الجنة، ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أُعدّت للشهيد، فتصوّر أنها في ذلك الموضع الذي يقاتِل فيه، فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تُكتَسب في هذا الموضع، فأشتاق لها، وقوله: «واهاً» قاله إما تعجباً، وإما تشوّقاً إليها، فكأنه لمّا ارتاح لها، واشتاق إليها، صارت له قُوّةُ من استنشقها حقيقةً. انتهى (١).

قال الجامع: قد عرفت أن الحقّ حمل الحديث على ظاهره، فهو وَجَد ريح الجنّة حقيقةً، فتنبّه.

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «قال سعد: فما استطعتُ يا رسول الله ما صنع أنس»، وسعد هو ابن معاذ الذي استقبله.

قال ابن بطال: يريد: ما استطعتُ أن أصف ما صنع أنس، من كثرة ما أغنى، وأبلى في المشركين.

قال الحافظ: وقع عند يزيد بن هارون عن حُميد: «فقلت: أنا معك، فلم أستطع أن أصنع ما صنع»، وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صَدَر منه، حتى وقع له ما وقع، من الصبر على تلك الأهوال، بحيث وُجِد في جسده ما يزيد على الثمانين، من طعنة، وضربة، ورَمية، فاعترَفَ سعد بأنه لم يستطع أن يُقدم إقدامه، ولا يصنع صنيعه، وهذا أولى مما تأوله ابن بطال. انتهى (٢).

(قَالَ) الراوي، وهو أنس بن مالك وَ الله عَلَيْهُ، (فَقَاتَلَهُمْ)؛ أي: قاتل المشركين أنس بن النضر وَ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ ال

قال القرطبي كَثَلَثُهُ: ظاهره أنه قاتَلهم وحده، فيكون فيه دليلٌ على جواز الاستقتال، بل على ندبيّته، كما تقدّم (٣).

(قَالَ) أنس بن مالك (فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: وُجد

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۲۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٧٣٩.

في جسد أنس بن النضر وللبخاريّ: «فوجدنا به»، وفي رواية: «قال أنس: فوجدناه بين القتلى، وبه ...». (بضعٌ وَثَمَانُونَ) قال الفيّوميّ كَلَلهُ: «البِضْعُ» في العدد بكسر الموحّدة، وبعضُ العرب يفتحها، واستعماله من الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة، يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال: بِضْعُ رجال، وبِضْعُ نسوة، ويُستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبت الهاء في بِضْع مع المذكر، وتحذف مع المؤنث، كالنيّف، ولا يُستعمل فيما زاد على العشرين، وأجازه بعض المشايخ، فيقول: بِضْعَةُ وعشرون رجلاً، وبِضْعٌ وعشرون امرأة، وهكذا قاله أبو زيد، وقالوا على هذا: معنى البِضْع، والبِضْعَةِ في العدد قطعةٌ مُبْهَمَةٌ، غير محدودة. انتهى (١).

قال الحافظ ﷺ: لم أر في شيء من الروايات بيان هذا الْبِضع، وقد تقدّم أنه ما بين الثلاث والتسع. انتهى (٢).

وقوله: (مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ) بالفتح المرّة من الضرب، (وَطَعْنَةٍ) بالفتح أيضاً: المرّة من الطعن، (وَرَمْيَةٍ) بالفتح أيضاً: المرّة من الرمي، وفي رواية البخاريّ: «قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رَمية بسهم»، قال في «الفتح»: «أو» هنا للتقسيم، ويَحْتَمِل أن تكون بمعنى الواو، وتفصيل مقدار كلّ واحدة من المذكورات غير معيّن. انتهى (٣).

زاد في رواية البخاريّ: «ووجدناه، قد قُتل، وقد مَثَلَ به المشركون»: قوله: وقد مَثل به بفتح الميم، والمثلثة، وتخفيفها، وقد تُشَدّ، وهو من المُثلة بضم الميم، وسكون المثلثة، وهو قطع الأعضاء، من أنف، وأذن، ونحوها(٤).

(قَالَ) أنس بن مالك (فَقَالَتْ أُخْتُهُ)؛ أي: أخت أنس بن النضر، وقوله: «فقالت. . . إلخ» هذا صريح في رواية أنس عن عمته الربيّع، قال الحافظ كَلَللهُ:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٥٠ \_ ٥١.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷/ ۲۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٦٨، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٧/ ٦٨، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٠٥).

وقد أَخَلّ صاحب «الأطراف»، فلم يترجم للربيّع بنت النضر. انتهى (١).

وقوله: (عَمَّتِي) بدل من «أُخته»، وقوله: (الرُّبَيِّعُ) بضم الراء، وفتح الموحّدة، وتشديد التحتانيّة، مصغّراً، (بِنْتُ النَّضْرِ) بن ضَمْضَم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك، وهي من بني عديّ بن النجار، وهي والدة حارثة بن سُراقة الذي استُشهد في بدر، فقالت للنبيّ عَلَيْهِ: أخبرني عن حارثة، فإن يكن في الجنة صبرت، واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال لها النبيّ عَلَيْهُ: «إنه أصاب الفردوس. . . » الحديث.

(فَمَا عَرَفْتُ أَخِي) أنساً رَهِ (إِلَّا بِبَنَانِهِ) زاد في رواية النسائي: «وكان حسنَ البنان»، والبنان: الأصابع، وقيل: طرف الأصابع، قال القرطبيّ: ومنه قوله تعالى: ﴿عَلَى أَن نُشُوِّى بَانَهُ ﴾ [القيامة: ٤]. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ كَثْلَثُهُ: البَنَانُ: الأصابع، وقيل: أطرافها، الواحدة بنانة، قيل: سُمّيت بناناً؛ لأن بها صلاح الأحوال التي يستقرّ بها الإنسان؛ لأنه يقال: أَبَنَّ بالمكان: إذا استقرّ به. انتهى (٣).

(وَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ) وقوله: (﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾) بدل من اسم الإشارة، و﴿ رِجَالٌ مَن اسم الإشارة، و﴿ رِجَالٌ مَبتدا مؤخّر، خبره قوله: ﴿ مِن المُؤْمِنِينَ ﴾ قبله. (﴿ مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيّهُ فَي فَنِهُم مَّن فَضَىٰ غَبْهُ ﴾) «من » في موضع رفع بالابتداء، وكذا قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ ﴾ والخبر الجار والمجرور قبله، و «النحب »: النذر والعهد، يقال: نحب ينحُب، من باب نصر: إذا نذر، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

إِذَا نَحَبَتْ كَلْبٌ عَلَى النَّاسِ إِنَّهُمْ أَحَتُّ بِتَاجِ الْمَاجِدِ الْمُتَكَرِّمِ وَقَالَ آخر [من الطويل]:

أَلَا تَسْأَلَانِ المرءَ ماذا يُحاولُ أنحبٌ فيُقضَى أم ضلالٌ وباطلُ وقال آخر:

قَدْ نَحَبَ الْمَجْدُ عَلَيْنَا نَحْبَا وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليه، قال ذُو الرمّة [من الطويل]:

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ٧/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۷۳۹.(۳) «المصباح المنير» ۱/ ۱۲.

عَشِيَّةً فَرَّ الْحَارِثِيُّونَ بَعْدَمَا قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى الْجَيْشِ هَوْبَرُ(١)

والمعنى هنا: أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل، كأنس بن النضر، وحمزة بن عبد المطّلب، ومصعب بن عُمير، وغيرهم.

(﴿وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾)؛ أي: الوفاء بما نذر من الموت على ما عاهد عليه، فهو منتظر للشهادة في سبيل الله تعالى. (﴿وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا﴾)؛ أي: استمرّوا على ما التزموا، ولم يقع منهم نقضٌ لِمَا أبرموا(٢).

وقوله: (قَالَ) قال القرطبيّ كَثَلَثهُ: هذا القائل هو ثابتٌ، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الظاهر أن القائل هو أنس في الله عنه الله والله تعالى أعلم.

(فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ) وفي رواية البخاريّ: «قال أنسٌ: كنا نرى أو نظنّ أن هذه الآية نزلت فيه، وفي أشباهه».

قال في «الفتح»: قوله: «قال أنس: كنا نُرَى، أو نَظُنّ» شك من الراوي، وهما بمعنى واحد، وفي رواية أحمد، عن يزيد بن هارون، عن حميد: «فكنا نقول»، وكذا لعبد الله بن بكر، وفي رواية أحمد بن سنان، عن يزيد: «وكانوا يقولون»، أخرجه ابن أبي حاتم عنه، وكأن التردد فيه من حميد، ووقع في رواية ثابت: «وأُنزلت هذه الآية» بالجزم. انتهى (٣).

والمعنى: أن الصَّحابة على كانوا يظنّون أنَّ هذه الآية الكريمة نزلتْ في أنس بن النضر، وأصحابِهِ الذين استُشهدوا معه، قال القرطبيّ: وقد قيل: نزلت في السَّبعين الذين بايعوا النبيّ على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم، وأبناءهم، فوفّوا بذلك؛ قاله الكلبيُّ، وقد قيل غير هذا(٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) هو: هوبر بن يزيد الحارثيّ. (۲) «المفهم» ٣/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٦٨، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٣/ ٧٤٠.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩١٠/٤١] (١٩٠٣)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٠٥) و «المغازي» (٤٠٤٨) و «التفسير» (٢٨٠٥)، و (الترمذيّ) في «التفسير» (٢٨٠٥)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٥/٧٩ و٦/ ٤٣١)، و (ابن المبارك) في «الجهاد» (١/٦٧)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٤٤٠٢)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٤/ ٥٩٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٩٤٤ و ٢٠١ و ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٧٤ و ٢٠٠٧)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٥٢٥)، و (الطبريّ) في «التفسير» (١٢/ ١٤٦ \_ ١٤٧٠)، و (ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (٢/ ٤٦٥)، و (البغويّ) في «الكبرى» (٩/ ٤٢ \_ ٤٤) و «دلائل النبوّة» (٣/ ٤٤٢ \_ ٢٤٤)، و (البغويّ) في «التفسير» (٣/ ٥٢٠)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان جواز بذل النفس في الجهاد.

٢ \_ (ومنها): بيان فضل الوفاء بالعهد، ولو شقّ على النفس حتى يَصِل إلى إهلاكها.

٣ \_ (ومنها): أن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن إلقاء
 النفس إلى التهلكة.

٤ ـ (ومنها): بيان فضيلةٍ ظاهرةٍ لأنس بن النضر ﷺ، وبيان ما كان عليه من صحة الإيمان، وكثرة التوقي، والتورّع، وقوّة اليقين.

٥ \_ (ومنها): ما قاله الزين ابن الْمُنيِّر كَلَهُ: من أبلغ الكلام، وأفصحه قول أنس بن النضر والله في حق المسلمين: «أعتذر إليك»، وفي حق المشركين: «أبرأ إليك»، فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تغايرهما في المعنى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۲۸، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۰۵).

# (٤٢) ـ (بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ(۱)، النَّبِيَ ﷺ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليّ، أبو عبد الله الأعمى الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، رُمي بالإرجاء [٥] (ت١١٨) أو قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٨٥ / ٤٥٢.

٢ - (أَبُو وَاثِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ [٢]
 (٣) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٥٧.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلَهُ، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه عليه من مشاهير الصحابة عليه النبيّ عليه النبيّ عليه النبيّ عليه النبيّ عليه، من مشاهير القد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود عليه، متّفقٌ عليه.

## شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً) الْجَمَليّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل) شقيق بن سلمة

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «للذكر».

(قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار عَلَيْهُ (الأَشْعَرِيُّ)

بفتح الهمزة -: نسبة إلى أشعر، وهي قبيلة مشهورة من اليمن، والأشعر هو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه، قاله في «اللباب»(۱). (أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً) وفي رواية منصور الآتية: «أن رجلاً سأل رسول الله على أعرابيّاً» يدل على وَهَم ما وقع عند الطبرانيّ من وجه آخر عن أبي موسى، أنه قال: يا رسول الله، فذكره، فإن أبا موسى وإن جاز أن يُبهم نفسه، لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاً، وهذا الأعرابي يصلح أن يُفسّر بلاحق بن ضميرة، وحديثه عند أبي موسى المديني في «الصحابة» من طريق عُفير بن مَعْدان، سمعت لاحق بن ضميرة الباهليّ قال: وفدت على النبيّ على فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر، فقال: «لا شيء له. . . » الحديث، وفي إسناده ضعف.

قال: وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف، عن معاذ بن جبل، أنه قال: يا رسول الله، كلُّ بني سَلِمة يقاتل، فمنهم من يقاتل رياء...»، الحديث فلو صحّ لاحتمل أن يكون معاذ أيضاً سأل عما سأل عنه الأعرابيّ؛ لأن سؤال معاذ خاصّ، وسؤال الأعرابيّ عامّ، ومعاذ أيضاً لا يقال له: أعرابيّ، فيُحْمَل على التعدد. انتهى (٢).

(أَتَى النّبِيّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ) - بفتح الميم -: الغنيمة، يقال: غَنِمْتُ الشيءَ، أَغْنَمُهُ، من باب تَعِبَ غُنْماً: أصبته غَنِيمَةً، ومَغْنَماً، والجمع: الغَنَائِمُ، والمَغَانِمُ، وقولهم: الغُنْمُ بِالغُرْم: أي مقابَلٌ به، فكما أن المالك يختصّ بِالغُنْم، ولا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمّل الغُرْم، ولا يتحمل معه أحد، وهذا معنى قولهم: الغُرْمُ مَجْبُورٌ بِالغُنْم، قال أبو عبيد: الغَنِيمَةُ: ما نِيْلَ من أهل الشرك عَنْوَةً، والحرب قائمة، والفيّوميّ تَعْلَلهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٧/ ٧٦ ـ ٧٧، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨١٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٤ \_ ٤٥٥.

وفي رواية منصور عند البخاريّ: «أتى رجل النبيّ ﷺ، فقال: ما القتال في سبيل الله؟، فإن أحدنا يقاتل...» الحديث.

(وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ) وفي بعض النسخ: «للذكر»، بكسر الذال؛ أي: ليَذكُره الناس بالشجاعة، ويشتهر بينهم بها، والذِّكر: الشرف، والفخر، والصيت، قاله الطيبيّ (١).

وفي رواية الأعمش التالية: "سئل رسول الله على عن الرجل يقاتل شجاعة"، (وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى) بالبناء للمفعول، (مَكَانُهُ)؛ أي: مرتبته في الشجاعة، وفي رواية الأعمش: "ويقاتل رياء"، فمرجع الذي قبله إلى السمعة، ومرجع هذا إلى الرياء، وكلاهما مذموم، وزاد في رواية منصور والأعمش: "ويُقاتل حَمِيّةً": أي لمن يقاتِل لأجله من أهل، أو عشيرة، أو صاحب، وزاد في رواية منصور: "ويقاتل غَضَباً"؛ أي: لأجل حظ نفسه، ويَحْتَمِل أن يفسّر ألفتال للحميّة بدفع المضرّة، والقتال غضباً بجلب المنفعة، فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والْحَمِيّة، والغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات، ولا بالنفي، قاله في "الفتح").

(فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟) «من» استفهاميّة؛ أي: فمن هو المقاتل في سبيل الله تعالى الذي جاءت النصوص الكثيرة بمدحه، والثناء عليه؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كلمة الله عبارة عن دين الحقّ؛ «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ) قال الطيبيّ كَثَلَهُ: «كلمة الله عبارة عن دين الحقّ؛ لأن الله تعالى دعا إليه، وأمر الناس بالاعتصام به، كما قيل لعيسى عَلَيْهُ: كلمة الله، وقوله: (أَعْلَى) خبر «تكون»، وإنما ذكّره، وإن كانت الكلمة مؤنّلةً؛ لأن حقّ أفعل التفضيل إذا تجرّد من «أل» والإضافة أن يلزم الإفراد والتذكير، كهندٌ أفضل من عمر، وكذلك إذا أضيف إلى نكرة، كهندٌ أفضل امرأة، وإن كان مقارناً لـ«أل» فيلزم مطابقته، فيقال: هند الْفُضْلى، وكما في الرواية التالية»: «هي العلياء»، وإذا أضيف إلى معرفة جاز الوجهان، كهند أفضل النساء،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٨٠٢٦٤٠.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۷۲/۷ ـ ۷۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۱۰).

وفُضلي النساء، وإلى هذا أشار ابن مالك كَثَلَلْهُ في «الخلاصة» حيث قال:

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا أُلْزِمَ تَلْكِيراً وَأَنْ يُوحَدا وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا وَأَنْ يُسوحَدا وَتِلْوَ «أَلْ» طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهُ أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ

وفي رواية الأعمش، ومنصور: «لتكون كلمة الله هي العليا»، و«هي» ضمير فصل، و«العليا» خبر «تكون»، وفيه إفادة الاختصاص؛ أي: لم يقاتل لغرض من الأغراض إلا لإظهار الدين (١٠)، وقوله: (فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ») جواب «من».

وقال القرطبيّ تَغْلَشُ: يعني بكلمة الله: دين الإسلام، وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله تعالى الذي أظهره على لسان نبيّه ﷺ. انتهى الله تعالى الذي أظهره على لسان نبيّه ﷺ.

وقال في «العمدة»: كلمة الله: دَعْوَتُه إلى الإسلام، وقيل: هي قول: «لا إله إلا الله». انتهى (٣).

وقال في «الفتح»: المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويَحْتَمِل أن لا يُخِل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداً، وبذلك صَرَّح الطبريّ، فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول، لا يضرّه ما عَرَض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور، لكن رَوَى أبو داود، والنسائيّ من حديث أبي أمامة والله المناد جيّد، قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: «لا شيء له»، فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك يقول: «لا شيء له»، فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك يقول: «لا شيء له»، فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك كان له خالصاً، وابتُغِيَ به وجهه».

ويمكن أن يُحْمَل هذا على من قَصَد الأمرين معاً على حدّ واحد، فلا يخالف المرجَّح أوَّلاً، فتصير المراتب خمساً: أن يقصد الشيئين معاً، أو يقصد أحدهما صِرْفاً، أو يقصد أحدهما، ويحصل الآخر ضمناً، فالمحذور أن يقصد

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٦٤٠/٨.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۷٤۲. (۳) «عمدة القاري» ۲/ ۲۹۷.

غير الإعلاء، فقد يحصل الإعلاء ضمناً، وقد لا يحصل، ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دلّ عليه حديث أبي موسى وللهائه، ودونه أن يقصدهما معاً، فهو محذور أيضاً، على ما دلّ عليه حديث أبي أمامة وللهائه، والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاً، وقد يحصل غير الإعلاء، وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضاً.

قال ابن أبي جمرة كَظَلَثُهُ: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قَصْد إعلاء كلمة الله لم يضرّه ما انضاف إليه. انتهى (١).

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصليّ ما رواه أبو داود، بإسناد حسن، عن عبد الله بن حَوَالة وَ الله عَلَيْهُ، قال: بعثنا رسول الله عَلَيْهُ على أقدامنا لِنَغْنَمَ، فرجعنا، ولم نَغْنَم شيئاً، فقال: «اللهم لا تكلهم إليّ...» الحديث.

وفي إجابة النبيّ ﷺ بما ذُكِر غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كَلِمه ﷺ؛ لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذَكره ليس في سبيل الله احْتَمَل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله، وليس كذلك، فعَدَل إلى لفظ جامع عَدَل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل، فتضمّن الجواب وزيادة.

ويَحْتَمِل أن يكون الضمير في قوله: «فهو» راجعاً إلى القتال الذي في ضمن «قاتل»؛ أي: فقتاله قتال في سبيل الله، واشْتَمَل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه، وطلب ثوابه، وطلب دحض أعدائه، وكلها متلازمة.

والحاصل مما ذُكِر: أن القتال منشؤه القوّة العقلية، والقوّة الغضبية، والقوّة الغضبية، والقوّة العضبية، والقوّة الشهوانية، ولا يكون في سبيل الله إلا الأول.

وقال ابن بطال تَعْلَمُهُ (٢): إنما عَدَل النبيّ عَلَيْ عن لفظ جواب السائل؛ لأن الغضب، والحميّة قد يكونان لله، فعَدَل النبيّ عَلَيْ عن ذلك إلى لفظ جامع، فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) راجع: «بهجة النفوس» ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٢) «شرح ابن بطّال على البخاريّ» ٢٠٣/١.

#### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعري رها متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٤١] و (٢٩١١) و (٢٨١١) و (١٢٥١) و (المحمل) (٢٨١٥) و (البخاريّ) في (العلم) (١٢٣) و (الجهاد) (٢٨١٠) و (فرض الخمس) (٢٣١٣) و (التوحيد) في و (التوحيد) (٧٤٥٨)، و (أبو داود) في (الجهاد) (٢٥١٧)، و (الترمذيّ) في (فضائل الجهاد) (٢٥٢١)، و (النسائيّ) في (الجهاد) (٢/٣٢) و (الكبرى) (٣/٤١)، و (ابن ماجه) في (الجهاد) (٢٧٨٣)، و (الطيالسيّ) في (مسنده) (٤٨١٤)، و (بيد الرزّاق) في (مصنّفه) (٥/٢٦٨)، و (أحمد) في (مسنده) (٤/٣٩ و٧٩٥)، و (بيد بن ١٩٨٥)، و (أبو عوانة) في (صحيحه) (٢٣٢٤)، و (سعيد بن منصور) في (سننه) (٢، ٢٥٠)، و (أبو عوانة) في (مسنده) (٤/٢٨٤)، و (أبو يعلى) في (مسنده) (٤/٢٨٤)، و (أبو عوانة) في (مسنده) (٤/٢٨٤)، و (أبو عوانة) في (مسنده) (٤/٢٨٤)، و (أبو عوانة) في (مسنده) (٤/٢٨٠)، و (البرّار) في (مسنده) في (الجهاد) (٢/١٥)، و (البرّار) في (الجهاد) (١/١٥)، و (البرّار) أبي عاصم) في (الجهاد) (١/١٥)، و (البرّار) أبي عاصم) في (الجهاد) (١/١٥)، و (البرّار) أبي ماك، و (البرّار) أبي والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

 ١ ـ (منها): بيان فضل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

٢ ـ (ومنها): أن فيه بيان أن الأعمال إنما تُحسب بالنيّة الصالحة، فهو شاهد لحديث: «إنما الأعمال بالنيات...» الحديث.

٣ \_ (ومنها): أن الإخلاص شرط في العبادة، فمن كان له الباعث على العمل هو الأمر الدنيوي، فلا شكّ في بطلان عمله، ومن كان الباعث الديني أقوى، فقد حكم الحارث المحاسبيّ بإبطال العمل؛ تمسّكاً بهذا الحديث، وخالفه الجمهور، فقالوا: العمل صحيح.

وقال القرطبيّ تَعْلَلُهُ: ويُفْهَمُ من هذا الحديث: اشتراط الإخلاص في الجهاد، وكذلك هو شرطٌ في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الآية [البيّنة: ٥]، والإخلاص: مصدرٌ، من أخلصت

العسل وغيره: إذا صفّيته، وأفردتُه من شوائب كدره؛ أي: خلّصته منها، فالمخلِصُ في عباداته هو الذي يُخلصها من شوائب الشركِ والرياء، وذلك لا يتأتّى له إلا بأن يكون الباعثُ له على عملها قصدَ التقرب إلى الله تعالى، وابتغاء ما عنده، فأما إذا كان الباعثُ عليها غير ذلك من أعراض الدُّنيا؛ فلا يكونُ عبادة، بل يكون معصية (١) موبقة لصاحبها، فإما كفر، وهو الشرك الأكبر، وإما رياء، وهو الشركُ الأصغر، ومصيرُ صاحبه إلى النار، كما جاء في حديث أبي هريرة وهي الثلاثة المذكورين فيه، كما يأتي في الباب التالي.

هذا إذا كان الباعثُ على تلك العبادة الغرضَ الدنيويَّ وحده، بحيث لو فُقِد ذلك الغرضُ لتُرِك العمل، فأما لو انبعث لتلك العبادةِ بمجموع الباعثين: باعث الدنيا وباعث الدين، فإن كان باعثُ الدنيا أقوى، أو مساوياً أُلْحِق بالقسم الأول في الحكم بإبطال ذلك العمل عند أثمة هذا الشأن، وعليه يدل قولُه ﷺ حكايةً عن الله تبارك وتعالى: «مَن عَمِل عملاً أشركَ معي فيه غيري تركتُه وشريكه»، رواه مسلم، فأما لو كان باعثُ الدِّين أقوى، فقد حكم المحاسبيّ ﷺ بإبطال ذلك العمل؛ متمسكاً بالحديث المتقدِّم، وبما في معناه، وخالفه في ذلك الجمهور، وقالوا بصحة ذلك العمل، وهو المفهومُ في فروع مالك.

ويُستدلُ على هذا بقوله ﷺ: «إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعِنَان فرسه في سبيل الله»، فجعل الجهاد مما يصحّ أن يُتخّذ للمعاش، ومن ضرورة ذلك أن يكونَ مقصوداً، لكن لمّا كان باعثُ الدِّين على الجهاد هو الأقوى والأغلب، كان ذلك الغرض مُلْغَى، فيكون مَعْفواً عنه؛ كما إذا توضأ قاصِداً رَفع الحدث والتبرُّد، فأما لو تفرَّد باعثُ الدِّين بالعمل، ثم عَرَض باعث الدنيا في أثناء ذلك العمل فأولى بالصحة (٢)، وللكلام في هذا موضع آخر، وما

<sup>(</sup>١) وقع في النسخة: «مصيبة»، والظاهر أنه تصحيف، فتأمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) وقال محمد بن جرير الطبري كلله: إذا ابتدأ العمل بالإخلاص لا يضرّه ما عَرَضَ بعده، من عُجب، يطرأ عليه. انتهى، ذكره في «عمدة القاري» ٢٩٧/٢ ـ ٢٩٨.

ذكرناه كافٍ هنا. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

٥ \_ (ومنها): أن هذا من جوامع كَلِمِه ﷺ؛ لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه.

7 \_ (ومنها): بيان ما أُعطي النبي ﷺ من الفصاحة، وجوامع الكلم؛ لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله، لا بلفظه، من أجل أن الغضب والحمية قد يكون لله ﷺ بالمعنى مختصراً، إذ لو ذهب يَقْسم وجوه الغضب لطال ذلك، ولخشي أن يَلْبِس عليه.

٧ \_ (ومنها): جواز السؤال عن العلّة.

٨ \_ (ومنها): أن العلم يتقدّم العمل.

٩ \_ (ومنها): ذمّ الحرص على الدنيا.

١٠ \_ (ومنها): ذمّ القتال لحظّ النفس في غير طاعة الله تعالى.

11 \_ (ومنها): أن قوله في الرواية الآتية: «فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه أنه كان قائماً» يدل على أنه لا بأس أن يكون المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذر، من ضيق مكان، أو غيره، وكذلك طالب الحاجة، وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه، قاله النووي كَالله (٢).

وقال القرطبيّ كَلَّلَهُ: فيه دليل على جواز سؤال السائل القائم للعالم، وهو قاعد، إذا دعتْ إلى ذلك حاجة، أو عذر، وإلا فالأولى بالسَّائل الجلوسُ، والتثبُّت؛ كما فعل ذلك جبريل عَلَيْهُ، حيث سأل النبيّ عَلَيْهُ، وهو جالس بين يديه (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاريّ كَالله في «كتاب العلم» من

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۷٤۲ ـ ۷٤۳. (۲) «شرح النوويّ» ۱۳/ ۵۰.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٤٤٧.

«صحیحه»، بقوله: «باب من سأل وهو قائم، عالِماً جالساً»، ثم أورد حدیث أبي موسى ﷺ هذا محتجّاً به، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩١٢] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (ابْنُ نُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قريباً.
- ٢ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٣ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
  - ٤ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.
    - والباقون ذُكروا في الباب والبابين الماضيين.

وقوله: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ... إلخ) تقدّم في الحديث السابق أن السائل رجلٌ أعرابيّ.

وقوله: (يُقَاتِلُ شَجَاعَةً) - بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الجيم: هي الإقدام، والجراءة، وشدّة القلب، قال المجد كَلَلله: الشَّجاعُ كسَحَابٍ، وكِتابٍ، وغُرابٍ، وأميرٍ، وكَتِفٍ، وعِنبَةٍ، وأحمدَ: الشديدُ القلْبِ عندَ البأسِ، جمعه: شَجْعَةٌ مثلثةً، وشَجَعةٌ محركةً، وشِجاعٌ كرِجالٍ، وشُجْعانٌ، بالضمّ، والكسر، وشُجَعاءُ، وهي شُجاعةٌ مثلثةً، وشَجِعةٌ، كفرحةٍ، وشَريفةٍ، وشَجْعاءُ، جمعها: شَجائِعُ، وشِجاعٌ، وشُجُعٌ، بضمتين، أو خاصٌّ بالرِّجال، وقد شَجُع ككرُمَ. انتهى (۱).

وقال الفيّوميّ نَظْلَلهُ: شَجُعَ بالضمّ شَجَاعَةً: قَوِيَ قلبه، واستهان

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ١/ ٩٤٥.

بالحروب؛ جراءة، وإقداماً، فهو: شَجِيعٌ، وشُجَاعٌ، وبنو عُقَيل تفتح الشين؛ حملاً على نقيضه، وهو: جَبَانٌ، وبعضهم يكسر للتخفيف، وامرأة شَجِيعَةٌ، بالهاء، وقيل فيها أيضاً: شُجَاعٌ، وشُجَاعَةٌ، ورجالٌ شُبِعْعَانُ، بالكسر، والضمّ، وقال ابن دُريد: الضم خطأ، وشِجْعَةٌ، بالكسر، مثل غُلامٍ وغِلْمةٍ، وشُجَعَاءُ، مثل شَريف وشُرَفاء، قال أبو زيدٍ: وقد تكون الشَّجَاعَةُ في الضعيف، بالنسبة إلى من هو أضعف منه. انتهى (١).

وقوله: (وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً) \_ بفتح الحاء المهملة، وكسر الميم، وتشديد الياء آخر الحروف \_، نُصِب على أنه مفعول لأجله، قال الجوهريّ: حَمَيتُ عن كذا حَمِيّةً بالتشديد، ومَحْمِيَةً: إذا أَنفت منه، وداخلك عارٌ، وأَنفَة أن تفعله (٢)، وقال غيره: الحميّة: هي المحافظة على الْحُرَم، وقيل: هي الأَنفَة، والْغَيْرة، والمحاماة عن العشيرة. انتهى (٣).

وقوله: (مَنْ قَاتَلَ... إلخ) «من» شرطيّة، أو موصولة مبتدأ، خبرها «فهو... إلخ»، ودخلت الفاء على الثاني؛ لتضمّنه معنى الشرط.

وقوله: (هِيَ الْعُلْيَا) «هي» فصلٌ، أو مبتدأ، وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلوّ، وأنها المختصّة به دون سائر الكلام.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩١٣] (...) ـ (وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً. فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ٣٠٥. (۲) «الصحاح» ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢/ ١٩٧.

وقوله: (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) تقدّم أن القائل له أعرابيّ، والظاهر أنهم لمّا حضروا سؤاله، ورضوا به، واستفادوا منه جاز نسبته إليهم، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩١٤] (...) ـ (وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِماً، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِماً، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ اللهِ عَنَ سَبِيلِ اللهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ لا يُدلّس [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٦.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ) تقدّم أنه أعرابيّ، ولا يُعرف سمه.

وقوله: (قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير أبي موسى فَ الله عَلَيْهُ.

وقوله: (إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِماً) الاستثناء مفرّغ، وأن واسمها وخبرها في تقدير المصدر؛ أي: ما رفع رسول الله ﷺ رأسه إلى السائل لأمر من الأمور إلا لقيام الرجل.

وقوله: (فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ... إلخ) قال في «العمدة»: قوله: «فقال»: أي النبيّ ﷺ، وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور.

[فإن قلت]: السؤال عن ماهية القتال، والجواب ليس عنها، بل عن المقاتل.

[أجيب]: بأن فيه الجواب وزيادة، أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل؛ أي: المقاتل بقرينة لفظ: «فإن أحدنا»، ولفظة «ما» إن قلنا: إنه عام للعالم ولغيره، فظاهر، وإن قلنا إنه لغيره فكذلك، إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه؛ إذ صرحوا بنفي الفرق بين العالم وغيره عند اعتبارها، وقال الزمخشريّ في قوله تعالى: ﴿ بَلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ كُلُّ لَمُ قَنِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦]، فإن قلت: كيف جاء بـ «ما» الذي لغير أولي العلم، مع قوله: ﴿ قَنِنُونَ ﴾ ?.

قلت: هو كقوله: «سبحان ما سخركنّ لنا»، أو نقول: ضمير «فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن «قاتل»: أي فقتاله قتال في سبيل الله.

[فإن قلت]: فمن قاتل لطلب ثواب الآخرة، أو لطلب رضا الله تعالى عنه، فهل هو في سبيل الله؟

[قلت]: نعم؛ لأن طلب إعلاء الكلمة، وطلب الثواب والرضا كلها متلازمة.

وحاصل الجواب: أن القتال في سبيل الله قتال منشؤه القوّة العقلية، لا القوّة الغضبية، أو الشهوانية، وانحصار القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذكور في موضعه. انتهى (١).

وقوله: (لِتَكُونَ)؛ أي: لأن تكون، واللام لام «كي».

وقوله: (كَلِمَةُ اللهِ)؛ أي: دَعْوَته إلى الإسلام، وقيل: هي قوله: لا إلله إلا الله.

والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنَّة. ﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُلِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/۱۹۷.

# (٤٣) \_ (بَابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ، وَالسُّمْعَةِ، اسْتَحَقَّ النَّارَ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩١٥] (١٩٠٥) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا (١) حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ (٢)، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيك الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ؛ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِى ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِىَ فِي النَّار، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا، إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ؛ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ (٣) فِي النَّارِ»).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٨) أو بعدها
 (م ٤) تقدّم في «الإيمان» ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «حدّثني».

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «نعمته» في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «فأُلقيَ».

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٦) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم،
 أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه يُدلّس [٦] (ت١٥٠) أو
 بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

٤ - (يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ) بن حِمَاس<sup>(۱)</sup> بن عَمرو الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ [٦] وقال ابن حبّان: هو يوسف بن يونس، ووهِمَ من قلَبه (م س ق) تقدّم في «الحج» ٧٦/ ٣٢٨٩.

٥ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ المدنيّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقةٌ فقيهٌ فاضل، من كبار [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٩.

٦ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) صَلَيْهُ تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْله، وأن فيه أبا هريرة والله وأس المكثرين السبعة، وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد جمعهم الحافظ العراقيّ في «ألفيّته» بقوله:

وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو الشَّتِبَاهِ إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمُ إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمُ

#### شرح الحديث:

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أبي أيوب المدنيّ، أخي عطاء بن يسار، أنه (قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ الشَّامِ) هو ناتل ـ بالنون في أوّله، وبعد المسمعوا أحاديثه، (فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ) هو ناتل ـ بالنون في أوّله، وبعد الألف تاء مثنّاة فوق ـ ابن قيس الْجُذَاميّ الشاميّ، من أهل فلسطين، وهو

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الميم، آخره سين مهملة.

تابعيّ، وكان أبوه صحابيّاً، وكان ناتل كبير قومه، قاله النوويّ<sup>(١)</sup>.

وقال في «التقريب»: ناتل ـ بمثنّاة ـ ابن قيس الشاميّ الْفِلَسطينيّ، أحد الأمراء لمعاوية، وولده، من الثالثة، قُتل سنة (٦٦هـ).

وقال في «تهذيب التهذيب»: ناتل بن قيس بن زيد بن حياء بن امرئ القيس الْجُذاميّ، من أهل فِلسطين، يقال له: ناتلٌ أخو أهل الشام، وكان أبوه قيس ممن وَفَد على رسول الله ﷺ، وكان ناتلٌ مع معاوية في صِفِّين، وكان من سادات أهل الشام، قاله ابن سعد، وقال ابن معين: ما أعلمه رُويَ عنه شيءٌ، وقال خليفه بن خيّاط: مات يزيد بن معاوية، وعلى الأردن حسان بن مالك، وعلى فِلسطين رَوْح بن زِنباع، فأخرج ناتل بن قيس روح بن زنباع، ودعا إلى ابن الزبير، وقال أبو أحمد العسكريّ: وأما ناتل، فهو من سادات جُذام بالشام، خرج على عبد الملك بن مروان، فبعث إليه عبد الملك عمرو بن سعيد، فقتله، وحُكى عن الليث أنه قُتل سنة ست وستين (٢).

قال الجامع: قد تبيّن بما ذُكر أن ناتلاً عَلَم، فتكون إضافته إلى الشام على مذهب من يُجيز إضافة الأعلام للتخصيص، كما في قوله:

عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ بِأَبْيَضَ مِنْ مَاءِ الْحَدِيدِ يَمَانِي (٣)

وأشار في هامش النسخة الهنديّة بأنه يوجد في بعض النسخ: «ناتلٌ أحدُ أهل الشام»، وعلى هذا فلا إضافة، و«أحدُ» صفة لـ«ناتلٌ»، فلا إشكال فيه.

وأما ما ذكره في «التهذيبين» بأنه وقع عند النسائيّ «ناتلٌ أخو أهل الشام»، فلم أره عند النسائيّ، وإنما هو في «المستدرك» للحاكم، و«تهذيب الآثار» للطبريّ، و«التاريخ الكبير» للبخاريّ، و«الحلية» لأبي نعيم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا(٤) حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ) أبو هريرة عَلَيْهُ (نَعَمْ) أحدَّثك به، (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى) بالبناء

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۳/۵۰.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۲۰۳/۶، و «تهذیب الکمال» ۲۹/۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) راجع: «لسان العرب» ٣/ ٢٠٠.
(٤) وفي نسخة: «حدّثني».

للمفعول (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلُ اسْتُشْهِدَ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: قُتل في مواجهة العدق، وفي رواية النسائي: «أَوَّلُ النَّاس يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثَلَاثَةٌ»، والمراد: ثلاثة أصناف، لا ثلاثة أشخاص.

وقال القرطبيّ كَالَهُ: قوله: "إن أول الناس يُقضى عليه... إلخ" هذا يخالفُه قوله: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله صلاته..." الحديث، وقوله: «أول ما يُقْضَى فيه بين الناس في الدِّماء" قد يسبق إلى الوَهم أن هذه الأحاديث متعارضة من حيث الأولية المذكورة في كل حديث منها؛ وليس كذلك؛ فإنه إنَّما كان يلزم ذلك لو أريد بكل أوّلِ منها أنه أوّلٌ بالنسبة إلى كل ما يُسأل عنه، ويقضى فيه، وليس في شيءٍ من تلك الأحاديث ما ينصُّ على ذلك، وإنما أراد \_ والله أعلم \_ أن كل واحد من تلك الأوليات أوَّلُ بالنسبة إلى ما في بابه، فأول ما يحاسب به من أركان الإسلام الصلاة، وأول ما يحاسب به من المظالم الدِّماء، وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صِيتُ فاعله تلك الأمور، وهذا أوَّلُ ما يقاربه ويناسبه، وهكذا تَعْتَبر كل ما يَرِدُ عليك من هذا الباب، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(فَأَتِيَ بِهِ) بالبناء للمفعول أيضاً، (فَعَرَّفَهُ) بتشديد الراء، من التعريف، (نِعَمَهُ) وفي بعض النسخ: «نعمته» بالإفراد؛ أي: عرّفه الله وكل النعم التي أنعم بها عليه، والظاهر أن المراد: النعم التي تتعلّق بالجهاد، من تيسير أسبابه، وصحّة جسده، ونحو ذلك، يدل على ذلك جوابه لمّا سأله ما عملت فيها؟ قال: «قاتلت فيك. . . إلخ». (فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء: أي عرف ذلك الرجل تلك النعم، (قَالَ) الله تعالى (فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء عَمِلت بتلك النعم؟ (قَالَ) الرجل (قَاتَلْتُ فِيكَ)؛ أي: في طلب مرضاتك، ورجاء مثوبتك (حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى قُتلتُ شهيداً صورةً في اعتقاد الناس، وإلا فليس شهيداً حقيقةً. (قَالَ) الله تعالى الذي يعلم السرّ وأخفى لَمّا علم سوء نيته، وخُبث طويّته؛ ردّاً عليه دعواه الاستشهاد في

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۶۷ \_ ۷۶۷.

مرضاته، (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال المعجمة؛ أي: كَذَبت في دعواك أنك استُشهدت فيّ، وزاد في رواية الترمذيّ الآتية في المواضع الثلاثة: "وتقول له الملائكة: كذبتَ". (وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ)؛ أي: ليتحدّث الناس، ويقولوا فلانٌ (جَرِيءٌ) بالهمز، فعيلٌ بمعنى فاعل، من جرُوَّ جَرَاءة، كشَجُعَ شَجَاعةً وزناً ومعنى، وقال القرطبيّ: الجريء بالهمز: هو المقدام على الشيء، لا ينثني عنه، وإن كان هائلاً، مأخوذ من الجرأة. انتهى (١)؛ أي: قاتلت ليقول الناس: إنك شُجاع، (فَقَدْ قِيلَ)؛ أي: قال الناس ذلك، واستوفيتَ ما طلبتَ، فلا أجر لك عندي، وهذا مبنيّ على أن العادة حصول هذا القول، وإلا فحَبَطُ العمل لا يتوقف على هذا القول، بل يكفي فيه أن ينوي الرياء، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ)؛ أي: جُرّ (عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول؛ أي: ثم بعد أن قال الله تعالى له: إن ما كنت تطلبه من الناس قد حصل لك، أمر ملائكته أن يدخلوه النار، جزاء سوء فعله، فسحبوه؛ أي: جرّوه إلى أن قذفوه في النار.

ثم ذكر الرجل الثاني من الثلاثة الذين هم أول من يُقضى عليه، بقوله:
(وَرَجُلٌ)؛ أي: الثاني رجلٌ (تَعَلَّمَ الْعِلْمَ) لنفسه (وَعَلَّمَهُ) الناسَ (وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ) بالبناء للمفعول، (فَعَرَّفَهُ) بتشديد الراء، (نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء. (قَالَ) الله تعالى (فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ) ابتغاء وجهك (وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ) الله تعالى (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال، وفي رواية الترمذيّ: "وتقول الملائكة: كذبتَ»، (وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ؛ لِيُقَالَ: هُو قَارِيءٌ عَلِمٌ خبر لمحذوف؛ أي: هو، أو أنت، (وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ؛ لِيُقَالَ: هُو قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، كما تقدّم.

ثم ذكر الثالث ممن يُقضى عليه أول الناس، بقوله:

(وَرَجُلٌ)؛ أي: والثالث رجلٌ (وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ) بتشديد السين المهملة، من التوسيع، (وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ) بيان وتوضيح لمعنى التوسيع، (فَأْتِيَ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷٤۷.

بِهِ) بالبناء للمفعول، (فَعَرَّفَهُ) من التعريف، (نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا) بالبناء للمفعول، (إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا) بالبناء للمفعول، (إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا كَكَ)؛ أي: في تلك السبيل؛ لابتغاء مرضاتك، وطلب مثوبتك، و«السبيل»: الطريق، يُذكّر، ويؤنّث، قال ابن السّكّيت: والجمع على التأنيث: سُبُولٌ، كما قالوا: عُنُوق، وعلى التذكير: سُبُلٌ، وسُبْلٌ .

(قَالَ) الله تعالى (كَذَبْتَ) بالتخفيف، وفي رواية الترمذيّ: "وقالت الملائكة: كَذَبْتَ»، (وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ)؛ أي: لكن أنفقت (لِيُقَالَ)؛ أي: ليقول الناس (هُوَ جَوَادٌ) بفتح الجيم، وتخفيف الواو: هو الكثير العطاء، والجُود: الكرم (٢٠). (فَقَدْ قِيلَ)؛ أي: تحدّث الناس بذلك، كما أردت (ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، كما تقدّم، وفي فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول، كما تقدّم، وفي بعض النسخ: "فألقي" (فِي النّارِ") زاد في رواية الترمذيّ: "ثم ضرب رسول الله على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسْعَر بهم الناريوم القيامة".

[تنبيه]: حديث أبي هريرة رضي هذا ساقه الترمذي كَثَلَثُهُ في «جامعه» مطوّلاً، فقال:

حَيْوَة بن شُريح، أخبرني الوليد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حَيْوَة بن شُريح، أخبرني الوليد بن أبي الوليد، أبو عثمان المدائني، أن عقبة بن مسلم حدّثه، أن شُفَيًا الأَصْبَحِيَّ، حدّثه، أنه دخل المدينة، فإذا هو برجل، قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، فدنوت منه، حتى قعدت بين يديه، وهو يحدّث الناس، فلما سكت، وخلا، قلت له: أنشدك بحقي وبحق لَمَا حدّثنني حديثاً سمعته من رسول الله على عقلته وعلمته، فقال أبو هريرة: أَفْعَلُ، لأُحدّثنك حديثاً، حدّثنيه رسول الله على عقلته وعلمته، ثم نشخ أبو هريرة، نَشْغَة، فمكث قليلا، ثم أفاق، فقال: لأحدّثنك حديثاً، حدثنيه رسول الله على في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نَشَغَ أبو هريرة، نَمْ أفاق، فقال: لأحدثنك حديثاً، حدثنيه رسول الله على من شَعَ أبو هريرة، نَمْ أفاق، فمسح وجهه، فقال: لأحدثنك حديثاً، حدثنيه نَمْ أَفَاق، فمسح وجهه، فقال: لأحدثنك حديثاً، حدثنيه نَمْ أَفَاق، فمسح وجهه، فقال: لأحدثنك حديثاً، حدثنيه

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٢٦٥.

رسول الله على وأنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نَشَغ أبو هريرة نَشْغة أخرى، ثم أفاق، ومسح وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثاً، حدثنيه رسول الله على وأنا معه في هذا البيت، ما معه أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خَارّاً على وجهه، فأسندته علي طويلاً، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله على:

"أن الله تبارك وتعالى، إذا كان يومُ القيامة، ينزل إلى العباد، ليقضي بينهم، وكلُّ أمة جائية، فأول من يدعو به، رجل جمع القرآن، ورجل يَقتَلِ في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟، قال: كنت أقوم به آناء الليل، وآناء النهار، فيقول الله ظَلَ له: كَذَبْتَ، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلاناً قارئ، فقد قيل ذاك، ويُؤتَى بصاحب المال، فيقول الله له: ألم أُوسِّعْ عليك، حتى لم أدَعْكَ تحتاج إلى أحد؟، قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصِلُ الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله المراب، فيقول الله له: فيماذا قُتلتَ؟ فيقول: أَمْرْتَ بالجهاد في سبيلك، سبيل الله، فيقول الله له: فيماذا قُتلتَ؟ فيقول: أَمَرْتَ بالجهاد في سبيلك، ويقول الله تعالى له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله الملائكة: كذبت ويقول الله الملائكة: كذبت ويقول الله على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة، أول خلق الله، رسولُ الله على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة، أول خلق الله، رسولُ الله على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة، أول خلق الله، أسعَرُ بهم النارُ يوم القيامة».

وقال الوليد، أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم، أن شُفَيّاً، هو الذي دَخَل على معاوية، فأخبره بهذا، قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي حكيم، أنه كان سَيّافاً لمعاوية، فدخل عليه رجل، فأخبره بهذا، عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فُعِلَ بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداً، حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرّ، ثم أفاق معاوية، ومسح عن وجهه، وقال: صدق الله ورسوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ عَن وَجِهه، وَقَالَ: صدق الله ورسوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ عَن وَجِهه، وَهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَمِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَنَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. انتهى. وصححه ابن خُزيمة، وابن حبّان.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية الترمذيّ غير رواية مسلم، فالواقعتان مختلفتان؛ إذ السائل في رواية مسلم هو ناتل الشاميّ، وأما في رواية الترمذي، فهو شُفيّ الأصبحيّ، ويَحتَمِل أن تكونا متّحدتين، لكن الأول هو الظاهر، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩١٥/٤٣] و٢٩١٥)، و(الترمذيّ) في «الزهد» (٢٣٨٢)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢٣/٦) و«الكبرى» (٥/ ٣٠ و٦/ ٤٧٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢١)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ١٢٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٨٩)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (٢/ ٧٩٢)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

- ١ \_ (منها): بيان وعيد من قاتل ليُقال: فلان جريء.
- ٢ \_ (ومنها): أن فيه دليلاً على تغليظ تحريم الرياء، وشدّة عقوبته.
- ٣ ـ (ومنها): الحت على لزوم الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعَبُدُوا اللهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَدُلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِلَا لِيعَبُدُوا اللَّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَدُلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِلَى اللَّبِينَةِ: ٥].
- ٤ \_ (ومنها): بيان أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، إنما هي لمن أراد به وجه الله تعالى.
- ٥ \_ (ومنها): أن الثناء الوارد على العلماء والمنفقين في وجوه الخيرات

كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى، مخلصاً، لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تعالى تُسعر بهم النار ـ والله تعالى أعلم ـ لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند الله تعالى، فإنه لا يخفى تنويه الله تعالى في محكم كتابه، بفضل الجهاد، ورفع منزلة العلماء، على سائر الناس، وتخصيص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى، فلمّا لم يَبتغ أصحابها بها وجه الله تعالى الذي عظم شأنها، ورَفَع قدرها، والذي يُجازي عليها بما لا عين رأت، ولا أذنّ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل طلبوا بها العاجل، وآثروا الفاني على الباقي، جازاهم الله تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قدر عِظم المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩١٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ \_ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ \_ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: مُحَمَّدٍ \_ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيُّ (١)، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدّم في «المقدمة» ٢٥/٤.

٢ - (الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصِيّ الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ المصّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط بآخره [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (نَاتِلُ الشَّامِيُّ) وفي بعض النسخ: «ناتلُ الشام» بالإضافة، وقد تقدّم توجيهه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ناتل الشام».

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) فاعل «اقْتَصَّ» ضمير الحجّاج بن محمد. [تنبيه]: رواية حجاج الأعور، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده»، فقال:

(٧٤٤١) \_ حدّثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: ثنا حجّاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، قال: تفرَّج الناس رسول الله ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أوّلُ الناس يُقْضَى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجلٌ استُشْهِد في سبيل الله، فأتي به، فعرَّفه نعمه، فعرَفها، فقال: ما عملتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قُتلت \_ وقال غيره: حتى استُشْهدتُ \_ فقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال: هو جريء، وقد قيل، ثم أُمر به، فسُحِب على وجهه، حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلم العلم، وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرَّفه نعمه، فعَرَفها، فقال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم، وعلَّمته، وقرأتُ القرآنُ فيك، قال: كذبتَ، ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم، وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به، فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار، ورجلٌ أوسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كلُّه، فأتي به، فعرَّفه نعمه، فعَرَفها، قال: فما عملت فيه؟ قال: ما تركت من سبيل تُحِبُّ أن يُنفَق فيها إلا أنفقت فيها، قال: كذبتَ، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أُمر به، فسُحِب على وجهه، حتى أُلقي في النار». انتهى (١)، والله تعالى أعلم. ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٤٤) \_ (بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ، وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِنَاللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩١٧] (١٩٠٦) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي عوانة» ٤٨٨/٤ ـ ٤٨٩.

الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ غَاذِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قبل بابين.
- ٢ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المقرىء المكتي، تقدّم قريباً.
  - ٣ (حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ (أَبُو هَانِئِ) حُميَّد بن هانيء المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) عبد الله بن يزيد المقرىء المصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٦ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص ﴿ إِنَّهَا ، تقدَّم أيضاً قريباً .

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سداسيات المصنّف كَثَلَثُه، وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه، فكسّيّ، وشيخ شيخه، فمكيّ، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، أبو هانيء، عن أبي عبد الرحمٰن الْخُبُليّ، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هَانِيْ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ مسلسلَ بالسماع، ونصّه: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حيوة، وذكر آخر قالا: حدّثنا أبو هانئ الخولانيّ، أنه سمع أبا عبد الرحمٰن الْحُبُليّ، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ﷺ...» الحديث.

وقوله: (الْحُبُلِيِّ) \_ بضمّ الحاء المهملة، والموحّدة \_: نسبة إلى حيّ باليمن من الأنصار (١٠). (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ) «من» زائدة، و «غازية» صفة لموصوف محذوف، تقديره: ما من

<sup>(</sup>۱) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/٣٣٧.

جماعة، أو سريّة، أو طائفة غازية (تَغْزُو) أعاد الضمير هنا مؤنثاً، مفرداً نظراً للفظ «غازية». (فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، (فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ) أعاد الضمير هنا مذكّراً جمعاً؛ نظراً لمعنى «غازية»؛ لأنها بمعنى «الْغَنِيمَة»، أو طائفة، أو سريّة، كما سبق آنفاً. (إلَّا تَعَجَّلُوا تُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ اللّخِرَةِ) بكسر الخاء المعجمة، (وَيَبْقَى لَهُمُ الثُلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ») قال النووي كَلَلهُ ما حاصله: إنَّ الصواب في معنى الحديث أن الغزاة إذا سَلِموا، أو غَنِموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسلَم، أو سَلِمَ، ولم يَغنَم، وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجّلوا ثلثي أجرهم المتربّب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة، كقوله: «منا من مات، ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهدبها»؛ أي: محيتُ يُخالف هذا الذي ذكرناه هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صويحٌ يُخالف هذا، فتعيّن حَمْله على ما ذكرنا.

وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالاً فاسدةً، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولايجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة، كما لم ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين، وهي أفضل غنيمة، قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حُميد بن هانئ راويه مجهول، ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث؛ لشهرته، وشهرة رجاله، ولأنه في «الصحيحين»، وهذا في مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق، وهذا مقيّد، فوجب حَمْله عليه.

وأما قولهم: أبو هانئ مجهول، فغلطٌ فاحشٌ، بل هو ثقة مشهورٌ، رَوَى عنه الليث بن سعد، وحيوة، وابن وهب، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في «صحيحه».

وأما قولهم: إنه ليس في «الصحيحين»، فليس لازماً في صحة الحديث كونه في «الصحيحين»، ولا في أحدهما.

وأما قولهم في غنيمة بدر، فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قَدْر أجرهم، وقد غَنِموا فقط، وكونهم مغفوراً لهم، مرضيّاً عنهم، ومن أهل الجنة، لا يلزم ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى، هي أفضل منه، مع أنه شديد الفضل، عظيم القدر.

ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أُخذت على غير وجهها، وهذا غلطٌ فاحشٌ؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر.

وزعم بعضهم أن المراد: أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة، فيضاعف ثوابها، كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله، وهذا القول فاسدٌ مباينٌ لصريح الحديث.

وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنيّة الغزو والغنيمة معاً، فنَقَص ثوابه، وهذا أيضاً ضعيف، والصواب ما قدمناه. انتهى كلام النوويّ كَالله(١).

وقال بعضهم ما حاصله: استشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من الله تعالى أُحلّت لهذه الأمة، فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقصة للأجر لَمَا تناولها الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتّع بالغنائم، ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لَمَا فَضَل أصحاب بدر على أصحاب أُحُد.

ثم قال: والحق أنه لا إشكال في حديث الباب؛ لأن الأجر على قدر المشقة والمصيبة، ولا شكّ أن من لم يَسلم، أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سَلِم، وغنم، فكان ثوابه أعظم، وقد ذكر الحافظ في «الفتح» عن بعض المتأخرين حكمةً لطيفةً بالغةً، وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان، وأخروية، فالدنيويتان: السلامة، والغنيمة، والأخروية: دخول الجنة،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲/۱۳ ـ ۵۳.

فإذا رجع سالِماً غانِماً، فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله الله، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته، وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوّضتك عنه ثواباً، وأما الثواب المختصّ بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاً، قال: وغاية ما فيه عَدّ ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجاز، والله أعلم. انتهى (۱).

وهذا توجيه وجية، لا يَدَع مجالاً للإشكال، وأما ما ذكروا من حلّ الغنيمة لهذه الأمة، والتمدّح بها، وتناول السلف لها برغبة، فإن ذلك لا إشكال فيه؛ لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة يؤجر عليها الغازي، وكذلك حال كلّ مصيبة، ولكن لا يجوز أن يتمنّى الرجل مصيبةً لزيادة الأجر، وإنما أمر بأن يسأل الله تعالى العافية، ثم إن الغنيمة مصالح عظيمة، من كونها قوّة للمسلمين، فلا مانع من أن يفتقر لها بعض النقص في الأجر.

وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أُحد استدلال في محلّه؛ إذ مفاد حديث الباب أن أهل بدر لو لم يغنموا شيئاً كان أجرهم أكثر مما حصل لهم بعد الغنيمة، فالتقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم، أو يغزو فيغنم، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى، فأفضل الله على أهل بدر على مَنْ بعدهم بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم، فإن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله تعالى أعلم. انتهى (٢).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو رفي اله من أفراد المصنف كلله الله المصنف كله الله المصنف ال

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>۲) راجع: «تكملة فتح الملهم» ٣/ ٤٤٤ \_ ٤٤٤.

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/٧/٤ و٤٩١٨)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٤٩٧)، و(النسائق) في «الجهاد» (٢/١٦) و«الكبرى» (١٣/٣)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٩/٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٩٠)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/٨٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٦٩/٤) و«شُعَب الإيمان» (٤/ ٢١)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ثواب السرية التي تغزو، ولا تغنَم، وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاً، من غير أن يَنقص شيئاً.

٢ ـ (ومنها): من غزا، وغنم له ثلث الأجر، وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي
 الأجر.

٣ - (ومنها): أن فيه رفعاً لهمة المجاهد عن أن يَخْطُر في باله حصول شيء من الغنيمة، حيث إنه ينقص به أجره الأخرويّ، وأهم ما عند العاقل آخرته، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنَا ﴿ وَالْآخِرَةُ خَبِرٌ وَاَبْقَىٰ ﴿ وَالْآخِرَةُ فَبَرٌ وَالْآخِرَةُ فَبَرٌ وَالْقَيْ وَالْآخِرَةُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ الآية [النحل: [الأعلى: ١٦، ١٧]، وقال عَلَى: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ الآية [النحل: ١٩]، وقال عَلَى الدُّنيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيرٌ لِمِنِ النَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، والله تعالى أعلم.

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلّلهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩١٨] (...) \_ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيْ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ، وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ، وَتُصَابُ، إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

۱ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [۱۱] (ت۲۵۱) (م ت س) تقدّم في «الصيام» ۸/۲۵۳۵.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت٢٢٤) وله
 (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ٢٢/ ١٨٨.

٣ ـ (نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ) الْكَلاعي ـ بفتح الكاف واللام الخفيفة ـ أبو يزيد المصري، يقال: إنه مولى شُرَحْبيل بن حَسَنَة، ثقةٌ عابدٌ [٧].

رَوَى عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهشام بن عروة، وعُقيل، ويونس بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، وحَيْوة بن شُريح، وأبي هانئ، والحارث بن سعيد، وخالد بن يزيد، وغيرهم.

ورَوَى عنه ابن وهب، وبقية، وسعيد بن كثير بن عُفير، وسعيد بن أبي مريم، وأبو صالح كاتب الليث، ومحمد بن عبد الأعلى القراطيسيّ، وغيرهم.

قال أحمد بن صالح المصريّ: كان من ثقات الناس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن يونس: كان ثبتاً في الحديث، لا يُختلف فيه، وقال العجليّ: مصريّ ثقة، وقال الحاكم: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الصغانيّ: ثنا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، وكان من خيار أمة محمد ﷺ.

وقال ابن يونس، وابن حبان: تُؤفّي سنة ثمان وستين ومائة.

أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩٠٦)، وحديث (٢٦٥٣): «كتب الله مقادير الخلائق...» الحديث.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (تُخْفِقُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإخفاق: أي تَخِيب، يقال: أخفق الصائد: إذا خاب، وكذلك كلّ طالب حاجة إذا لم تحصُل له (١).

وقوله: (وَتُصَابُ)؛ أي: بالقتل، أو إصابة الجرح؛ أي: فلم ترجع بالسلامة، وتمام شرح الحديث سبق في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنة. ﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ .

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۹۶۷ \_ ۵۰۰.

# (٤٥) \_ (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ»، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ)

## وبالسند المتصل إلى المؤلّف لَخَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩١٩] (١٩٠٧) ـ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

ا ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يُقدّمان عليه في «الموطّأ» أحداً، من صغار [٩] (ت٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدّم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (١٧٩٠) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٧٨.

٣ - (يَحْيَى بْنُ سَمِيلِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي،
 ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت١٤٤) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» ٣٦/٦.

٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٥٩/١٣) على الصحيح (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٥ ـ (عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ) الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٢] مات في خلافة
 عبد الملك (ع) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٧٠٧/١٧.

٢ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفَيل بن عبد العُزَّى العدويّ، أبو حفص المدنيّ، ثاني الخلفاء الراشدين، استشهد في آخر سنة (٢٣) ودفن في أول سنة

(٢٤) وهو ابن (٦٣) سنة، وصَلَّى عليه صهيب رَجِيًّا، ودُفِن في الحجرة النبوية (ع) تقدَّم في «المقدمة» ٣/٩.

### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُداسيّات المصنّف كَلَّشُه، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه أن صحابيّه أحد فقهاء الصحابة في وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سُمِّي بأميرالمؤمنين، ذو مناقب جمّة، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) وَلَيْه، وفي رواية البخاري السّند كلّه متصل بالتحديث، والإخبار، والسماع، ونصّه: «حدّثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة بن وقّاص الليثيّ، يقول: سمعت عمر بن الخطاب وليه على المنبر قال: سمعت رسول الله على الحديث. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِنّمَا الأَعْمَالُ) جمع عمل، مصدر قولك: عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلاً، والتركيب يدلّ على فَعَل يَفْعل، والفرق بينه وبين الفعل كما قال الصغاني: أن الفعل أعمّ من العمل؛ لأنَّ الفعل إحداث شيء من العمل وغيره، والفعل بالكسر: الاسم، وجمعه فعال، وأفعال، وبالفتح: مصدر قولك: فعلت الشيءَ أفعله فَعْلاً وفعالاً، أفاده في وأفعال، وبالفتح: مصدر قولك: فعلت الشيءَ أفعله فَعْلاً وفعالاً، أفاده في «العمدة»(۱).

وفي «القاموس» و«شرحه»: العمل محرَّكة: الْمِهْنة، والفعل، جَمْعه أعمال، وزعم بعض أئمة اللغة والأصول: أن العمل أخصَّ من الفعل؛ لأنه الفعل بنوع مشقة، قالوا: ولذا لا يُنسب إلى الله تعالى، وقال الراغب: العمل

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱/٥٣.

كل فعل يصدر من الحيوان بقصده، فهو أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بقصد، وقد يُنسب إلى الجمادات، والعمل قلّما ينسب إلى ذلك، ولم يُستعمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل والبقر العوامل، وقيل: العمل حركة البدن بكلّه أو بعضه، وربما أطلق على حركة النفس، فهو إحداث أمر، قولاً كان أو فعلاً بالجارحة، أو القلب، لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة، وخصّه البعض بما لا يكون قولاً، ونوقش بأن تخصيص الفعل به أولى من حيث استعمالهما متقابلين، فيقال: الأقوال، والأفعال، وقيل: القول لا يسمى عملاً عُرْفاً، ولذا يُعطف عليه، فمن حلف لا يعمل، فقال، لم يحنث، وقيل: التحقيق: إنه لا يدخل في العمل، والفعل إلا مجازاً. انتهى (١).

(بِالنَّيَةِ) بالإفراد، وسنبيّن اختلاف ألفاظه في المسائل إن شاء الله تعالى، و«النية»: مصدر نَوَى ينوي، قال الجوهري: نويت نيَّة ونَوَاةً؛ أي: عَزَمت، وانتويت مثله، وهي بالتشديد على المشهور، وحُكِى تخفيفها.

وقال الفيّوميّ كَثْلَثُهُ: نَوَيتُهُ أُنويه: قصدته، والاسم: النيّة، والتخفيف لغة حكاها الأزهريّ، وكأنه حُذِفت اللام، وعُوِّض عنها الهاء على اللغة، كما قيل في ثُبَةٍ، وظُبَةٍ.

وفي «المُحْكَم»: النيّة مثقّلةً، والتخفيف عن اللِّحيانيّ وحده، وهو على الحذف، ثم خُصِّصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور، والنية: الأمر، والوجه الذي تنويه. انتهى (٢).

واختلفوا في تفسيرها: فقيل: هو القصد إلى الفعل، وقال الخطابيّ: هو قصدك الشيء بقلبك، وتحري الطلب منك له، وقال التيميّ: هنا وِجُهة القلب، وقال البيضاويّ: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض، من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً أو مآلاً، وقال النوويّ: النية: القصد، وهي عزيمة القلب، وقال الكرمانيّ: ليس هو عزيمة القلب، لِمَا قال المتكلمون:

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۸/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/ ۱۳۱ \_ ۱۳۲.

القصد إلى الفعل، هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد، والعزم قد يتقدم عليه، ويقبل الشدّة والضعف بخلاف القصد، ففرّقوا بينهما من جهتين، فلا يصح تفسيره به.

قال صاحب «العمدة»: قلت: العزم هو إرادة الفعل، والقطع عليه، والمراد من النية هنا هو هذا المعنى، فلذلك فسر النوويّ القصد الذي هو النية بالعزم، فافهم.

على أن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسيّ قد جعل في «أربعينه» النية، والإرادة، والقصد، والعزم بمعنّى، ثم قال: وكذا أزمعت على الشيء، وعمدت إليه، وتُطلق الإرادة على الله تعالى، ولا يُطلق عليه غيرها. انتهى (١).

قال في «الفتح»: قال الكرمانيّ: هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختُلِف في وجه إفادته، فقيل: لأن «الأعمال» جمعٌ مُحَلَّى بالألف واللام، مفيدٌ للاستغراق، وهو مستلزم للقصر؛ لأن معناه كلّ عمل بنيّة، فلا عمل إلا بنيّة، وقيل: لأن «إنما» للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق، أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع، أو العرف، أو تفيده بالحقيقة، أو المجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقيّاً، بل نقله البلقينيّ عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة، إلا اليسير، كالآمديّ، وعلى العكس من ذلك أهل العربية.

واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لَمَا حَسُن: إنما قام زيد، في جواب هل قام عمرو؟.

وأجيب بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد، وهي للحصر اتفاقاً.

وقيل: لو كانت للحصر لاستوى: إنما قام زيد، مع: ما قام إلا زيد، ولا تردّد في أن الثاني أقوى من الأول.

وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲٦/۱.

ولسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَّى وَإِنَّـمَا الْعِنَّةُ لِلكَاثِـرِ يعني: ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى. انتهى(١).

وسيأتي هذا البحث مستوفّى في المسائل الآتية \_ إن شاء الله تعالى \_.

والمراد بالأعمال: الأعمال الصادرة عن المكلفين، وهل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج؛ لأن المراد أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها، ولا يَرِد العتق، والصدقة؛ لأنهما بدليل آخر.

وقوله أيضاً: (بِالنَّيَةِ) الباء للمصاحبة، ويَحْتَمِل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقوِّمة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيُشترط أن لا تتخلف عن أوله، قاله في «الفتح»، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية ـ إن شاء الله تعالى \_.

(وَإِنَّمَا لِامْرِئِ) قال السنديّ تَغَلَّلُهُ: قوله: «لامرئ» بمعنى لكلّ امرئ، كما جاء في الروايات الأخرى، وذلك لأن «إنما» يتضمن الإثبات في أول الكلام والنفي في آخر جزء منه، فالنكرة صارت في حَيِّز النفي، فتفيد العموم، على أن النكرة في الإثبات قد يُقْصَد بها العموم، كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتُ نَقُسُ لَكُورِد: ١٤] ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريع «فمن كانت هجرته» على ما قبله أشدَّ ظهور. انتهى (٢).

وفيه لغتان: «امرء»، كزبْرج، و«مَرْء» كفَلْس، ولا جَمْع له من لفظه، وهو من الغرائب؛ لأن عَيْن فِعله تِابِع لِلَامِه في الحركات الثلاث دائماً، وكذا في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸/۱ \_ ۱۹.

<sup>(</sup>٢) «حاشية السنديّ على النسائيّ» ١٩/١ - ٦٠.

مؤنثه أيضاً لغتان: «امرأة»، و«مرأة»، وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا النوعين؛ إذْ قال: «لكل امرئ»، «وإلى امرأة». قاله في «العمدة»(١).

وقال العراقي: المعروف في الرواية كسر الراء من قوله: «لكل امرئ»، وعلى هذا فإعرابه بحرفين من آخره الراء والهمزة، تقول: امرؤ جيد برفع الراء، ورأيت امرءاً بنصبها، وهذه هي اللغة الفصحى، وفيه لغتان أخريان: فتح الراء مطلقاً، حكاها الفراء، وضمّها مطلقاً، وتكون حركات الإعراب في الهمزة فقط. انتهى (٢).

(وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى)؛ أي: لكل رجل: الذي قَصَده، وكذا لكل امرأة لأن النساء شقائق الرجال، وفي «القاموس»: المرأ مثلث الميم: الإنسان، أو الرجل.

وعلى القول بأن «إنما» للحصر، فهو هنا من حصر الخبر في المبتدإ، أو يقال: من قصر الصفة على الموصوف؛ لأن المقصور عليه في «إنما» دائماً المؤخّر، قاله القسطلاني، وفي هذه الجملة تحقيق لاشتراط النية، والإخلاص في الأعمال، قاله القرطبي.

فتكون على هذا جملةً مؤكدةً لِمَا قبلها، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأُولى؛ لأن الأُولى نَبَّهَت على أن العمل تابع للنية، ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

ثم فَصَّل ما أجمله فيما تقدم بقوله: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ) - بكسر الهاء - فِعْلَةٌ من الهَجْر، وهو ضدُّ الوصل، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأُولى للثانية، قاله في «النهاية، لابن الأثير»، وفي «العباب»: الْهَجْرُ: ضدّ الوصل، وقد هَجَره يهجُرُه، بالضمّ هَجْراً، وهِجْراناً، والاسم الْهِجْرة، ويقال: الهِجْرة: التركُ، والمراد بها هنا ترك الوطن، والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع: مُفارقةُ دار الكفر إلى دار الإسلام خوفَ الفتنة، وطلبَ غيره، وهي في الشرع: مُفارقةُ دار الكفر إلى دار الإسلام خوفَ الفتنة، وطلبَ

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱/۵۳.

<sup>(</sup>٢) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١١/٢.

إقامة الدِّين، وفي الحقيقة مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه، ومن ذلك سُمِّيَ الذين تركوا مكة، وتحوَّلوا إلى المدينة من الصحابة والله المهاجرين؛ لذلك، قاله في «العمدة»(١).

أي: من كانت رحلته من بلد إلى بلد آخر، (إلَى الله) تعالى (وَرَسُولِهِ) ﷺ وقصداً، (فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله) تعالى (وَرَسُولِهِ ﷺ) حُكماً وشرعاً، أو ثواباً وجزاءً، وإنما قدّرنا ذلك؛ ليتغاير الشرط، والجزاء؛ لأنه لا بُدّ من ذلك، وإلا لم يكن مفيداً، وقيل: يجوز الاتحاد في الشرط والجزاء، والمبتدإ والخبر، إذا قصد التعظيم، أو التحقير كأنت أنت؛ أي: العظيم، أو الحقير، ومنه قول أبي النجم: وشعري شعري؛ أي: العظيم، وقيل: الخبر محذوف في الجملة الأولى منهما؛ أي: فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثاب عليها، وفهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحة، أو غير مقبولة (٢).

(وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا) ـ بضم الدال، وحَكَى ابن قتيبة كسرها، وهي فُعْلى، من الدُّنُوِّ؛ أي: القُرْب، سُمِّيت بذلك؛ لسبقها الأخرى، وقيل: لدنوها إلى الزوال، وهي غير منوّنة على الأشهر، وحُكي تنوينها، وجَمْعها دُنَا، ككُبَر، جمع كُبْرَى، والنسبة إليها دنيويّ، ودنياويّ، ودنييّ، بقلب الواوياء، فتصير ثلاث ياءات، واختُلف في حقيقتها، فقيل: ما على الأرض، من الهواء والحوّ، وقيل: كلُّ المخلوقات من الجواهر، والأعراض، والأول أولى، لكن يزاد فيه: مما قبل قيام الساعة، ويُطلق على كل جزء منها مجازاً (٣).

وقوله: (يُصِيبُهَا) جملة في موضع جرّ صفة لـ«دنيا»؛ أي: يُحَصِّلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم، بجامع حصول المقصود<sup>(٤)</sup>.

(أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا) وفي لفظ: «ينكحها»، وخَصّ المرأة بالذِّكر بعد ذِكر ما يَعُمّها وغيرها؛ للاهتمام بها، والتحذير عنها؛ لأن الافتتان بها أشد. (فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ») من الدنيا والمرأة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱/۵۳ \_ 05.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١/ ٢٣ \_ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: «نيل الأوطار» ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ٢١/ ٢٣ ـ ٢٤.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب عظيه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخِرجه (المصنّف) هنا [٤٩/٩٥ و٤٩٢٠] (١٩٠٧)، و(البخاريّ) في «بدء الوحي» (١) و «الإيمان» (٥٤) و «النكاح» (٥٠٧٠) و «العتق» (٢٥٢٩) و «المناقب» (٣٨٩٨) و «الأيمان والنذور» (٦٦٨٩) و «الحيل» (٦٩٥٣)، و (أبو داود) في «الطلاق» (٢٠٠١)، و(الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (١٦٤٧)، و(النسائيّ) في «الطهارة» (١/٨٥) و«الطلاق» (١٥٨/٦) و«الأيمان والنذور» (٧/ ١٣) و «الكبرى» (١/ ٧٩ و٣/ ١٣٠ و ٣٦١)، و (ابن ماجه) في «الزهد» (٤٢٢٧)، و(مالك) في «الموطّأ» برواية محمد بن الحسن (٩٨٣)، و(ابن المبارك) في «الزهد» (١/ ٦٢)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (ص٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٥ و٤٣)، و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (۱/۷۳)، و(ابن حبّان) فی «صحیحه» (۲۸۸ و۲۸۹)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٨٨٤)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ٣٦٩)، و (الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (٢/ ٧٨٤ و٨٠٢)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٩٦/٣)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ٣٨٠)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (١/ ٥٠)، و(أبو نعيم) في «الحلية» (٨/ ٤٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/١١ و٢٩٨ و٢/١٤ و١١٢ و٥/ ٣٩ و٦/ ٣٣١ و٧/ ٣٤١) و «المعرفة» (١٨٩) و «شُعَب الإيمان» (٥/ ٣٣٦)، و (ابن منده) في «الإيمان» (١/ ١٥٤ و٣٦٣)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (١)، والله تعالى

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقي كلله: أخرج حديث عمر للله هذا الأئمة الستة، فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون، فوقع بدلاً لهما عالياً بدرجتين، واتَّفَق عليه الشيخان من رواية مالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفيّ.

وأخرجه البخاري، وأبو داود، من رواية الثوري، ومسلم من طريق

الليث، وابن المبارك، وأبي خالد الأحمر، وحفص بن غياث، والترمذيّ من رواية عبد الوهاب الثقفيّ، والنسائيّ من طريق مالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وأبي خالد الأحمر، وابن ماجه أيضاً من رواية الليث، عشرتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، أورده البخاريّ في سبعة مواضع من «صحيحه» في «بدء الوحي»، و«الإيمان»، و«النكاح»، و«الهجرة»، و«ترك الحيل»، و«العتق»، و«النذور»، ومسلم في «الجهاد»(۱)، وأبو داود في «الطلاق»، والترمذيّ في «الجهاد»، والنسائيّ في أربعة مواضع: في «الطهارة»، و«الإيمان»، و«العتاق»، و«الطلاق»، وابن ماجه في «الزهد». انتهى كلام العراقيّ كَاللهُ ببعض زيادة (٢).

وقال في «العمدة»: ورواه أحمد في «مسنده»، والدارقطنيّ، وابن حبان، والبيهقيّ، ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في «موطئه»، ووهم ابن دحية الحافظ، فقال في إملائه على هذا الحديث: أخرجه مالك في «الموطأ»، ورواه الشافعيّ عنه، وهذا عجيب منه. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ابن دحية: أراد رواية محمد بن الحسن الشيباني، فإنه أخرجه فيه، كما أسلفناه، فلا عجب فيما قال، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف ألفاظه:

قال البدر العيني تَعْلَشُهُ: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ: "إنما الأعمال بالنيات"، و"الأعمال بالنية"، و"العمل بالنية"، وادَّعَى النووي في "تلخيصه" قلَّتَهَا، والرابع: "إنما الأعمال بالنية"، وأورده القضاعيّ في "الشهاب" بلفظ خامس: "الأعمال بالنيات"، بحذف "إنما"، وجَمْع «الأعمال»، و«النيات». قلت: هذا أيضاً موجود في بعض نُسخ البخاريّ.

وقال الحافظ أبو موسى الأصفهانيّ: لا يصح إسنادها، وأقرّه النوويّ

<sup>(</sup>١) هو أورده خلال كتاب «الإمارات»، لا في كتاب «الجهاد»، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۳/۱.

<sup>(</sup>۳) «عمدة القاري» ۱/۲٤.

على ذلك في «تلخيصه»، وغيره، وهو غريب منهما، وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان في «صحيحه» عن عليّ بن محمد العتابيّ، ثنا عبد الله بن هاشم الطوسيّ، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن محمد، عن علقمة، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الأعمالُ بالنيات...» الحديث، وأخرجه الحاكم أيضاً في كتابه «الأربعين في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر بن خزيمة، ثنا القعنبيّ، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، به سواءً، ثم حكم بصحته، وأورده ابن الجارود في «المنتقى»، بلفظ سادس عن ابن المقري: حدثنا سفيان، عن يحيى به: «إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا...» الحديث، وأورده الرافعيّ في شرحه الكبير بلفظ آخر غريب، وهو: «لا سلمرء من عمله إلا ما نواه»، وفي البيهقي من حديث أنس مرفوعاً: «لا عمل لمن لا نية له»، وهو بمعناه، لكن في إسناده جهالة. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقي كلله: هذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصحّ عن النبيّ إلا من حديث عمر، ولا عن عمر، إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ، ولا عن التيميّ ولا عن التيميّ ولا عن التيميّ إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال أبو بكر البزار: في «مسنده»: لا نعلم يُروَى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب، عن النبيّ عليه بهذا الإسناد.

وقال الخطابيّ: لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في أنه لم يصحّ مسنداً عن النبيّ على إلا من رواية عمر، وقال الترمذيّ بعد تخريجه: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، وقال حمزة بن محمد الكنانيّ: لا أعلم رواه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد، وقال

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ١/ ٢٤.

محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، إلى آخره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): قال العراقي تَكُلُهُ أيضاً: ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فرداً هو المشهور، وقد رُوي من طرق أخرى، رأيت ذكرها للفائدة، فوقفت عليه مسنداً من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأنس، وعلي، فحديث أبي سعيد رواه الخطابي في «معالم السنن»، والدارقطني في «غرائب مالك»، وابن عساكر في «غرائب مالك»، من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وهو غلط من ابن أبي روّاد، وقول الخطابي: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قِبَل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أبي روّاد، فليس بجيد من قائله، فإنه لم ينفرد به نوح به عنه، بل رواه غيره عنه، وإنما الذي تفرد به ابن أبي روّاد كما قال الدارقطني، وغيره.

وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وَهَمٌ أيضاً.

وحديث أنس: رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جدّاً، والمحفوظ من حديث عمر. انتهى.

والمعروف من حديث أنس ما رواه البيهقيّ من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس فذكر حديثاً فيه: «أنه لا عمل لمن لا نية له...» الحديث.

وحديث عليّ ظيُّهُ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت، وإسنادها ضعيف. انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: وقال ابن منده: رواه عن النبي ﷺ غير عمر: سعد بن أبي وقاص، وعليّ بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدريّ، وعبد الله بن مسعود،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۳.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۲/۶.

وعبد الله بن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة بن عامر، وجابر بن عبد الله، وأبو ذرّ، وعتبة بن المنذر، وعقبة بن مسلم المعلى الله، وأبو ذرّ، وعتبة بن المنذر، وعقبة بن مسلم

وأيضاً قد توبع علقمة، والتيميّ، ويحيى بن سعيد على رواياتهم، قال ابن منده: هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة: ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جُحيفة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وذو الكلاع، وعطاء بن يسار، وواصل بن عمر، والجذاميّ، ومحمد بن المنكدر.

ورواه عن علقمة غير التيميّ: سعيد بن المسيِّب، ونافع مولى ابن عمر، وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيميّ: محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثيّ، وداود بن أبي الفُرَات، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وعبد الله بن قيس. انتهى (١).

وقال العراقي كَالله: وأما من تابع علقمة عليه، فذكر أبو أحمد أن موسى بن عقبة رواه عن نافع، وعلقمة، وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه، فقد رواه الحاكم في «تاريخ نيسابور»، للحاكم، من رواية عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، وأورده في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد، وقال: إنه غَلِط فيه، وقال: وإنما هو عن يحيى بن سعيد، لا عن عبد ربه بن سعيد، وذكر الدارقطني أنه رواه حجاج بن أرطاة، عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه سهل بن صقير، عن الدَّرَاوَرْديّ، وابن عيينة، وأنس بن عياض، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، ووَهِمَ سهل على هؤلاء الثلاثة، وإنما رواه الثلاثة، وغيرهم عن يحيى بن سعيد.

قال: ورأيت في «كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة» لعبد الرحمٰن بن منده كَلَّهُ أنه رواه سبعة عشر من الصحابة غير عمر، وأنه رواه عن عمر غير علقمة، وعن علقمة غير التيميّ، وعن التيميّ غير يحيى بن سعيد، وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج الْمِزّيّ سئل عن كلام ابن منده هذا، فاستبعده، وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱/۲۲.

إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية، لا هذا الحديث بعينه، كحديث: «يبعثون على نياتهم»، وحديث: «ليس له من غَزَاته إلا ما نوى»، ونحو ذلك، وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، فكثيراً ما يريد بذلك أحاديث غير الحديث الذي يُسنده في أول الباب، ولكن بشرط كونها تصلح أن تُورَد في ذلك الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن أكثر الناس إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث المعين، والله أعلم. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة): قال الحافظ العراقي كلّله: أطلق بعضهم على هذا الحديث اسم التواتر، وبعضهم اسم الشهرة، وليس كذلك، وإنما هو فرد، ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهار، أو التواتر في آخر السند، من عند يحيى بن سعيد، قال النووي: هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله، قال: وليس متواتراً؛ لفقد شرط التواتر في أوله، رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة، قال العراقيّ: روينا عن الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المدينيّ: أنه رواه عن يحيى بن سعيد سعيد محمد بن عمر المدينيّ: أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل. انتهى (٢).

وقال البدر العيني كَاللَهُ: قال أبو سعيد محمد بن عليّ الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلاً. وذكر ابن منده في «مستخرجه» فوق الثلاثمائة، وقال الحافظ أبو موسى الأصفهانيّ: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاريّ: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد، وقال الحافظ أبو موسى المدينيّ، وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرويّ: أنه رواه عن يحيى سبعمائة رجل.

فإن قلت: قد ذكر في «تهذيب مستمر الأوهام» لابن ماكولا أن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي، وذكر في موضع آخر أنه يقال: لم يسمعه التيمي، عن علقمة.

 <sup>(</sup>۱) «طرح التثریب» ۲/ ٥.

قلت: رواية البخاريّ عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة، تردّ هذا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة): هذا الحديث قاعدةٌ من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم، وقيل: ربعه، وقيل: خمسه، وقال الشافعيّ، وأحمد: إنه ثلث العلم، قال البيهقيّ: لأن كَسْب العبد بقلبه ولسانه، وجوارحه، فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت نية المؤمن خيراً من عمله، وهكذا أوّله البيهقيّ، وكلام الإمام أحمد يُشعر بأنه أراد بكونه ثلث العلم معنى آخر، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث: «إنما الأعمال بالنية»، وحديث عائشة في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديث النعمان بن بشير في الحلال بين، والحرام بين».

وقال أبو داود: اجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدارها على أربعة أحاديث: «الحلال بيّن»، «والأعمال بالنية»، وحديث أبي هريرة وليه الله طيّب لا يقبل إلا طيباً»، وحديث: «مِن حُسن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه»، هكذا روى ابن الأعرابي عنه، وروى ابن داسة عنه نحوه، إلا أنه أبدل حديث: «إن الله طيّب» بحديث: «لا يكون المرء مؤمناً حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه»، وجعل بعضهم مكان هذا الحديث الذي تردّد كلام أبي داود فيه حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس».

ورُوي عن أبي داود أيضاً: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الحلال بيّن»، و«الأعمال بالنيات»، «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، و«لا ضرر، ولا ضرار». انتهى (٢).

وقال في «العمدة»: قال الشافعيّ، وغيره: يدخل فيه؛ أي: حديث الباب، سبعون باباً من الفقه، وقال النوويّ: لم يُرِد الشافعيّ كَلَّهُ انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك، وقد نظم طاهر بن مُفَوّز الأحاديث الأربعة: [من الخفيف]

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱/۲۳.

عُمْدَةُ الدِّينِ عنْدَنَا كَلَمَاتٌ أربَعٌ من كَلامِ خَيْرِ البَرِيَّهُ الْجَرِيَّهُ البَرِيَّهُ البَرِيَّهُ التَّقِ الشَّبْهَاتِ وازْهَدُ (١) وَدَعْ مَا لَيْسَ يَعْنِيكَ واعْمَلَنَّ بنيَّهُ (٢)

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقي كَالله: كلمة "إنما" للحصر على ما تقرر في الأصول، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِللهُكُمُ اللهُ وَله: ٩٨]، ولكن دلالتها على النفي فيما عداه، هل هو بمقتضى موضوع اللفظ، أو بطريق المفهوم؟ فيه كلام لبعض المتأخرين، واستدل على وفاقهم أنها للحصر أن ابن عباس في فهمه من قوله على إنما الربا في النسيئة"، فاعترضه المخالفون له بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارضوه فيما فهمه من الحصر؛ لاتفاقهم عليه. انتهى (٣).

وقال الحافظ في «الفتح»: واختلفوا هل هي بسيطة، أو مركبة؟ فرجحوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إنّ «إنّ» للإثبات و«ما» للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن يقال مثلاً: أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئاً آخر، أشار إلى ذلك الكرمانيّ، قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيد، وهو المستفاد من «إنما»، ومن الجمع، فمتعقّب بأنه من باب إيهام العكس؛ لأن قائله لمّا رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظنّ أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر.

وقال ابن دقيق العيد: استُدِلّ على إفادة "إنما" للحصر بأن ابن عباس واستَدَلّ على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: "إنما الربا في النسيئة"، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم، ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر. وتُعُقّب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزّلاً، وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون اعتمادهم على قوله: "لا ربا إلا في النسيئة"؛ لورود ذلك في بعض طُرق الحديث المذكور، فلا يفيد

<sup>(</sup>١) كذا وقع في النسخة، وفيه انكسار، ولعله: «اتَّقِ الشُّبْهَاتِ ازْهَدَنَّ وَدَعْ مَا . . . . إلخ».

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۱/۲. (۳) «طرح التثريب» ۲/۲.

ذلك في ردّ إفادة الحصر، بل يقوّيه، ويُشعر بأن مُفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لَمَا استعملوا هذه موضع هذه.

وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء»، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضوهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث: «إذا التقى الختانان».

قال ابن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد، حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن الأصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا اللّهُ وَحِدُّ [النساء: ١٧١] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله على صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرً ﴾ [الرعد: ٧] فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة، وإلا فله على صفات أخرى كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال: السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً. انتهى (١).

وقال العراقي: إذا تقرر أنها للحصر، فتارة تقتضي الحصر المطلق، وهو الأغلب الأكثر، وتارة تقتضي حصراً مخصوصاً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لَلْيَوْةُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُو المحمد: ٣٦] فالمراد حصره في النذارة لمن لا يؤمن، ونَفْي قدرته على ما طلبوا من الآيات، وأراد بالآية الثانية النائية الحصر بالنسبة إلى من آثرها، أو هو من باب تغليب الغالب على النادر، وكذا قوله في الحديث: «إنما أنا بشر» أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، وبالنسبة إلى جواز النسيان عليه، قال ابن دقيق العيد: ويُفهم ذلك بالقرائن والسياق. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقي كَلَّلَهُ: المراد بالأعمال هنا: أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال، فإنها من عمل اللسان، وهو من الجوارح، قال ابن دقيق العيد كَلَّلَهُ: ورأيت بعض المتأخرين من أهل

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹/۱.

الخلاف خَصَّصَ الأعمال بما لا يكون قولاً، وأخرجَ الأقوال من ذلك، قال: وفي هذا عندي بُعْد، ولا تردّد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويتناول الحديث أيضاً التروك؛ لأنها أفعال، قال الشيخ إبراهيم الكرديّ: الترك إذا أريد به كفّ النفس، فهو فعل اختياريّ، وكل فعل اختياريّ يختلف باختلاف النيات، وقد صحّ: "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» إلى قوله: "وإن تركها من أجلي، فاكتبوها له حسنة»، ومفهومه أنه إذا لم يتركها من أجل الله لا تُكتب له حسنة، وهو كذلك كما قاله الغزالي وغيره، "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة...».

قال الصنعانيّ: بل قد نقل الشيخ نفسه أنه قد قيل: إذا تركها لخوف المسلمين كان آثماً.

قال الشيخ: "ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فنقول: الكفّ إن كان تركاً للشر لله فهو خير، وإن كان تركاً للخير بلا عذر شرعيّ فهو شرّ، والعمل قد أُطلق على الخير والشر، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ وَالسَالِ اللهِ عليه أنه صدقة، كما في حديث أبي ذرّ وَاللهُ عليه أنه صدقة، كما في حديث أبي ذرّ وَالله الله الله على نفسك"، أخرجه ابن أبي الدنيا(٢).

وفي حديث معاذ عند الديلميّ: «أفضل الصدقة حفظ اللسان».

اللهم إلا أن يريد اللفظ الذي ذكره، فليُتأمّل.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۷/۲.

<sup>(</sup>۲) بل هو في «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: قال النبيّ على كل مسلم صدقة»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه، فينفع نفسه، ويتصدق»، قالوا: فإن لم يستطع، أو لم يفعل؟ قال: «فيُعِين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأمر بالخير، أو قال بالمعروف»، قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأم فإنه له صدقة».

والأصل الحقيقة، ولا صارف، ولا سيما وقد ورد: «كل معروف صدقة»، وتَرْك الأذى والشرّ من المعروف، ولا شبهة، والصدقة من أفضل الأعمال، فالكفّ عن الأذى والشر من أفضل الأعمال، فالتروك من الأعمال، وهو المطلوب. انتهى.

ونقله العلامة الصنعانيّ في «العدة حاشية العمدة»، وناقشه فيه بما تركته لعدم جدواه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الحادية عشرة): «النية» \_ بتشديد الياء \_ على المشهور، وحُكي التخفيف أيضاً كما تقدّم، وقد ورد بلفظ الإفراد فيه، وفي العمل أيضاً، وقد ورد بلفظ البمع أيضاً، وكلها صحاح.

واختُلِف في حقيقة النية: فقيل: هي الطلب، وقيل: الجِدُّ في الطلب، وقيل: الجِدُّ في الطلب، وقيل: ومنه قول ابن مسعود: ومن ينو الدنيا تُعجزُه؛ أي: من يَجِدّ في طلبها، وقيل: القصد للشيء بالقلب، وقيل: عزيمة القلب، وقيل: هي من النَّوى، بمعنى البُعْد، فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجُعلت النية وسيلة إلى بلوغه، قاله العراقي كَاللهُ (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية عشرة): قال الحافظ زين الدين ابن رجب كَنْلَهُ في كتابه النافع «جامع العلوم والحكم» ما نصه:

#### فائدة مهمة:

(واعلم): أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فُرِّقَ بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذِكره، والنية في كلام العلماء تقع بمعنين:

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرّد والتنظيف، ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۷.

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟.

وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهذه هي التي توجد في كلام السلف المتقدمين، وقد صنّف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنَّفاً سمّاه «كتاب الإخلاص والنية»، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذِكرها في كلام النبي على تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذِكرها كثيراً في كتاب الله على بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين الإرادة والقصد ونحوهما؛ لظنّهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء.

فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له، ولا ينوي ذلك، وقد ذكرنا أن النية في كلام النيتي على وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالباً، فهي حينئذ بمعنى الابرادة، ولهذا يعبَّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى: الإرادة، ولهذا يعبَّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى: وقوله: ﴿ وَبُرِيدُ وَلَا يَكُو رَفَّ ﴾ [آل عـمـران: ١٥٦]، وقوله تعالى: وقوله: ﴿ وَبُريدُ وَلَا يَهُ وَرِينَهُ وَاللّهُ وَرِينَهُ ﴾ [الانفال: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ الْكَذِرَةِ ﴾ [الانسار: ٢٥]، وقوله تعالى: وَبُن كَانَ يُرِيدُ الْكَذِرة وَاللّهُ فِيهَا مَا نَشَاةً لِمَن يُريدُ وَالسّرِ نَفْسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْفَدَوْقُ وَالْمَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلا تَقَلُو اللّهِ اللّهِ الآية الله الآية [الروم: ٣٨]، وقوله: ﴿ وَلَا تَقَلُو النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لِيَرْبُولُ فَيْ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَنْ اللّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَنْ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَنْ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَنْ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَمْ اللّهُ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ عَنْ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لِيَوْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا لَيْبُولُ النّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَبًا اللهُ عَمْ اللهُ وسُولُهُ اللهُ والروم: ٣٩].

وقد يُعَبَّر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا آلِيْفَآهَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَفْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِلّا ٱبْتِعَكَآءُ وَجَهِ ٱللّهِ الآية [البقرة: ٢٧٢]، وقوله: ﴿ لاّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُوسُهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ الآية [النساء: ١١٤]، فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به، إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة، والإصلاح بين الناس بعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فَعَله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة، والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراً، وإن لم يبتغ به وجه الله لِمَا يترتب على ذلك من النفع المتعدّي، فيحصل به للناس إحسان وخير، وأما بالنسبة إلى الأمر فإنْ قَصَد به وجه الله، وابتغاء مرضاته كان خيراً له، وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيراً له، ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صلى، وصام، وذكر الله يقصد بذلك عَرَض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد

وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جداً، ونحن نذكر بعضه:

كما خَرَّج الإمامُ أحمد، والنسائيّ، من حديث عبادة بن الصامت هيه، عن النبيّ على أنه قال: «من غزا في سبيل الله، ولم ينو إلا عقالاً، فله ما نوى»، وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود هيئه، عن النبيّ على قال: «إن أكثر شهداء أمتى أصحاب الْفُرُش، ورُبَّ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيّته».

وفيه أيضاً عن عائشة ﴿ عَنْ النبيِّ ﷺ معنى هذا الحديث، وقال فيه: «يهلكون مَهلكاً واحداً، ويَصْدِرون مصادر شتى، ويَبعثهم الله على نيّاتهم».

وأخرج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت هيه، عن النبي على قال: «من كانت همه الدنيا فرق الله شمله ـ وفي لفظ: أمره ـ وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة». هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ أحمد: «من كانت همه الآخرة، ومن كانت نيته الدنيا»، وخرَّجه ابن أبي الدنيا، وعنده: «من كانت نيته الآخرة، ومن كانت نيته الدنيا».

وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص والمه، عن النبيّ الله قال: «إنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أُثِبْت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك»، وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: «لا عمل لمن لا نيّة له، ولا أجر لمن لا حِسبة له»؛ يعني: لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله والله والمسناد ضعيف عن ابن مسعود والله عمل ولا ينفع قول إلا بنيّة، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة، وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلّموا النية، فإنها أبلغ من العمل، وعن زيد الشامي، قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.

وعنه أيضاً أنه قال: انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة، وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حُسن النية، وكفاك بها خيراً، وإن لم تَنْصَب، قال داود: والبِرُّ همَّةُ التقيّ، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردّته يوماً نيّته إلى أصله، وعن سفيان الثوريّ قال: ما عالجت شيئاً أشد عليّ من نيتي؛ لأنها تتقلب عليّ، وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد، وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي، قال: ففكر هنيهة، ثم قال: امض، وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية، وعن بعض السلف قال: من سَرّه أن يَكُمُل له عمله فليُحْسِن نيته، فإن الله على يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة، وعن ابن فليبارك قال: رُبّ عمل صغير تُعظّمه النية، ورُبَّ عملٍ كبير تصغّره النية، وقال المبارك قال: رُبّ عمل صغير تُعظّمه النية، ورُبَّ عملٍ كبير تصغّره النية، والإصابة.

وبهذا يُعلم ما رَوَى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث:

حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»، وحديث: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن»، فإن الدِّين كله يرجع إلى فعل المأمورات، وترك المحظورات، والتوقّي عن الشبهات، وهذا كله تضمّنه حديث النعمان بن بشير رفي ، وإنما يتمّ ذلك بأمرين:

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السُّنّة، وهذا هو الذي تضمّنه حديث عائشة في الله العدم المدن المدن المدن على أمرنا ما ليس منه فهو رد».

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجه الله على، كما تضمّنه حديث عمر على الأعمال بالنيات»، وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿اللّٰهِ اَلْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَهُلاً ﴾ الآية [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه، وقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل، وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً لم يُقبل، حتى يكون خالصاً وصواباً، قال: والخالص إذا كان لله على السنة.

وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله ﷺ: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآةَ رَبِّهِـ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ [الكهف: ١١٠]، وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات، ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة.

قال الحافظ ابن رجب كَظَّلْلُهُ:

«فصل»:

وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء، وهو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حِمْيَة، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركاً للشهوات لله ﷺ، فيحتاج في الصيام إلى نية، ليتميّز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه، وكذلك

العبادات، كالصلاة، والصيام، منها فرض، ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعاً، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات في كل يوم وليلة، والصيام الواجب تارةً يكون صيام رمضان، وتارة يكون صيام كفارة، أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية، وكذلك الصدقة تكون نفلاً، وتكون فرضاً، والفرض منه زكاة، ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله على: "وإنما لكل امرئ ما نوى".

وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد، ويُبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة، ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة.

وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معيَّنة أيضاً، بل يجزئ نية الصيام مطلقاً؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيّنه بنفسه، فهو كردّ الودائع، وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنيّة الصدقة المُطْلَقة، كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدّق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته، وقد رُوى أن النبيّ ﷺ سمع رجلا يلبّي بالحج عن رجل، فقال له: «أَحَجَجْتَ عن نفسك؟» قال: لا. قال: هذه عن نفسك، ثم حُجّ عن الرجل»، قال: وقد تُكُلِّم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وغيرهما في أن حَجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقاً، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره، ولم يحجّ عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر، أو نفلاً، ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنها تنقلب عنها، وقد ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه أمر الصحابة ﴿ فَي حجة الوداع بعدما دخلوا معه، وطافوا وسعوا، أن يفسخوا حجهم، ويجعلوه عمرة، وكان منهم القارن، والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طوافَ القدوم، وليس بفرض، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة، وهو فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج، وعَمِل به، وهو مُشْكِل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء، كمالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وقد يفرّق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب، كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة، فينقلب الطواف فيه تَبعاً لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعاً لانقلاب الإحرام من أصله، ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة لنيّة الوداع، أو التطوع، فإن هذا لا يُجزيه إلا أن ينوي به الفرض، ولم ينقلب فرضاً تبعاً لانقلاب إحرامه، والله أعلم.

ومما يدخل في هذا الباب أن رجلاً في عهد النبيّ كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه، فخاصمه إلى النبيّ بي فقال: ما إياك أردت، فقال النبي وقال النبي وقال للآخذ: «لك ما أخذت». خرَّجه البخاريّ، وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث، وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما مُنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيراً، وكان غنياً في نفس الأمر أجزأته على الصحيح؛ لأنه إنما دُفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يُطّلعُ على حقيقته.

وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة، أم هي شرط من شروط الصلاة، كإزالة النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر الشروط، ومن اشترط لها النية جعلها كسائر الشروط، ومن الشترط لها النية معلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون النية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي على: أن الوضوء يكفّر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه، وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي من النية

لا يكفِّر شيئاً من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأموراً به، ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يَرِد في شيء من بقية شرائط الصلاة، كإزالة النجاسة، وستر العورة، ما وَرَد في الوضوء من الثواب، ولو شَرَك بين نية الوضوء، وبين قصد التبرّد، أو إزالة النجاسة، أو الوسخ، أجزأه في المنصوص عن الشافعيّ، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد؛ لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قَصَد مع رَفْع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبيّ عَلَيْ يقصد أحياناً بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحجّ كما قال: «خذوا عني مناسككم».

قال ابن رجب: ومما تدخل فيه النية من أبواب العلم: مسائل الأيمان، فَلَغُو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب البتة، كقوله: لا والله، وبلى والله، في أثناء الكلام قال تعالى: ﴿ لا يُوَاخِدُكُمُ الله البتة، كقوله: لا والله، وبلى والله، في أثناء الكلام قال تعالى: ﴿ لا يُوَاخِدُكُمُ الله الله في الأيمان إلى نية الحالف، وما قَصَد بيمينه، فإن حلف بطلاق، أو عَتَاق، ثم ادَّعَى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه، فإنه يُدين فيما بينه وبين الله على وهل يُقبَل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد رُوي عن عمر أنه رُفِع إليه رجل قالت له امرأته: شَبِهني، قال: كأنك ظَبْية، كأنك حَمَامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خَليَّة طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك، خَرَّجه أبو عبيد، وقال: أراد الناقة تكون معقولة، ثم تطلق من عقالها، ويُحَلِّ عنها، فهي خَليَّة من العِقال، وهي طالق لأنها قد انظلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيّته، قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يُشبه لفظ الطلاق، والعَتَاق، وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عَلى، وفي الحكم على تأويل عمر على القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عَلى، وفي الحكم على تأويل عمر عليه.

ويروى عن السَّميط السَّدُوسيّ، قال: خطبتُ امرأةً، فقالوا: لا نُزَوِّجك حتى تطلق امرأتك، فقلت: إني طلقتها ثلاثاً، فزوَّجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثاً؟ فقلت: كان عندي فلانة، فطلقتها، وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيق بن ثور، وهو يريد الخروج إلى عثمان وافداً، فقلت له: سَلْ أمير المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله، فذكر ذلك لعثمان، فجعلها له، فقال: بنيّته، خرَّجه أبو عبيد في كتاب الطلاق،

وحَكَى إجماع العلماء على مثل ذلك، وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفه؟ قال: نعم السدوسيّ، وإنما جعل نيته بذلك، وقال: فإن كان الحالف ظالِماً ونوى خلاف ما حلَّفه عليه غريمه لم تنفعه نيته.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «يمينك على ما يُصدِّقك عليه صاحبك»، وفي رواية له: «اليمين على نية المستحلِف»، وهو محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك.

وقد خرّج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث سُوَيد بن حَنْظَلَة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوّ له، فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلّى سبيله، وأتينا النبيّ ﷺ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم».

وكذلك قد تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق، أو العتاق، فلا بد له من النية، وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب، أو سؤال الطلاق، ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء، وهل يقع بذلك الطّلاق في الباطن، كما لو نواه، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة، كالبتة، ونحوها، فهل يقع به الثلاثة، أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية أخرى: أنه يلزمه الثلاث أيضاً، ولو رأى امرأة يظنها امرأته، فطلقها، ثم بانت أجنبية طُلِّقت امرأته؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نَصَّ على ذلك أحمد، وحُكي عنه رواية أخرى: أنها لا تَطْلُق، وهو قول الشافعيّ، ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة فظنها أجنبية، فطلقها فبانت امرأته، فهل تطلق؟ فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعيّ وغيره أنها لا تطلق، ولو كان له امرأتان، فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجتِ فظنّها المَنهية، فقال لها: فلانةُ خرجتِ أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن: تطلق المنهية؛ لأنها التي نواها، وقال إبراهيم: يطلقان، وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما،

وقال أحمد: إنها تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجِهة؟ على روايتين عنه، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضاً؟ على طريقتين لهم.

وقد استُدِلّ بقوله ﷺ: «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، على أن العقود التي يُقصد بها في الباطن التوصل إلى الحرام غير صحيحة، كعقود البيوع التي يُقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع، «وإنما لكل امرئ ما نوى».

ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدّاً، وفيما ذكرنا كفاية، وقد تقدم عن الشافعيّ أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين باباً من الفقه، والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كَثْلَهُ في «جامع العلوم والحكم» (۱)، وهو بحثٌ نفيس مفيدٌ جدّاً. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة عشرة): قال الإمام ابن دقيق العيد كَالله: قوله: "إنما الأعمال بالنيات»: لا بُدّ فيه من حذف المضاف، واختلف الفقهاء في تقديره: فالذين اشترطوا النية قدّروه: صحة الأعمال بالنيات، أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدّروه كمال الأعمال بالنيات، أو ما يقاربها، وقد رُجِّحَ الأولُ بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال، فالحَمْل عليه أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحَمْل عليه أولى، وكذلك قد يقدّرونه: إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرَّب ذلك بعضهم بنظائر من الْمُثُل، كقولهم: إنما المُلْكُ بالرجال؛ أي: قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. انتهى كلام ابن دقيق العيد كَالله (٢).

وكتب العلامة الصنعاني كَنْلَهُ عند قوله: لا بُدّ من حذف مضاف، ما نصه: أقول: لِمَا أنه معلوم وجود صورة العمل من دون نية، فلا بد من التقدير؛ لِتوقّف الصدق على المقدّر، ولذا قيل: إنه من المُجْمَل؛ لتردده بين

<sup>(1) «</sup>جامع العلوم والحكم» 1/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) «إحكام الأحكام» ٧١/١ - ٧٥ بنسخة الحاشية.

المحتمِلات، والجمهور على خلافه؛ لِسَبْق المقصود إلى الفهم عُرفاً، فتقدَّر الصحة؛ أي: لا صحة للأعمال إلا بالنيات، ورُجِّح بأنه الأقرب إلى نفي الذات عن الأعمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم.

قال الصنعاني: إنما لاحظوا الأقرب إلى نفي الذات؛ لأن الكلام ظاهر في نفيها، والحَرْف موضوع لذلك، إذ قولك: لا رجل في الدار يُراد به نفي الذات؛ أي: نفي صفة استقرار الذات في الدار، وكأنهم يتسامحون في العبارة، قال الحلبي: ولأن اللفظ دلّ على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبّع، فلما مَنَعَ الدليل دلالته على نفي الذات ثبت أن دلالته على نفي الصفات مستمرة، فحيث ولا بدّ من مقدَّر يتوجه النفي إليه، فما هو في حكم العدم (۱)، والشارح - يعني: ابن دقيق العيد - ذكر مرجِّحاً آخر وهو أن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال، يريد أن الأفعال الصحيحة أكثر وجوداً من الأفعال الكاملة، فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة، فكان نفي الملازَم - بالفتح - وهو ملاقي للأول؛ إذ نفي الملازَم كنفي الملازِم.

وقوله: لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال، وهو مُلَاقٍ لقول أهل الأصول؛ لِسَبْق المقصود إلى الفهم.

قال الصنعاني: وهنا مرجِّح أوضح، وهو أن خطابات الشارع محمولة على تعريفه، وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة؛ إذ هي المطلوبة منهم، ولذا حُملت الخطابات المطلقة في مثل ﴿حَقَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠] على النكاح الصحيح؛ لأنه مطلوب الشارع، لا الفساد فلا يكون محلِّلاً، فكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العباد صحيح التكاليف التي يسقط الطلب بها، وتستحق به الإثابة، وأما الكمال فهو مطلوب ندباً، لا وجوباً وإلا لزم أن لا يجزئ إلا الكامل من الأفعال، لا الصحيح، على أني أقول (٢٠): ههنا مانع من تقدير الكمال، وهو أنه سيق الحديث لبيان الأعمال التي يثاب عليها

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة، والظاهر أن فيه سقطاً، والأصل: فما هو في حكم العدم أولى، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) القائل هو الصنعاني كللله.

العباد، فلو قدّر الكمال لزم أن لا يثاب العباد، فلو قدّر الكمال على الأفعال الصحيحة حتى تتصف بالكمال وهو باطل (۱)، ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رُتَب العاملين، فصلاة نبيّنا على أكمل الصلوات، ثم تختلف رتبته على اختلاف طبقات الأتقياء، فأيُّ كمالٍ المقدَّرُ؟ فالقول بتقديره كالإحالة على مجهول، مع أن الكمال ليس بملازم لجميع الأفعال، والحديث عام لجميعها، بخلاف الصحة، فهي شيء واحد ملازم لكل ما يُسقط التكليف، وهي ترتب الآثار، فعرفت أن تقدير الكمال غير صحيح هنا، ولا مُلجئ إليه، إلا الدليل الناهض (۲) كما نهض على تقديره في حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، إن ثبت، وذلك أنه ثبت: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» الحديث عند أحمد، والشيخين من حديث أبي هريرة في المهردة المسجد، على ملاته في بيته، وحديث أبي هريرة في المهردة المهردة المهردة المهردة المهردة المهردة المهردة المهردة على صلاته والشيخين من حديث أبي هريرة في المهردة المهردة

وقول الشارح المحقق \_ يعني: ابن دقيق العيد \_: إن من لم يشترط النية في شيء يُقدِّر الكمال، فيه بحث؛ لأنا لا نعلم قائلاً يقول: إنها لا تشترط النية في شيء من الأعمال حتى يقدّر في جميعها الكمال، إنما وقع الخلاف في مسائل، وفروع من العبادات، وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدّر الكمال فيها، وحينئذ لا يتم له تقدير الكمال هنا؛ لأن هذا الحديث عام لكل عمل كما عرفت، ومن الأعمال ما هي شرط في صحته عنده فلا يتم هذا الإطلاق، إلا أن يثبت أن قائلاً يقول: لا تشترط النية في عمل من الأعمال، ولا أظنه يوجد من يقول هذا، إلا أن يكون مراده: أن مِنْ لازِم كل عمل النية، وأن شرطيتها لغو؛ لأنها أمر لا بد منه، كما قال بعض المتأخرين: إنه لو كلف بعمل بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، على أن هذا لا يتم به حَمْل الحديث على الكمال، بل

<sup>(</sup>۱) هكذا نسخة: «العدّة»، وفيها ركاكة، ولعل الصواب إسقاط «فلو قُدّر الكمال» الثاني، فيكون التركيب هكذا: «فلو قُدّر الكمال لزم أن لا يُثاب العباد على الأفعال الصحيحة... إلخ».

<sup>(</sup>٢) هكذا النسخة، ولعل الصواب: «ولا يوجد دليل ناهض... إلخ».

يقول: الحديث أتى لطلب أن يكون باعث النية ابتغاء رضا الله تعالى، ولا تقدّر صحة، ولا كمال، فالكلام صادق عنده؛ لأنه لا يوجد عمل إلا بنية. انتهى كلام الصنعاني كَاللهُ(١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الرابعة عشرة): قال الحافظ كَلَّهُ: الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تَخْرُج أعمال الكفار؟ الظاهر: الإخراج؛ لأن المراد بالأعمال: أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطباً معاقباً على تركها، ولا يَرِد العتق، والصدقة؛ لأنهما بدليل آخر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة عشرة): قال الحافظ أيضاً: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقِبة للضمير، والتقدير: الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاةً، أو غيرها، ومن كونها فرضاً أو نفلاً، فظهراً مثلاً، أو عصراً، مقصورة، أو غير مقصورة، وهل يُحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث، والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلاً ليس له أن يَقْصُر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين؛ لأن ذلك هو مقتضى القصر، والله أعلم. انتهى، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة عشرة): قال العراقي كَالله: وذكر بعض المتأخرين من الحنفية، وهو قاضي القضاة شمس الدين السروجيّ أن التقدير \_ يعني: تقدير إنما الأعمال بالنيات \_ ثوابها، لا صحتها؛ لأنه الذي يَطّرِد، فإن كثيراً من الأعمال يوجد، ويُعتبر شرعاً بدونها، ولأن إضمار الثواب متفق على إرادته، ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، فكان ما ذهبنا إليه أقل إضماراً، فهو أولى، ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهو ممتنِع، ولأن العامل في قوله: «بالنية» مقدَّر بإجماع النحاة، ولا يجوز أن يتعلق بالأعمال؛ لأنها رَفْعٌ بالابتداء، فيبقى بلا خبر فلا يجوز، فالمقدَّر إما مُجْزِئة أو صحيحة، أو مُثيبة، فمثيبة أولى بالتقدير لوجهين:

<sup>(</sup>۱) «العدة حاشية العمدة» ١/ ٧٢ ـ ٧٤. (٢) «الفتح» ١/ ١٩.

أحدهما: أن عدم النية لا يُبطل أصل العمل، وعلى إضمار الصحة، والإجزاء يُبطل، فلا يَبْطُل بالشك.

الثاني: أن قوله: «لكل امرئ ما نوى» يدل على الثواب والأجر؛ لأن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه. انتهى.

قال العراقيّ: وفيه نظر من وجوه:

أحدها: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة، أو الكمال، أو الثواب؛ إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد: حقيقة العمل الشرعيّ، فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار، وأيضاً فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجارّ والمجرور، فلا حاجة لإضمار مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى، فيكون التقدير: إنما الأعمال، وجودها بالنية، ويكون المراد: الأعمال الشرعية.

والثاني: أن قوله: إن تقدير الثواب أقل إضماراً؛ لكونه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، فلا نسلم أن فيه تقليل الإضمار؛ لأن المحذوف واحد، ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب، ووجوب الإعادة، وغير ذلك، فلا نحتاج إلى أن نقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية، بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر، فلا يلزم تقديره.

والثالث: أن قوله: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نَسْخ الكتاب بخبر الواحد، فإن أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم تذكر في الكتاب، فهذا ليس بنسخ، وأيضاً فالثواب مذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ عُلِينِ لَهُ الدِّينَ ﴾ الآية [البينة: ٥]، فهذا هو القصد والنية، ولو سُلِّم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول.

والرابع: أن قوله: إن تقدير الصحة يُبطل العمل، ولا يَبْطُل بالشك، ليس بجيد، بل إذا تيقّنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نُسقطه بالشك، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، فحمْله على الصحة أولى؛ لتيقّن البراءة به.

والخامس: أن قوله: إن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه، والأحسن في التقدير أن لا يقدّر حذف مضاف، فإنه لا حاجة إليه، ولكن يقدّر

شيء يتعلق به الجار والمجرور، فإنه لا بد من تقديره كما تقدم، إنما الأعمال وجودها بالنية، ونفي الحقيقة أولى، والمراد نفي العمل الشرعي، وإن وُجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعيّ عند عدم النية. انتهى (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة السابعة عشرة): قال العراقي كَلْشُهُ: يَحْتَمِل أَن يكون معنى: «إنما الأعمال بالنيات» من لم ينو الشيء لم يحصل له، ويَحْتَمِل أَن يكون المراد: من نوى شيئاً لم يحصل له غيره.

قال ابن دقيق العيد كَاللَهُ: وبينهما فَرْق، وإلى هذا يشير قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى.

وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مُفسد لها، وقد ورد لكل من الاحتمالين ما يؤكده، فمما يؤكد هذا الاحتمال: ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟، فقال رسول الله على: «لا شيء له. . .» الحديث، وفيه: «إن الله يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابْتُغِي به وجهه».

ويدل للاحتمال الأول: ما رواه النسائي أيضاً من حديث عبادة بن الصامت ولله عبادة بن الصامت ولله عبادة بن عبادة بن

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب عندي، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة عشرة): قوله ﷺ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»: قال العلامة الصنعاني كَلَّلَهُ: اختَلَف الناظرون، هل هذه الجملة مؤكدة لِمَا قبلها أم لا؟ والذي يظهر أنها مستأنفة؛ لأنه بَيَّنَ في الأولى أن صحة الأعمال بالنيات، وهو حكم للأعمال صريح، ثم بَيَّنَ في هذه الجملة ما يخص العاملين، وقول الشارح \_ يعني: ابن دقيق العيد \_ يقتضي أن من نوى شيئاً حَصَل له؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۸/۲.

سواء عَمِلَه، أو مَنَعَه عنه مانع يُعذر شرعاً معه بعدم عمله، وهذا صحيح موافق للأحاديث الكثيرة الواردة بثبوت الأجر لمن نوى خيراً ولم يعمله، كحديث: «رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله، وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً، فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء»، إلا أنه قد خرج بدليل آخر من هذه القاعدة عدّة مسائل: فمنها: فكر الله كالتسبيح، فإنه لا يحتاج إلى نية؛ لأنه يتميّز بنفسه، وإنما يحتاج إلى القيد، ومنها: الألفاظ الصريحة من المعاملات في الطلاق، والنكاح، ونحوها، ومنها: إذا وقع في الماء الكثير ثوب متنجس، فإنه يظهر، ومنها: من حج أو اعتمر عن غيره، ولم يكن قد أدَّى ذلك عن نفسه، فإنه ينقلب له مع أنه نواه عن غيره، ومنها: إذا أحرم بالحج في غير أشهره، فإنه ينقلب عمرة، وغير ذلك مما يعرفه من تتبع فروع الكليات. انتهى (۱).

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: فيه \_ أي: في قوله: «إنما لكل امرئ. . . » إلخ \_: تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى نبّهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن مَنْ نوى شيئاً يحصل له - يعني: إذا عمله بشرائطه، أو حال دون عمله له ما يُعذر به شرعاً بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له، ومراده بقوله: لم ينوه؛ أي: لا خصوصاً ولا عموماً، أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يُحصى، وقد يحصل غير المنوي لِمُدْرَك آخر، كمن دخل المسجد، فصلى الفرض، أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد بالتحية شَعْل البُقْعة، وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له تُحسل الجمعة على الراجح؛ لأن غُسل الجمعة يُنظر الجنابة، فإنه لا يحصل له غُسل الجمعة على الراجح؛ لأن غُسل الجمعة يُنظر

<sup>(</sup>۱) «العدة حاشية العمدة» ١/٧٦.

فيه إلى التعبد، لا إلى محض التنظيف، فلا بد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي فرق بين هاتين المسألتين: تحية المسجد، وغسل الجمعة، حيث جعلوا الأولى مما لا يُنظر فيه جهة التعبد، والثانية جعلوها مما يُنظر فيه جهة التعبد، وقد قال على: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، كما قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وما ثَمَّ نص يُفَرِّق بينهما، فالظاهر أنهما عبادتان يُحتاج فيهما إلى النية، فلا يحصل كل منهما إلا إذا نواه، والله أعلم.

وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط، حتى يعينها ظهراً مثلاً، أو عصراً، ولا يخفى أن محله إذا لم تنحصر الفائتة.

وقال ابن السمعاني في «أماليه»: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القُربة، كالأكل إذا نوى به القوّة على الطاعة، وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل فلا يَرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره، فإنها على خلاف الأصل.

وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يُعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها، وأفاد أن النية إنما تُشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وُضع له، كالأذكار، والأدعية، والتلاوة؛ لأنها لا تَترَدُّهُ بين العبادة والعادة، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عُرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً، ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يُحَصِّل الثواب؛ لأنه خير من العكوت مطلقاً؛ أي: المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي وقفة هنا: وذلك أن ما ذَكَرَه، من الأذكار ونحوه، داخل في عموم الأعمال، فبأيّ دليل خرج عنها، حتى نقول: إنه لا يحتاج إلى النية؟ بل الظاهر أنه لا بد فيه من النية؛ ليثاب عليه، وأما

قول الغزالي حركة اللسان إلخ، فالظاهر أن المراد به الذِّكر مع عدم حضور القلب، لا مع عدم النية، فلا يلزم من عدم حضور القلب عدم النية فتأمل.

قال الحافظ: ويؤيده \_ أي: قول الغزاليّ \_ قوله ﷺ: «في بُضع أحدكم صدقة. . . »، ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته، ويؤجر؟: «أرأيت لو وضعها في الحرام»؟.

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح؛ لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده.

وخُصَّ من عموم الحديث ما يُقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه، كتحية المسجد كما تقدم.

قال الجامع: قد علمتَ ما فيه فيما تقدم.

قال: وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة، فإن عدتها تنقضي؛ لأن المقصود حصول براءة الرحم، وقد وُجد، ومن ثمَّ لم يَحْتج المتروك إلى نية.

ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين، كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل، وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قَصْد الترك.

وتُعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلف فيه، ومن حقّ المستدلّ على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه، وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المَوْرد؛ لأن المبحوث فيه: هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر.

والتحقيق أن الترك المجرّد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت، فكفّ نفسه عنها خوفاً من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المجرد، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الكرمانيّ: إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتدإ يفيد القصر، ففي قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصرُ المسند

على المسند إليه؛ إذ المراد: إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة التاسعة عشرة): في مذاهب العلماء في اشتراط النية في العبادة:

دل هذا الحديث على اشتراط النية لصحة العبادة، وقد اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها، وحَكَى أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشد المالكيّ في كتابه «بداية المجتهد» اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات، وحَكَى الاختلاف في الوضوء؛ لاختلافهم في أنه وسيلة، أو مقصود، وحَكَى ابن التين السفاقسيّ أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقِرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية.

وذكر النووي أن الأعمال ضربان: ضَرْب تُشترط النية لصحته، وحصول الثواب فيه، كالأركان الأربعة، وغير ذلك مما أجمع العلماء أنه لا يصح إلا بنية، وكالوضوء، والغسل، والتيمم، وطواف الحج والعمرة، والوقوف، مما اشترط النية فيه بعض العلماء.

وضَرْب لا تُشترط النية لصحته، لكن تُشترط لحصول الثواب، كستر العورة، والأذان، والإقامة، وابتداء السلام، وردّه، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإماطة الأذى، وبناء المدارس، والرُّبُط والأوقاف، والهبات، والوصايا، والصدقات، وردّ الأمانات، ونحوها. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة العشرون): في اختلاف العلماء في اشتراط النية في الوضوء:

احتَجّ بالحديث مَنْ أَوْجَب النية في الوضوء والغسل، وهو قول الأئمة الثلاثة \_ مالك، والشافعي، وأحمد \_، وإسحاق، وداود، وأبي ثور، وأبي عبيد، وبه يقول الزهريّ، وربيعة الرأي شيخ مالك، وهو قول جمهور أهل الحجاز، ويُروى عن عليّ بن أبي طالب عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۰/۱ ـ ۲۱.

وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، وزفر.

وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي، ورواية شاذة عن مالك.

واحتَجَّ هؤلاء بأن الوضوء ليس مقصوداً، وأن المقصود به النظافة، فأشبه إزالة النجاسة، واعتُرض على الحنفية بأنهم أوجبوها في التيمم، وليس مقصوداً، وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية تقوية له، وبأن الله ذكر النية في التيمم فتيمموا صعيداً طيباً؛ أي: اقصدوا، وهو النية، ولم يذكر ذلك في الوضوء والغسل، واحتَجّوا أيضاً بتعليم النبي الوضوء للأعرابي، ولم يذكر له النية مع جهل الأعرابي بأحكام الوضوء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونُقض عليهم بتعليمه الصلاة للأعرابي المسيء صلاته ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها في الصلاة، فما الفرق؟ وإنما بَيّنَ النبيّ الله لمن علمه الأفعال الظاهرة التي يقف الناظر على تَرْكها لو تَركها، فأما القصد للعبادة فكان معلوماً عندهم. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو الذي ذهب إليه الجمهور من اشتراط النية في الوضوء والغسل؛ لحديث الباب، والله تعالى أعلم.

(المسألة الحادية والعشرون): أنه احتُجَّ بهذا الحديث على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو أحدث، فاغتسل، أو توضأ، ثم أسلم أنه لا يجب عليه إعادة الغسل والوضوء، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، وخالفهم الجمهور في ذلك، فقالوا: تجب عليه إعادة الغسل والوضوء؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة، وبعضهم يعلّله بأنه ليس من أهل النية، قاله العراقي كَالله (٢).

(المسألة الثانية والعشرون): فيه حجة على أبي حنيفة أيضاً حيث ذهب

<sup>(</sup>١) "طرح التثريب" ١/ ١١ ـ ١٢ بزيادة من المجموع.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب» ۲/ ۱۲.

إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء، أو كفارة، أو تطوع وقع عن رمضان، إذ ليس له إلا ما نواه، ولم ينو صوم رمضان، وتعيينه شرعاً لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كُلِّف به، وذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد إلى أنه لا بدّ من تعيين رمضان؛ لظاهر الحديث، بخلاف الحجّ، وذهب زفر إلى أن صيام رمضان لا تُشترط فيه النية للصحيح المقيم؛ لتعيّن الزمان له، قاله العراقيّ كَاللهُ(١).

(المسألة الثالثة والعشرون): فيه حجة على مالك في اكتفائه بنيّة واحدة في أول الشهر من رمضان لجميع الشهر، وهي رواية عن أحمد أيضاً؛ لأن كل يوم عملٌ بنفسه، وعبادة مستقلة بدليل ما يتخلل بين الأيام في لياليها مما ينافي الصوم من المفطرات.

وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد في الرواية الأخرى إلى وجوب النية لكل يوم إذ هو عمل، ولا عمل إلا بنيّة (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة والعشرون): فيه حجة لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره أنه لا ينعقد عمرة؛ لأنه لم ينو العمرة، وإنما له ما نواه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ إلا أن الأئمة الثلاثة \_ أبو حنيفة، مالك، أحمد \_ قالوا: ينعقد إحرامه بالحج، ولكن يُكره عندهم الإحرام به قبل أشهره، ولم يختلف قول الشافعي أنه لا ينعقد بالحج، وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة؟ وهو قوله المتقدِّم نَقْله عنه، أو ينعقد إحرامه عمرة؟ وهو نصه في «المختصر»، وهو الذي صححه الرافعيّ، والنوويّ، فعلى الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام، وعلى الثاني تسقط عنه، قاله العراقيّ.

(المسألة الخامسة والعشرون): أنه احتُجّ به لأبي حنيفة، والثوريّ، ومالك أن الصرورة (٣) يصح حجه عن غيره، ولا يصح عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عن نفسه، وإنما له ما نواه.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ١٦/٢. (٢) «طرح التثريب» ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) «الصرورة» هو الذي لم يحجّ.

وذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعيّ إلى أنه ينعقد عن غيره، ويقع ذلك عن نفسه؛ لِمَا روى أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس في أن رسول الله على سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبُرُمَة، فقال: «أحججت قط؟» قال: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم حُجّ عن شبرمة»، وهذه رواية ابن ماجه بإسناد صحيح، وفي رواية أبي داود: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، ولك أن تقول: ليس فيه تصحيح الإحرام عن نفسه، وإنما أمره أن ينشئ الإحرام عن نفسه، وقد يجاب بأن الظاهر أن هذا كان بعد مجاوزة الميقات، فلو لم يقع الإحرام المتقدم عن فرض نفسه لامره بالرجوع إلى الميقات، أو بإخراج دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام صحيح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا كله على تقدير مجاوزته للميقات، وأما الرواية البيان عن وقت الحاجة، وهذا كله على تقدير مجاوزته للميقات، وأما الرواية التي ذكرها الرافعي وغيره: «هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، فقد رواها البيهقيّ، ولكنها ضعيفة، فيها الحسن بن عُمارة، وهو ضعيف.

واستُدِلَ لأبي حنيفة ومن وافقه بما رواه الطبرانيّ، ثم البيهقيّ من طريقه من حديث ابن عباس أيضاً: سمع النبيّ على رجلاً يلبي عن نُبيْشَة فقال: «أيها الملبي عن نبيشة، احجج عن نفسك»، وهذا ضعيف، فيه الحسن بن عُمارة، وهو متروك، قال البيهقيّ: يقال: إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب، وقد ذهب محمد بن جرير الطبريّ إلى أن الصرورة إذا نوى الحج عن غيره لم يقع عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عنه، وإنما له ما نواه، ويجب عليه أن ينوي ذلك عن نفسه. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصحيح؛ لظاهر حديث الملبي عن شُبْرُمَة، وهو حديث صحيح، والله تعالى أعلم

(المسألة السادسة والعشرون): قال العراقيّ: إنهم كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي ما هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه، كمن جامع امرأته، أو أمته ظاناً أنها أجنبية، أو شرب شراباً مباحاً ظاناً أنه خمر، أو أقدم على استعمال مُلكه ظاناً أنه لأجنبيّ، ونحو

 <sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۱ ۳۸۲.

ذلك، فإنه يَحرم عليه تعاطي ذلك اعتباراً بنيّته، وإن كان مباحاً له في نفس الأمر، غير أن ذلك لا يوجب حدّاً ولا ضماناً؛ لعدم التعدي في نفس الأمر، بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء، وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام، كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب صار حراماً؛ لتشبّهه بالشَّربَة، وإن كانت نيّته لا يُتصور وقوعها على الحرام مع العلم بجله، ونحوه، ولو جامع أهله وهو في ذهنه مجامعة مَن تَحْرُم عليه وصوّر في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يَحْرُم عليه ذلك، وكلّ دلك لتشبّهه بصورة الحرام. انتهى (۱).

(المسألة السابعة والعشرون): قال الخطابي كَلَّهُ: فيه دليل على أن المُطَلِّقَ إذا طلَّق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً من أعداد الطلاق، كمن قال لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثاً، كان ما نواه من العدد واقعاً واحدة أو اثنتين، أو ثلاثاً، وإليه ذهب الشافعيّ، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال أصحاب الرأي: هي واحدة وهو أحق بها، وكذلك قال سفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد بن حنبل، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة والعشرون): فيه حجة على أهل الرأي في قولهم في الكنايات في الطلاق، كقوله: أنت بائن، أنه إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة الكونها كلمة واحدة، وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً فهي واحدة بائنة أيضاً، والحديث حجة عليهم.

وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إن نوى اثنتين فهو كذلك، وإن لم ينو عدداً فهي واحدة رجعية، قال الخطابيّ: وهذا أشبه بمعنى الحديث، وأولى به، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة التاسعة والعشرون): فيه ردّ على المرجئة في قولهم: إن الإيمان إقرار باللسان، دون الاعتقاد بالقلب، وقد أورده البخاريّ في آخر «كتاب الإيمان» من «صحيحه» محتجّاً عليهم بذلك، وما ذهبوا إليه مردود بالنصوص القاطعة، والإجماع على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/ ۱۸.

(المسألة الثلاثون): فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يُدَيّنُون مَن سَبق لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادَّعَى ذلك، وخالفهم الجمهور، ويدل لذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك وهي في قصة الرجل الذي ضلّت راحلته، ثم وجدها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي هي الخطأ من شدة الفرح»، والذي جرت به عادة الحكام الحُذَّاق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك، فإن تكرر منه ذلك، وعُرف منه وقوعه في المخالفات، وقلة المبالاة بأمر الدِّين لم يلتفتوا إلى دعواه، ومن وقع منه ذلك فلتة، وعُرف بالصيانة والتحفظ قبلوا قوله في ذلك، وهو توسط حسن. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الحادية والثلاثون): فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط الْحِيَل، كمن مَلَّكَ ولده أو غيره مالاً له قبل الحول، أو باعه، أو أتلفه، أو بادل به، فراراً من الزكاة، أو باع بالعِينة المشهورة، أو تزوج المرأة ليحلها لزوجها، وإن لم يشترط ذلك في نفس العقد، أو مَلَّك الدارَ لغير الشريك لإسقاط الشفعة، أو أوقع عقد الدار التي فيها الشفعة بثَمنِ فيه ما تجهل قيمته، كَفَصِّ ونحوه، أو زاد في ثمنها وعوَّضه عن عشرة آلاف دينار مثلاً، ونحو ذلك من الحيل المسقطة للحقوق، أو الموقعة في المناهي، وإنما يُخادِع بالنيات مَن لا يطّلع عليها، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاريّ من حديث أنس أن أبا بكر كَتَبَ له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ: «لا يُجمع بين متفرق، ولا يفرّق بين مجتمِع خشية الصدقة»، وقال في الحديث الصحيح: «يُبعثون على نيّاتهم»، والذي نَصّ عليه الشافعيّ، وقطع به جمهور أصحابه كراهة إزالة مُلكه للفرار من الزكاة كراهة تنزيه، وجعل بعض أصحاب الشافعيّ الكراهة للتحريم، كقول مالك، وعليه كلام الغزالي في قوله: أثم، وكذلك عندهم البيع بالعِينة والاستحلال إذا لم يشترط في العقد، والتحيّل لإسقاط الشفعة محمول على الكراهة لا على التحريم، والحديث حجة لمن قال بالتحريم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲۰/۲.

قال العراقي: ورأيت في كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنّف في الألغاز أن الحِيل ليس فيها منافاة للشريعة، بل قد ورد الشرع بتعاطي الحيل، كقوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَكِ ضِغْثًا فَأُصْرِب بِيهِ وَلَا تَحْنَثُ ﴾ [ص: ٤٤] فما كان من الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق له، فهو حسن مشروع، وما أدى من الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم منهي عنه. انتهى (١)، وهو تحقيق حسنٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية والثلاثون): أنه استُدِلّ به على أنه لا يجب القَوَد في شِبْه العمد؛ لأنه لم ينو قتله، وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وأحمد، وإسحاق، إلا أنهم اختلفوا في الدية فجعلها الشافعيّ، ومحمد بن الحسن أثلاثاً، وجعلها الباقون أرباعاً، وجعلها أبو ثور أخماساً، وأنكر مالك شِبْه العمد، وقال: ليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد، وأما شبه العمد فلا نعرفه.

واستَدَلّ الشافعي والجمهور بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ألا إن دية الخطأ شِبْه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل. . . » الحديث.

قال الجامع: القول الأول أرجح؛ لهذا الحديث، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة والثلاثون): قوله ﷺ: «فمن كانت هجرته...» إلخ، الهجرة بكسر الهاء فِعلة من الهجر، وهو ضد الوصل، ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، قاله صاحب «النهاية».

وقال ابن دقيق العيد كَالله: الهجرة تقع على أمور:

الهجرة الأولى: إلى أرض الحبشة.

الثانية: من مكة إلى المدينة.

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ﷺ.

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، قال: ومعنى الحديث، وحُكمه يتناول

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۲۱.

الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث: الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة؛ ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. انتهى (١).

وقال العراقي كِثَلَثُهُ: بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام:

وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة، فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين، كما هو معروف في السِّير، ولا يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة، فاكتَفَى بذكر الهجرة إلىها مرة، فإنه عَدَّد الهجرة إلى المدينة في الأقسام لِتعدّدها.

والثانية: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر، ولا يقدر على إظهار الدِّين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام.

والثالثة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، كما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: «ستكون هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجَر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها» الحديث، ورواه أحمد في «مسنده»، فجعله من حديث عبد الله بن عمر، قال صاحب «النهاية»: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لمّا خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به. انتهى.

وروى أبو داود أيضاً من حديث أبي الدرداء أن رسول الله على قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغُوطَة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق، من خير مدائن الشام»، فهذه ثمانية أقسام للهجرة. انتهى.

وقال الحافظ ابن رجب كَلَّهُ: وقوله ﷺ: "فمن كان هجرته..." إلخ، لمّا ذكر النبيّ ﷺ أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيّته من خير أو شر، وهاتان الكلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذَكَر بعد ذلك مَثلاً من الأمثال والأعمال التي صُورَتُها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال.

وأصل الهجرة: هجران بلد الشرك، والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما

<sup>(</sup>۱) «إحكام الأحكام» ١/ ٧٨.

كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي ﷺ المدينة المنورة، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر ﷺ أن الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها.

فمن هاجر إلى دار الإسلام حبّاً لله ورسوله، ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقّاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس بواحد منهما مهاجر، وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير لِما طلبه من أمر الدنيا، واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه، وأيضاً أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور وإفراد ما يُقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ يعنى: كائناً ما كان.

وقد رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهُا حِرَّتِ النَّهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَا خرجت من بُغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله، أخرجه ابن أبي حاتم، وابن جرير، والبزار في «مسنده».

وخرّجه الترمذيّ في بعض نُسخ كتابه مختصراً.

وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش، عن شقيق ـ هو أبو وائل ـ قال: خطب أعرابي من الحيّ امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر، فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، قال: فقال عبد الله \_ يعني: ابن مسعود \_: من هاجر يبتغي شيئاً فهو له، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبيّ على إنما كان في عهد عبد الله بن مسعود، قال: كان

فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر وتزوجها، وكنا نسميه مهاجِر أم قيس، قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له.

وقد اشتَهَر أن قصة مهاجر أم قيس كانت هي سبب قول النبي ﷺ: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر لذلك أصلاً يصح، والله أعلم.

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما.

وقد سئل النبيّ على عن اختلاف الناس في الجهاد، وما يُقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك: أيَّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، فخرج بهذا كل ما سألوه عنه من المقاصد الدنيوية، ففي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري: أن أعرابيا أتى النبيّ على، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذّكر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانه فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله على: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»، وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله على عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَميّة، ويقاتل رباء، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟، فذكر الحديث، وفي رواية له أيضاً: الرجل يقاتل غضباً، ويقاتل حمية. وخرّج النسائي من حديث أبي أمامة قال: الرجل يقاتل غضباً، ويقاتل حمية. وخرّج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبيّ على، فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغي به وجهه».

وخرّج أبو داود من حديث أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عَرَضاً من عَرَض الدنيا، فقال رسول الله عَلَيْ: «لا أجر له»، فأعاد عليه ثلاثاً، والنبي عَلَيْ يقول: لا أجر له». وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي عَلَيْ قال: «الغزو غزوان؛ فأما من ابتغَى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسَرَ الشريك،

واجتنب الفساد، فإن نومه ونَبْهَه أجرٌ كله، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف».

وخرَّج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: «إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً، وإن قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكاثراً، على أيّ حال قاتلت أو قُتلْت بعثك الله بتلك الحال».

(المسألة الرابعة والثلاثون): في أقسام العمل لغير الله على الله

قال الحافظ ابن رجب كَثَلَتُهُ أيضاً: اعلم أن العمل لغير الله أقسام:

فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين، لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله على: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْقِ قَامُواْ كُسُالَى﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿فَوَيَلُ لِلمُصَلِّينَ إِلَى الماعون: ١٤٥ وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ﴾ [الأنفال: ٤٧]، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فَرْض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة، والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

"إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله كلى، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»، وأخرج البزار في «مسنده» من حديث الضحاك بن قيس، عن النبي كله قال: "إن الله كلى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكه، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله كلى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خَلَص له، ولا تقولوا: هذا لله والرحم، فإنها للرحم، وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم، وليس لله منها شيء».

وخرّج النسائيّ بإسناد جيّد عن أبي أمامة الباهليّ ﷺ: أن رجلاً أتى النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذّكر؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا شيء له، فأعاد عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله ﷺ: «لا شيء له» ثم قال: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغي به وجه الله».

وخرَّج الحاكم من حديث ابن عباس في قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يُرَى موطني، فلم يَرُدَّ عليه رسول الله عليه شيئاً حتى نزلت: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَالَةَ رَبِّهِهِ ۖ الآية [الكهف: ١١٠].

وممن يُرْوَى عنه هذا المعنى \_ أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً \_ طائفة من السلف منهم: عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن، وسعيد بن المسيِّب، وغيرهم، وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي على قال: «لا يقبل الله عملاً فيه مثقال حبة خردل من رياء»، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين.

فإن خالط نيَّةَ الجهاد نيةٌ غير الرياء، مِثْل أَخْذه أَجرة للخدمة، أو أُخْذ شيء من الغنيمة، أو التجارة نَقَص بذلك جهاده، ولم يبطل بالكلية.

وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو والله عن النبي الله قال: "إن الغُزاة إذا غنموا غنيمة تعجّلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم"، وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضاً من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.

وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري، أجرهم على قَدْر ما يخلص من نيّتهم في غزواتهم، ولا يكون مِثْل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره، وقال أيضاً فيمن يأخذ جُعْلاً على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدِينه، فإن أعطي شيئاً أخذه، وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهماً غزا، وإن مُنع درهماً مكث، فلا خير في ذلك، وكذا قال الأوزاعيّ كَالله: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا أرى بأساً، وهكذا يقال فيمن أخذ شيئاً في الحج ليحج به إما عن نفسه، أو عن غيره، وقد رُوي عن مجاهد أنه قال في حج الحمّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تام لا يَنْقُص من أجورهم شيءٌ، وهذا محمول على أن قَصْدهم الأصليّ كان هو الحج دون التكسب.

وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضرّه، فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره، بغير خلاف، فإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك، ويجازَى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد، وابن جرير الطبريّ، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيّته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصريّ، وغيره، ويُستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في «مراسيله» عن عطاء الخراسانيّ: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن بني سَلِمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نَجْدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: «كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا».

وذَكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة، والصيام، والحج، فأما ما لا ارتباط فيه، كالقراءة، والذِّكر، وإنفاق المال، ونَشْر العلم، فإنه ينقطع بنيّة الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية.

وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشميّ أنه قال: ربما أُحدِّث بحديث ولى فيه نيّة، فإذا أتيت على بعضه تغيّرت نيّتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى

نيّات، ولا يَرِد هذا على الجهاد كما في مرسل عطاء الخراسانيّ، فإن الجهاد يلزم بحضور الصفّ ولا يجوز تَرْكه حينئذ، فيصير كالحج.

فأما إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك لم يضرّه ذلك.

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرّ، عن النبيّ عَلَيْهُ أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير، يحمده الناس عليه، فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»، أخرجه مسلم.

وأخرجه ابن ماجه وعنده: الرجل يعمل فيحبه الناس عليه، وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن جرير الطبريّ، وغيرهم.

وكذلك الحديث الذي أخرجه الترمذيّ وابن ماجه من حديث أبي هريرة والله الله أن رجلاً قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسرّه، فإذا الله أعجبه، فقال: «له أجران أجر السرّ، وأجر العلانية».

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية.

وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب، وقال يوسف بن الحسين الرازيّ: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر، وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرِّف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه، ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي، ثم لم أوف به لك، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كَلَّلُهُ(١)، وهو كلام نفيس، وبحث أنيس جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة والثلاثون): قال الحافظ العراقي كَلَّهُ: اختلفت الأحاديث الواردة في الهجرة هل انقطعت بفتح مكة، أم هي باقية؟.

<sup>(</sup>۱) «جامع العلوم والحكم» ١١/١ \_ ١٦.

ففي «الصحيحين» من حديث ابن عباس رفي قال: قال رسول الله كلي: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنْفِرتم فانفروا».

وروى البخاريّ عن ابن عمر والله على الله على الله على الفتح»، وفي رواية له: «لا هجرة اليوم، أو بعد رسول الله الله الله الله على البخاريّ أيضاً عن عبيد بن عُمير سأل عائشة والله عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفرُّ أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله الله عليه مخافة أن يُفتَن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.

وروى البخاريّ ومسلم أيضاً عن مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبيّ ﷺ ليبايعه على الهجرة، قال: «مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد»، وفي رواية أنه جاء بأخيه مُجالِد.

ورَوَى أحمد من حديث أبي سعيد الخدريّ، ورافع بن خَدِيج، وزيد بن ثابت أيضاً: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية».

فهذه الأحاديث دالة على انقطاع الهجرة.

وروى أبو داود، والنسائيّ من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تطلع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها».

وروى أحمد من حديث ابن السعدي مرفوعاً: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل».

ورَوَى أيضاً من حديث جنادة بن أبي أمية مرفوعاً: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد».

وجمع الخطابيّ في «المعالم» بين هذا الاختلاف بأن الهجرة كانت في أول الإسلام فرضاً، ثم صارت بعد فتح مكة مندوباً إليها غير مفروضة، قال: فالمنقطعة منها هي الفرض، والباقية منها هي الندب، قال: فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما، حديث ابن عباس متصل صحيح، وحديث معاوية فيه مقال. انتهى.

وقال صاحب «النهاية»: إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان:

إحداهما: التي وعد الله عليه بالجنة كان الرجل يأتي النبيّ ﷺ، ويَدَع

أهله وماله، ولا يرجع في شيء منه، فلما فُتحت مكة انقطعت هذه الهجرة.

والثانية: من هاجر من الأعراب، وغزا مع المسلمين، ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة، وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة». انتهى.

وفي حديث آخر ما يدل على أن المراد بالباقية هجر السيئات، كما رواه أحمد في «مسنده» من حديث معاوية، وعبد الرحمٰن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص على، أن النبي على قال: «الهجرة هجرتان؛ إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تُقبِّلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكُفى الناسُ العملَ».

(المسألة السادسة والثلاثون): قال ابن دقيق العيد كَالله: المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر لا بدّ وأن يتغايرا، وههنا وقع الاتحاد في قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»، وجوابه أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. انتهى (٢).

وقال في «الفتح» ما نصه: فإن قيل: الأصل تَغايُر الشرط والجزاء، فلا

 <sup>(</sup>۱) «طرح التثریب» ۲/ ۲۶.

يقال مثلاً: من أطاع أطاع، وإنما يقال مثلاً: من أطاع نجا، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين.

فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ، وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، ويُفهم ذلك من السياق، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ لَيُ اللّهِ مَتَابًا ﴿ الفرقان: ٧١] وهو مؤوَّل على إرادة المعهود المستقرّ في النفس، كقولهم: أنت أنت؛ أي: الصّديق الخالص، وقولهم: هم هم؛ أي: الذين لا يُقَدَّرُ قَدْرُهم، وقول الشاعر:

أنَا أبُو النَّجْم وَشِعْرِي شعْرِي

أو هو مؤوّل على إقامة السبب مقام المسبَّب؛ لاشتهار السبب، وقال ابن مالك: قد يُقْصَد بالخبر الفرد بيانُ الشهرة، وعدم التغير، فيتحد بالمبتدإ لفظاً، كقول الشاعر [من الطويل]:

خَليلي خَليلي دُونَ رَيْب وَرُبَّمَا أَلانَ امرُوُّ قَوْلاً فَظُنَّ خَليلاً وقد يُفْعَل مثل هذا بجواب الشرط، كقولك: من قصدني فقد قصدني؛ أي: فقد قصد مَن عُرف بإنجاح قاصده، وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدإ والخبر، والشرط والجزاء عُلم منهما المبالغة، إما في التعظيم، وإما في التحقير. انتهى (١).

(المسألة السابعة والثلاثون): قال الحافظ العراقي كلله: لم يقل في الجزاء فهجرته إليهما، وإن كان أخصر، بل أتى بالظاهر، فقال: "فهجرته إلى الله ورسوله"، وذلك من آدابه على في تعظيم اسم الله أن لا يُجْمَع مع ضمير غيره، كما قال للخطيب: "بئس الخطيب أنت" حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، وبَيَّن له وجه الإنكار، فقال له: "قل ومن يعص الله ورسوله"، وهذا يَدْفَع قول مَن قال: إنما أنكر عليه وقوفه على قوله: ومن يعصهما، وقد جمع رسول الله على الضمير في موضع آخر، فقال فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن رسول الله على كان إذا تشهد. الحديث، وفيه: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۳/۱.

يضر الله شيئاً»، وقد ظهر بهذا أن تَرْك جمعهما في ضمير واحد على وجه الأدب، وأنه إنما أنكر على الخطيب ذلك تنبيها على دقائق الكلام، ولأنه قد لا يكون عنده من المعرفة بتعظيم الله تعالى، ما يَعْلَمُه ﷺ من عظمته وجلاله، والله أعلم، انتهى (١١).

(المسألة الثامنة والثلاثون): قال الحافظ العراقي كَثَلَثُهُ أيضاً: الدنيا فُعْلى من الدنو، وهو القرب، سُمّيت بذلك؛ لِسَبْقها للآخرة، وفي الدال لغتان: الضم، وهو الأشهر، والكسر، حكاه ابن قتيبة وغيره، وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا خلاف نعلمه بين أهل اللغة، وأهل العربية، وحَكَى بعضُ المتأخرين من شُرّاح البخاريّ أن فيها لغة غَريبة بالتنوين، وليس بجيّد، فإنه لا يُعْرَف في اللغة، وسبب الغلط أن بعض رواة البخاريّ رواه بالتنوين وهو أبو الهيثم الكشميهنيّ، وأُنكر ذلك عليه، ولم يكن ممن يُرجع إليه في ذلك، فأخذ بعضهم الكشميهنيّ، وأنكر ذلك عليه، ولم يكن ممن يُرجع إليه في ذلك، فأخذ بعضهم يحكي ذلك لغة، كما وقع لهم نحو ذلك في «خُلوف فم الصائم»، فحَكُوا فيه لغتين، وإنما يَعرف أهل اللغة الضم، وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادَّعَى فيه العراقيّ الغلط من تنوين دنيا ثابت لغة، فقد أثبته في «اللسان»، و«القاموس»، وعبارة «اللسان»: والدنيا: نقيض الآخرة، انقلبت الواو فيها ياء؛ لأن فُعْلى إذا كانت اسماً من ذوات الواو أبدلت واوها ياء، كما أبدلت الواو مكان الياء في فَعْلَى؛ يعني: بالفتح، فأدخلوها عليها في فُعْلى - يعني بالضم - ليتكافأ في التغيير، قال: وحَكَى ابن فأدخلوها عليها في فُعْلى - يعني بالضم - ليتكافأ في التغيير، قال: والأصل أن الأعرابي: ما له دنياً ولا آخرة، فنوّن دنياً تشبيهاً لها بفُعْلَل، قال: والأصل أن لا تُصْرَف؛ لأنها فُعْلى، والجمع دُنَا مثل الكُبرى والكُبَر، والصغرى والصُّغَر. السان» باختصار (٣).

وعبارة «القاموس»: والدنيا نقيض الآخرة: وقد تُنَوَّن، جمعه دُنا. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/ ۲۴.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ٢٧٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) «طرح التثريب» ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ص٥١٥.

وقال البدر العينيّ في «العمدة» بعدما نقل مثل ما تقدّم عن العراقي ما نصه: جاء التنوين في دنيا في اللغة، قال العجاج [من الرجز]:

فِي جَمْعِ دُنْياً طَالَ مَا قَدْ عَنَّتِ

وقال المثلم بن رباح بن ظالم المرّي [من الكامل]:

إنِّي مُقَسِّمُ مَا مَلَكْتُ فَجَاعِلٌ أجراً لآخرة ودُنْياً تَنْفَعُ فَا لَا فَإِنْ ابن الأعرابي أنشده بتنوين دُنْياً، وليس ذلك بضرورة على ما لا يخفى. انتهى (١).

والحاصل أن التنوين ثابت عند أهل اللغة، إلا أنه قليل، فلا ينبغي أن يُعَدّ غلطاً، فتبصّر، وقال ابن مالك: استعمال دنيا مُنكَراً فيه إشكال؛ لأنها أفعل تفضيل، فكان حقها أن تُستعمل باللام نحو الكبرى والحسنى، إلا أنها خُلعت عنها الوصفية رأساً، وأجري مُجرى ما لم يك وصفاً، ونحوه قول الشاعر [من البسط]:

وإنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ يَوْماً سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا فإن الجُلَّى مؤنث الأجل، فخُلعت عنها الوصفية، وجُعلت اسماً للحادثة العظيمة.

قال البدر العينيّ: قلت: من الدليل على جعلها بمنزلة الاسم الموضوع قلب الواو ياء؛ لأنه لا يجوز ذلك إلا في الفُعْلَى الاسم، وقال التميميّ: الدنيا تأنيث الأدنى لا ينصرف، مثل حبلى؛ لاجتماع أمرين فيها: أحدهما الوصفية، والثانى لزوم حرف التأنيث.

وقال الكرمانيّ: ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها؛ إذ لا وصفية هنا؛ بل امتناع صَرْفه للزوم التأنيث للألف المقصورة، وهو قائم مقام العلتين، فهو سهو منه.

وتعقّبه العينيّ قائلاً: ليس بسهو منه؛ لأن الدنيا في الأصل صفة؛ لأن التقدير الحياة الدنيا كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ﴾

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲٦/۱.

[آل عمران: ١٨٥] وتَرْكُهم موصوفها واستعمالهم إياها نحو الاسم الموضوع لا ينافى الوصفية الأصلية. انتهى (١).

(المسألة التاسعة والثلاثون): الجار والمجرور في قوله: "إلى الله ورسوله"، وفي قوله: "إلى دنيا" يتعلق بالهجرة إن كانت "كان" تامّة، أو خبر لكان إن كانت ناقصة، قال الكرمانيّ: فإن قلت: لفظ "كانت" إن كان باقياً في المضيّ فلا يُعلم أن الحكم بعد صدور هذا الكلام من الرسول على أيضاً كذلك أم لا؟ وإن نُقل بسبب تضمين "مَنْ" لحرف الشرط إلى معنى الاستقبال فبالعكس، ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل.

قلت: جاز أن يُراد به أصل الكون؛ أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة، أو يقاس أحد الزمانين على الآخر، أو يُعلم من الإجماع على أن حُكم المكلَّفين على السواء أنه لا تعارُض. انتهى.

قال العيني: في الجواب الأول نَظَر لا يخفى؛ لأن الوجود من حيث هو لا يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة. انتهى (٢).

(المسألة الأربعون): إن قيل: ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها داخلة في مسمى الدنيا؟.

أجيب من وجوه:

الأول: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأن لفظة دنيا نكرة، وهي لا تعمّ في الإثبات، فلا تقتضي دخول المرأة فيها.

وتُعقِّب بأنها في سياق الشرط، فتعمّ، قاله في «الفتح».

الثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير، فيكون من باب ذِكر الخاص بعد العام، كما في قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلفَكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ الآية [البقرة: ٢٣٨].

الثالث: أنه إنما خَصّ المرأة بالذِّكر من بين سائر الأشياء في هذا الحديث؛ لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوِّج المولى العربية، ولا يزوِّجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب، فلما جاء الإسلام سَوَّى بين المسلمين في

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱/۲۷.

مناكحهم، وصار كل واحد من المسلمين كفؤاً لصاحبه، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة؛ ليتزوج بها حتى سُمّي بعضهم مهاجر أم قيس.

وتعقبه في «الفتح» بأنه يحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجِر كان من الموالي، وأن المرأة كانت عربية، وبأنه ليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه، بل قد زوّج خَلْق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وإطلاق أن الإسلام أبطل الكفاءة إلخ فيه نظر لا يخفى، فإن إبطاله للكفاءة النسبيّة لا يخفى على من له إلمام بكتب السنّة، وقد عقد الإمام النسائي كَلَله في «سننه»: «باب تزوّج المولى العربيّة»، ثم أورد فيه قصّة زواج فاطمة بنت قيس في الأسامة بن زيد في وقد حقّت المسألة في شرحي عليه، ورجّحت ما ذهب إليه مالك كَلَله من أن الكفاءة في الدّين لا في النسب، وقد تقدّم في هذا الشرح أيضاً في «كتاب النكاح»، فراجعه تستفد، والله تعالى ولى التوفيق.

الرابع: أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه لمّا أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلّف جماعة عنها، فذمّهم الله بقوله: ﴿إِنَّ النّبِينَ تَوَقَّنُهُمُ الْمَلَيْكُهُ وَلِم يهاجر جماعة لِفَقْد استطاعتهم، فعَذَرهم فلالِي النّساء: ٩٧ ـ ١٩٩]، ولم يهاجر جماعة لِفَقْد استطاعتهم، فعَذَرهم واستثناهم بقوله: ﴿إِلّا النّستَضَعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ الآية [النساء: ٩٨]، وهاجر المخلصون إليه، فمدَحهم في غير ما موضع من كتابه، وكان في المهاجرون جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين: منهم من كانت نيته تزَوُّجَ امرأة بالمدينة من المهاجرات يقال لها: أم قيس، وادَّعَى ابن دحية أن اسمها: قيلة، فسمّي مهاجر أم قيس ولا يُعرف اسمه، فكان قَصْده بالهجرة نية التزوج لها، لا لفضيلة الهجرة، فقال النبيّ عَلَيْ ذلك، وبيّن مراتب الأعمال بالنيات، فلهذا خصّ ذِكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية؛ لأجل تبيين السبب؛ لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنيا، كما قال الشيء: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء»، وذِكر الدنيا معها من باب زيادة

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۲۶.

النصّ على السبب، كما أنه ﷺ لمّا سئل عن طهورية ماء البحر زاد حِلّ مَيْتته. ويَحْتَمِل أنه هاجر لنكاحها،

وغيره لتحصيل دنيا من جهةٍ ما فعرَّض بها، أفاده في «العمدة»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: يأتي الردّ على دعوى كون مهاجر أم قيس سبباً لحديث النية في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

(المسألة الحادية والأربعون): قد اشتهر بين الشراح أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، رواه الطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد رجاله ثقات، من رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس، قاله العراقي.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم عن الحافظ ابن رجب كَثَلَثُهُ أن كونه سبباً لهذا الحديث لا يثبت.

ثم اعلم أنه لم يسمِّ أحد ممن صنّف في الصحابة هذا الرجل الذي يقال له: مهاجر أم قيس، وأما أم قيس، فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية أن اسمها: قيلة، قاله العراقي، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية والأربعون): قال الحافظ العراقي كَالله: فإن قيل: ما وَجُه ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستيعاب» في ترجمة أم سليم وَ أبا طلحة الأنصاري و الله عليه علم أنه لا سبيل له إلا بالإسلام أسلم، وتزوّجها، وحَسُن إسلامه، وهكذا روى النسائي من حديث أنس، قال: تزوج أبو طلحة أمَّ سليم، فكان صَداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما، بوَّب عليه النسائي: «التزوج على الإسلام»، وروى النسائي أيضاً من حديثه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مِثلك الأسائي أيضاً من حديثه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مِثلك أبا طلحة يُردّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحلّ لي أن أتزوجك، فإن أسلمت فذاك مهري، فلا أسألك غيره، فأسْلَمَ، فكان ذلك

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱/۱ ...

مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم، الإسلام» الحديث.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»، من هذا الوجه، فظاهرُ هذا أن إسلامه كان ليتزوج بها، فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكورة مع كون الإسلام أشرف الأعمال؟

والجواب عنه من وجوه:

أحدها: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضاً لحديث الهجرة، وإنما امتنعت من تزوّجه حتى هداه الله للإسلام رغبة في الإسلام، لا ليتزوجها، ولا يُظنُّ ذلك بأبي طلحة أنه أسلم ليتزوج أم سليم، فقد كان من أجل الصحابة

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الجواب من أبعد الأجوبة، فإنه ينافيه سياق الحديث فتأمله بالإنصاف.

والحقّ في اجتماع الباعثين أو البواعث على الفعل الواحد: أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما أو منها لو انفرد لكان كافياً في الإتيان بالفعل، أو يكون الكافي لذلك أحدهما أو لعلة أحدهما، فإن كان كل واحد كافياً بالإتيان به فهذا يضرّ فيه التشريك لقوة الداعي، وإن غلب أحدهما بأن يكون حصوله أسرع إلى وقوع المنويّ، وإن كان الباعث على الفعل أحدهما بحيث

لو عُدِم الآخر لم يتخلّف عن المنويّ فالحكم للقويّ، كمن يقوم للعبادة، وهو يستحسن اطلاع الناس عليه، مع أنه لو علم أنه لو لم يطلع عليه أحد لَمَا صرفه ذلك عنها، ولا عن الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في صحة عبادته، وإن كان الأكمل في حقه التسوية بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهم، والأسلم له عدم محبة اطلاعهم.

والوجه الثالث: أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، والحديث وإن كان صحيح الإسناد، فإنه معل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار، إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلًّا لَهُمْ عَكِلُونَ لَمُنَّ ﴾ الآية [الممتحنة: ١٠] كما ثبت في "صحيح البخاريّ"، فقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك، شاذ مخالف للحديث الصحيح، وما اجتمع عليه أهل السنن، والله أعلم. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حققت الكلام في «شرح النسائي» عند شرح الحديث المذكور، وأن قولها: «ولا يحل لي أن أتزوّجك»، مُنكر، وأن الحديث بدونه صحيح، وأنه لا استشكال أصلاً بين هذا الحديث وحديث النية، فلتراجع هناك(٢)، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(المسألة الثالثة والأربعون): في قول علقمة: سمعت عمر بن الخطاب والمسألة الثالثة والأربعون): في قول على من يقول: إن الواحد إذا ادَّعَى شيئاً كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يُقبل حتى يتابعه غيره عليه، كما قاله بعض المالكية مستدلين بقصة ذي اليدين، وذلك لأنه لا يصح من رواية أحدٍ عن عمر إلا علقمة، مع كونه حدّث به على المنبر، كما ثبت في «الصحيح» بمحضر من الناس، وانفرد علقمة بنقله، مع كونه من قواعد الدّين، بل ذكر ابن بطال أن النبيّ على خطب به حين وصل إلى دار الهجرة، وشَهَر الإسلام، فإن ثبت ذلك فقد سمعه جمعٌ من الصحابة، ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح، كما تقدم، وقد أجمع الصحابة، ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح، كما تقدم، وقد أجمع

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۲۷.

<sup>(</sup>۲) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٦٣ / ٣٣٤١، ٣٣٤٢.

المسلمون على صحته، فلو اشتُرط شرطٌ متابعة الراوي لِمَا حضره غيره، ولم يُقبل انفراده به لَمَا قبلوه، والله أعلم.

وإنما استفهم النبي على في قصة ذي اليدين؛ لأنه أخبره بخلاف ما كان في ظنه، فاحتاج إلى أن يسأل عنه، وليس في حديث عمر هذا مخالفة لِمَا رواه غيره من الصحابة، فوجب المصير إليه، ذكره العراقي كَاللهُ(١).

(المسألة الرابعة والأربعون): قال ابن بطال كله: ومما يجري بغير النية ما قاله مالك: إن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت عمن أخذت منه، ومنها أن أبا بكر الصديق، وجماعة من الصحابة أخذوا الزكاة من أهل الردة بالقهر والغلبة، ولو لم يجزئ عنهم ما أُخذت منهم، قال ابن بطال (٢): واحتَج مَنْ خالفهم، وجعلَ حديث النية على العموم أن أخذ الخوارج للزكاة غلبةً لا ينفك المأخوذ منه من النية؛ لأن معنى النية: ذِكرها وقت أخذها منه أنه عن الزكاة أخذها المتغلّب عليه، وقد أجمع العلماء أن أخذ الإمام الظالم لها يُجزئه، فالخارجي في معنى الظالم؛ لأنهم من أهل القبلة، وشاهدة التوحيد.

وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة، بل قَصَد حَرْبَهم وغنيمة أموالهم وسَبْيهم لكفرهم، ولو قَصَد أَخْذَ الزكاة فقط لَرَدَّ عليهم ما فَضَل منها من أموالهم. . . إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الخامسة والأربعون): فيه حجة على ابن القاسم في قوله: إن الرجل إذا أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير عِلْمه أنه يجزئه في كفارته، وإن كانت الكفارة فرضاً عليه، فأسقط كفارة الظهار بغير نيةِ مَنْ هي عليه، وذهب أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهم إلى أنه لا يجزئه ذلك، وكذلك خالفه من المالكية أشهب وابن المواز والأبهريّ، وقال: القياس أنه لا يجزئ بغير لأن المعتق عنه بغير أمره لم يَنْوِ عِتْقه، والمعتق في الكفارات لا يجزئ بغير نية، وليس كالميت يُعتق عنه في الكفارة فإن نيّته معدومة. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲۷/۲ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) هو: عليّ بن خلف، أبو الحسن القرطبيّ المتوفّى سنة (٤٤٩هـ).

<sup>(</sup>٣) «طرح التثريب» ٢/ ٢٩.

(المسألة السادسة والأربعون): استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما لا تجب فيه النية من الواجبات: ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة ومات، ولم تَعلم بموته أن عدتها من يوم موته، لا من يوم بلَغَتْها وفاته، فالعدة واجبة عليها، وقد سقطت عنها بغير نية، كما اتفق عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، فيما حكاه ابن بطال، وأجابوا عن الحديث بأن العدّة جُعلت لبراءة الرحم، وقد حصلت، وإن لم تَعلم المرأة بذلك، وقد أجمعوا أن الحامل التي لم تَعلم بوفاة الزوج أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم. انتهى (۱).

(المسألة السابعة والأربعون): مما يستفاد من هذا الحديث:

ا ـ أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن العمل فيه يكون منتفياً إذا خلا عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حُكمه.

٢ ـ ومنها: أن الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم
 بالمقصود، والغافل غير قاصد.

٣ ـ ومنها: أن من صام تطوعاً بنيّةٍ قبل الزوال أنه لا يُحسب له إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، لكن تمسّك مَن قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»؛ أي: أدرك فضيلة الجماعة، أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فَضْل الله تعالى.

٤ - ومنها: أن ما ليس بعمل لا تُشترط فيه النية، ومن أمثلته: جَمْع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تُشترط له نية، بخلاف ما رجّحه كثير من الشافعية، قال الحافظ: وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقيني - وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوّي ذلك أنه ﷺ جَمَع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطاً لأعْلَمَهم به.

٥ ـ ومنها: أنه يُستَدَلَّ به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب، ويَجمعُ مُتَعَددَهُ جنسٌ أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة، ولم يعيّن كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث أن الأعمال بنيّاتها، والعمل هنا: القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير مَحوج إلى تعيين سبب،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲۹/۲.

وعلى هذا لو كانت عليه كفارة، وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين.

٦ ـ ومنها: أن فيه زيادة النص على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة
 المهاجر لِتزوّج المرأة، فذِكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.

قال الحافظ: وقال شيخنا شيخ الإسلام \_ يعني: البلقينيّ \_: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصّاً، فيُستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمتَ أن السبب الذي ذكروه لم يَثْبُت بطريق صحيح، فتبصّر والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة والأربعون): قد ذكر ابن المنيّر كَثَلَّهُ ضابطاً لِمَا تُشترط فيه النية مما لا تشترط فيه ، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة ، بل المقصود به طلب الثواب ، فالنية مشترَطة فيه ، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة ، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة ؛ لملائمة بينهما ، فلا تُشترط النية فيه إلا لمن قَصَد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب ، قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة ، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة ، كالخوف ، والرجاء ، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه ؛ لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويّا ، ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته ، فالنية فيه شرط عقليّ ، ولذلك لا تُشترط النية للنية فراراً من التسلسل ، وأما الأقوال : فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن :

أحدها: التقرب إلى الله فراراً من الرياء.

والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.

**والثالث:** قصد الإنشاء ليخرج سَبْق اللسان. انتهى<sup>(٢)</sup>.

(المسألة التاسعة والأربعون): استُنبط من الحديث أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة، وهو كذلك، فقد فعله الخلفاء الراشدون، أبو بكر، وعثمان، وعلى أيضاً، وهو مشهور معروف. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۲۵.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ١/٤/١ \_ ١٦٥.

<sup>(</sup>۳) «طرح التثريب» ۲۸/۲.

(المسألة الخمسون، وهي آخر المسائل): النية أبلغ من العمل، كما قال التيميّ، ولهذا تُقبل النية بغير العمل، فإذا نوى حسنة، فإنه يُجزَى عليها، ولو عمل حسنة بغير نية لم يُجزَ به.

قال البدر العينيّ: فإن قيل: فقد ورد عن النبيّ عَلَيْهُ قال: «من همّ بحسنة، ولم يعملها كُتبت له واحدة، ومن عمِلها كتبت له عشراً»، وروي أيضاً أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله»، فالنية في الحديث الأول دون العمل، وفي الثاني فوق العمل، وخير منه.

قلنا: أما الحديث الأول فلأن الهامَّ بالحسنة إذا لم يعملها خالف العامل؛ لأن الهامِّ لم يعمل، والعامل لم يعمل حتى هَمَّ ثم عمل.

وأما الثاني: فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعمله، وإنما هو لنيته؛ لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقَدْر مدة عمله، أو أضعافه، إلا أنه جازاه بنيته؛ لأنه كان ناوياً أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي أبداً، فلما اخترمته منيته دون نيته جزاه الله عليها وكذا الكافر؛ لأنه لو كان يجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقَدْر مدة كفره، غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبداً لو بقي فجزاه على نيته.

وقال الكرماني: أقول: يحتمل أن المراد منه: أن النية خير من عمل بلا نية، إذ لو كان المراد: خير من عمل مع النية، يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع غيره... إلى آخر كلامه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: «نية المؤمن خير من عمله» ضعيف كما بيّنه السخاويّ في «المقاصد الحسنة»، لكنه قال: وتعدُّد طُرُقه يقوّي بعضها بعضاً، والله أعلم.

ومباحث هذا الحديث كثيرة تحتاج إلى مؤلَّف مستقلّ، وهذه المسائل المذكورات هنا غَيْض من فَيْض (٢)، كيف وقد قيل: إنه ثلث الإسلام؟ وقد أفرده بعضهم بتأليف مستقل، ولَنِعْم ما قيل [من الطويل]:

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۱/ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) يقال: أعطاه غيضاً من فيض؛ أي: قليلاً من كثير. قاله في «القاموس».

لَقَدْ أَطَالَ ثَنَائِي طُولُ لابسه إنَّ الثَّنَاءَ عَلَى التِّنْبَال تنْبَالُ (١) والله الهادي إلى سواء الصراط، اللهم ارزقنا حسن النية فيما نعمل، ويسر لنا الأعمال على وفق السنّة، آمين.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[ ٤٩٢٠] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَفْصٌ \_ يَعْنِي: ابْنُ عِيَاثٍ \_ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اللهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي ﷺ).

### رجال هذا الإسناد: ستّة عشر:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
 [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدَّم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٢ ـ (اللَّيْثُ) بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الشهير [٧] (ت١٧٥) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٢.

٣ \_ (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) الزهرانيّ، تَقدّم قريباً.

٤ \_ (حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت١٧٩) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.

٦ - (عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ) ابن عبد المجید بن الصلت البصريّ، ثقة [٨]
 (ت) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٧ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>١) «التنبال» بالكسر: القصير. قاله في: «القاموس»، يعنى: الثناء على القصير قصير.

٨ ـ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء
 [٨] (ت١٩٠) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٥/ ١٢٠.

٩ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم قبل باب.

١٠ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر قليلاً في الآخر [٨] (ت٤ أو١٩٥) (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٣٦/٨.

١١ ـ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

١٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) تقدّم قبل باب.

۱۳ \_ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله المروزيّ الإمام الحجة المشهور [۸] (ت ۱۸۱) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣٢.

١٤ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثمّ المكيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

١٥ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين.

١٦ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الثمانية الذين هم: الليث بن سعد، وحماد بن زيد، وعبد الوهّاب الثقفي، وأبو خالد الأحمر، وحفص بن غياث، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بإسناده الماضى.

[تنبیه]: روایة اللیث عن یحیی بن سعید ساقها ابن ماجه كَلْلَهُ في «سننه»، فقال:

(۲۲۷) ـ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون (ح) وحدّثنا محمد بن رُمح، أنبأنا الليث بن سعد، قالا: أنبأنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيميّ أخبره، أنه سمع علقمة بن وقاص، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو يخطب الناس، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها

فَهِجْرته إلى ما هاجر إليه". انتهى(١).

وأما رواية حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البخاريّ كَلَّلُهُ فَي «صحيحه»، فقال:

(٣٦٨٥) \_ حدّثنا مسدد، حدّثنا حماد هو ابن زيد، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، قال: سمعت عمر رهج قال: سمعت النبيّ علي يقول: «الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انتهى (٢).

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها الترمذيّ كَالله في «جامعه» بسند المصنّف، فقال:

(١٦٤٧) ـ حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا عبد الوهاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص الليثيّ، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (٣).

وكذلك ساقها البخاريّ كَظَّلْلهُ في «صحيحه»(٤)، فقال:

(٦٣١١) ـ حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّ يقول: سمعت عمر بن الخطاب والله يقول: سمعت رسول الله يقول: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۱٤١٣/۲. (۲) «صحيح البخاريّ» ١٤١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذيّ» ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٤) إنما قدّمت رواية الترمذيّ؛ لكونها بسند المصنّف، فتنبّه.

يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى<sup>(١)</sup>.

وأما رواية أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها النسائي كَثَلَلْهُ في «الكبرى» بسند المصنف، فقال:

(٤٧٣٦) ـ أنبأ إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأ سليمان بن حيّان قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص الليثيّ، عن عمر بن الخطاب، عن النبيّ على قال: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى (٢).

وأما رواية حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وأما رواية يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البيهقيّ كَلَلْهُ فَيُ اللَّهُ عَلَالُهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي الكبرى»، فقال:

(۸۷۷٤) ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا الحارث بن أبي أسامة التميميّ، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، أخبره أنه سمع علقمة بن وقّاص يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب في يقول: سمعت رسول الله على يقول: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى (٣).

وأما رواية عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن سعيد، فقد ساقها البيهقي كَالله في «الكبرى»، فقال:

(۷۸) \_ أخبرنا سليمان بن منصور البلخيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، وأنبأ يحيى بن حبيب بن عربيّ، قال: حدّثنا حماد بن زيد \_ واللفظ لابن المبارك \_ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن

(۲) «السنن الكبرى» ۳/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٦/ ٢٤٦١.

<sup>(</sup>۳) «سنن البيهقى الكبرى» ٥/ ٣٩.

وقّاص، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله على: «إنما الأعمال بالنية، وإنما الامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى(١).

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، فساقها الحميديّ تَكُلللهُ في «مسنده»، فقال:

ر (۲۸) \_ حدّثنا الحميديّ (۲٪)، ثنا سفيان، ثنا يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم التيميّ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّ يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، يُخبر بذلك عن رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى (٣).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٤٦) \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٢١] (١٩٠٨) \_ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) بن أبي شيبة الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُليّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت٥ أو٢٣٦) (م د س) تقدّم في «الإيمان»
 ١٥٧/١٢، والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ۱/ ۷۹. (۲) هذا قول الراوي عن الحميديّ.

<sup>(</sup>٣) «مسند الحميديّ» ١٦/١.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف تَخَلَّلُهُ، وهو (٣٥١) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخره، وأن فيه أنساً وَ الله من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

وقال في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث ما نصّه: وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: «من سأل القتل في سبيل الله صادقاً، ثم مات أعطاه الله أجر شهيد»، وللنسائي من حديث معاذ مثله، وللحاكم من حديث سهل بن حُنيف مرفوعاً: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه». انتهى (٣).

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ضطفه هذا من أفراد المصنف كفله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٢١/٤٦] (١٩٠٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٩١/٤)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ٥٨، كتاب «الجهاد» رقم (٢٧٩٧).

(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار كلّه، فقال بعد سوقه رواية المصنّف عن شيبان ما نصّه: وافقه ـ أي: شيبان ـ على هذه الرواية المؤمّل بن إسماعيل، وهذا حديث وَهِم فيه شيبان والمؤمل جميعاً، فأما المؤمل فكان قد دَفَن كتبه، وكان يُحَدِّث حفظاً، فيُخطئ الكثير، والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال، وموسى بن إسماعيل، والعبسيّ، عن حماد، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، عن النبيّ على وعن حماد، عن ثابت، عن النبيّ على مرسلاً مثله، والصحيح من حديث ثابت مرسلٌ، وحديث أبان مسند.

قال الجامع عفا الله عنه: إعلال أبي الفضل تَطَلَّلُهُ لهذا الحديث قوي، والجواب عن مسلم تَظَلَّلُهُ فيه صعوبة، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٢٢] (١٩٠٩) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى \_ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ عَنْ جَدِّهِ: «بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: «بِصِدْقٍ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، تقدَّم قريباً.

٢ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدّم في «المقدّمة» ٣/ ١٤.

٣ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) تقدّم قريباً.

٤ \_ (أَبُو شُرَيْح) عبد الرحمٰن بن شُريح بن عُبيد الله الْمَعَافريّ الإسكندرانيّ، ثقةٌ فاضلٌ، لم يُصب ابن سعد في تضعيفه [٧] (ت١٦٧) (ع) تقدّم في «المقدّمة» ١٦/٤.

<sup>(</sup>۱) «علل الحديث في كتاب الصحيح» ١٠٧/١ ـ ١٠٨.

٥ - (سَهْلُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) الأنصاريّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥].

رَوَى عن أبيه، وأنس، وعنه أبو شُريح عبد الرحمٰن بن شُريح الإسكندرانيّ، وسعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي العمياء، ويزيد بن أبي حبيب، وعبد الرحمٰن بن سعد المازنيّ، وجعفر بن ربيعة، وخالد بن حميد المهريّ، وعيسى بن عُمر القارئ.

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال العجليّ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال ابن يونس: تُؤفّى بالإسكندرية.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ ـ (أَبُوهُ) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ، له رؤية، ولم يسمع من النبيّ ﷺ [٢] (ت ١٠٠) وله (٩٢) سنة (ع) تقدّم في «الحيض» ١٨/ ٧٧٩.

٧ ـ (جَدُّهُ) سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، الصحابيّ، من أهل بدر، واستخلفه عليّ رفي على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدّم في «الجنائز» ٢٢/ ٢٢٥.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سداسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالمصريين إلى سهل، وفيه رواية الراوي عن أبيه عن جدّه.

### شرح الحديث:

 الأعداء، وحزن الأولياء. قاله السنديّ كَظَلُّهُ (١).

وقال المناوي كَلَهُ: قيد السؤال بالصدق؛ لأنه معيار الأعمال، ومفتاح بركاتها، وبه تُرجى ثمراتها. (بَلَغَهُ) بتشديد اللام، (اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ) مجازاة له على صدق الطلب، وفي قوله: «منازل الشهداء» بصيغة الجمع مبالغة ظاهرة، (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»)؛ أي: وإن لم يُقتل في سبيل الله عَلَى فِرَاشِهِ»)؛ أي: وإن لم يُقتل في سبيل الله عَلَى فرَاشِهِ»)؛

وقال المناويّ: قوله: «وإن مات على فراشه»؛ أي: لأن كلاً منهما نوى خيراً وفَعَل ما يقدر عليه، فاستويا في أصل الأجر، ولا يلزم من استوائهما فيه من هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ إذ الأجر على العمل ونيّته يزيد على مجرد النية، فمن نوى الحجّ، ولا مال له يحج به يثاب دون ثواب من باشر أعماله، ولا ريب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على الحاصل للناوي الميت على فراشه، وإن بلغ منزلة الشهيد، فهما وإن استويا في الأجر، لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثراً زائداً، وقرباً خاصاً، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، فعُلِم من التقرير أنه لا حاجة لتأويل البعض، وتكلّفه بتقدير «مِن» بعد قوله: «بلغه الله»، فأعْطِ ألفاظ الرسول حقها، وأنزلها منازلها يتبيّن لك المراد. قاله المناويّ كَثَلَهُ (٢٠).

وفيه الحتّ على سؤال الشهادة بنيّة صادقة، وبيان فضل الصدق.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح، شيخه الأول (فِي حَدِيثِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث، («بِصِدْقٍ») هذا بيان للاختلاف الواقع بين شيخيه في ألفاظ الحديث، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ضَطَّيْه هذا من أفراد المصنّف كَثَلَلْهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٢٢/٤٦] (١٩٠٩)، و(أبو داود) في «الصلاة»

<sup>(</sup>۱) «حاشية السنديّ على النسائع» ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي ٦/٤٤٢.

(١٥٢٠)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٢/٣٠ ـ ٣٧) و «الكبرى» (٣/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٩٧)، و (الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (١٦٥٣)، و (الدارميّ) في «الكبير» (٢/ ٥٥٠) و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٦/ ٥٥٠) و «الأوسط» (٢/ ٢٠٨)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٦/ ٢٠١)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٩٢٧)، و (ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (٢/ ٤٨٤)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٨٧٨)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (١٦٩ ٨ ـ ١٧٠)، و الله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٤٧) ـ (بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّتْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٢٣] (١٩١٠) ـ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بَّنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»، قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ) ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) من أفراد المصنف، تقدّم في «الصلاة» ٢٠/ ٦٩ أفراد المصنف، تقدّم في «الصلاة» ٢٠/ ٦٩ أفراد المصنف، تقدّم في «الصلاة» ٢٠/ ٢٩ أفراد المصنف، تقدّم في «الصلاة» ٢٠/ ٢٩ أفراد المصنف، تقدّم في «الصلاة» والمسلمة المسلمة ا
  - ٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) تقدّم قبل باب.
- ٣ (وُهَيْبٌ الْمَكِيُّ) ابن الورد بفتح الواو، وسكون الراء ابن أبي الورد القرشيّ مولاهم، أبو عثمان، ويقال: أبو أُميّة المكيّ، أخو عبد الجبّار بن الورد، مولى بني مخزوم، يقال: اسمه عبد الوهّاب، ووُهيب لقبٌ، ثقةٌ عابد، من كبار [٧].

رَوَى عن عطاء بن أبي رباح، يقال: مرسلاً، وعُمر بن محمد بن المنكدر، وحميد بن قيس الأعرج، وداود بن شابور، والثوري، وجماعة.

وروى عنه ابن المبارك، وفضيل بن عياض، وعبد المجيد بن أبي روّاد، وعبد الرزاق، وآخرون.

قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ أيضاً: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: كان من العبّاد، وله أحاديث، ومواعظ، وزُهد، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من العبّاد المتجردين لِتَرْك الدنيا، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقال إدريس بن محمد الروذيّ: ما رأيت رجلاً أعبدَ منه، وقال قتيبة، عن محمد بن يزيد بن خُنيس: كان الثوريّ إذا فرغ من الحديث قال: قوموا إلى الطيّب؛ يعني: وهيب بن الورد، وقال ابن المبارك: كان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه، وقيل له: يجد طعم العبادة من يعص الله تعالى؟ قال: لا، ولا مَن هَمّ بمعصية، وقال عبد الله بن خُبيق، عن بشر بن الحارث: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وهيب بن الورد، وإبراهيم بن الحارث: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وهيب بن الورد، وإبراهيم بن أسباط، وسلم الخوّاص، وقال العجليّ، ويعقوب بن أسفيان: مكيّ ثقةٌ.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٤ \_ (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) التيميّ المدنيّ، ثقةٌ [٧].

رَوَى عن أبيه، وسُميّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن، وروى عنه هشام بن حسّان، ووهيب بن الورد، وعبد الله بن رجاء المكيّ، ويحيى بن سليم الطائفيّ، وغيرهم.

قال النسائيّ: ثقة (١)، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من العبّاد، ومات من قرآن قرئ عليه، وقال الأزديّ: في القلب منه شيء.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائي، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.

٥ \_ (سُمَيًّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٣٠) (ع) تقدّم في «الصلاة» ٩١٨/١٨.

<sup>(</sup>١) نقل هذا الكلام محقق «تهذيب الكمال»، وعزاه إلى النسائي في «الكبرى» برقم (٣٣٧)، ولم أره فيه، والله تعالى أعلم.

٦ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع)
 تقدّم في «المقدمة» ٦/٤.

٧ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) صَلَيْهُ تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سباعيّات المصنّف، وفيه أبو هريرة ﴿ الله الناس في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثاً.

## شرح الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أعربه بعضهم، وفيه نظر لا يخفى، فقوله: بنزع الخافض مما لا حاجة إليه؛ لأن الفعل متعدّ بنفسه، وأما الرفع على الفاعليّة، فبعيد جدّاً، فتأمله، والله تعالى أعلم.

(مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ») بضمّ الشين المعجمة، وسكون العين المهملة؛ أي: خُلُق من أخلاق المنافقين، أو على نوع من أنواعه.

(قَالَ ابْنُ سَهْم) هو: محمد بن عبد الرحمٰن بن سهم شیخ المصنّف، (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى) بضم النون؛ أي: نظن (أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النفاق يعني: حيث كان الجهاد واجباً ـ يعني: واجباً عينيّاً ـ وحَمَله على النفاق الحقيقيّ، ويَحْتَمِل أن يُحمل على جميع الأزمان، ويكون معناه: أن كلّ من

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود» ٧/ ١٣٠.

كان كذلك أشبه المنافقين، وإن لم يكن كافراً، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقال النووي وقله: هذا الذي قاله ابن المبارك مُحْتَمِل، وقد قال غيره: إنه عامّ، والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإنّ ترك الجهاد أحدُ شُعب النفاق، وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذمّ ما يتوجه على من مات، ولم ينوها، وقد اختكف أصحابنا فيمن تمكّن من الصلاة في أول وقتها، فأخرها بنيّة أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن الى سنة أخرى، فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة فلا تُنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج، وقيل: يأثم فيهما، وقيل: لا يأثم فيهما، وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، والله أعلم. انتهى كلام النووي كَالله (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسَّع عليه في ذلك شرعاً؛ إذ الراجح أن الحجِّ على التراخي، وكذلك وقت الصلاة موسّع، والله تعالى أعلم.

وقال الصنعاني كَالله: فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد، وألحقوا به فعل كلِّ واجب، قالوا: فإن كان من الواجبات المطلقة، كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكانه، وإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول، وفي المسألة خلاف معروف.

قال: ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا: أن من لم يغز بالفعل، ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على خَصْلة من خصال النفاق، فقوله: «ولم يحدّث نفسه» لا يدل على العزم الذي معناه: عَقْد النية على الفعل، بل معناه هنا: لم يخطّر بباله أن يغزو، ولا حدّث به نفسه، ولو ساعة من عمره، ولو حدّثها به، أو خطر الخروج للغزو بباله حيناً من الأحيان خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق، وهو نظير قوله على: «ثم صلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه»؛

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۷۵۰. (۲) «شرح النوويّ» ۱۳/ ۵٦.

أي: لم يخطر بباله شيء من الأمور، وحديث النفس غير العزم وعقد النية.

ودلّ على أن من حدّث نفسه بفعل طاعة، ثم مات قبل فِعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبةُ من لم يحدّث نفسه بها أصلاً. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله المصنف كَالله المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٢٣/٤٧] (١٩١٠)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٠٢)، و(النسائيّ) في «الجهاد» (٨/٦) و«الكبرى» (٤٣٠٥)، و(أجمد) في «مسنده» (٢/ ٣٧٤)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٨/٢ ـ ٨٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٤٩٢)، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٤٨) ـ (بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَرْوِ مَرَضٌ، أَوْ عُذْرٌ آخَرُ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٢٤] (١٩١١) - (حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَبِسَهُ مُ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً، مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
 (ت٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدّم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٦.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٣ \_ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «سبل السلام» ٤١/٤.

٤ \_ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة، صدوقٌ
 [٤] (ع) تقدّم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٥ \_ (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ﴿ اللهُ اللهُ عَلَمُ قريباً .

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من حماسيّات المصنّف كَلْشُه، وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه جابر رهي من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

# شرح الحديث:

وفي حديث أنس و عند البخاريّ: "إلا وَهُمْ معنا فيه، حَبَسهم العذر»، قال في "الفتح»: وفي رواية الإسماعيليّ: "إلا وهم معكم فيه بالنية»، ولابن حبان، وأبي عوانة، من حديث جابر: "إلا شَرِكوكم في الأجر» بدل قوله: "إلا كانوا معكم»، والمراد بالعذر: ما هو أعمّ من المرض، وعدم

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ص٩٤٧.

القدرة على السفر، قال: وقد رواه مسلم من حديث جابر فران الله المنظ: «حبسهم المرض»، وكأنه محمول على الأغلب.

وفي رواية أبي داود: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً، ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، إلا وَهُمْ معكم فيه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا، وهم بالمدينة؟ قال: «حَبَسهم العُذر».

قال المهلَّب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَيِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ الآية [النساء: ٩٥]، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين، ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه: أن المرء يبلغ بنيّته أجر العامل إذا مَنَعه العذر عن العمل. انتهى (١).

وقال النووي تَعَلَّلُهُ: في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات، فعَرَض له عذر مَنَعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنى كونه مع الغُزاة ونحوهم كَثُر ثوابه، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال ابن الملقّن كَلْلهُ: هذا الحديث دالّ على أن من حبسه العذر من أعمال البرّ مع نيّته فيها: أنه يُكتب له أجر العامل بها، كما قال على فيه فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر والله عنه مذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩٢٤/٤٨] و٤٩٢٥] (١٩١١)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٦٥)، و(ابن حبّان) في «الجهاد» (٢٧٦٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧١٤)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٢/١٥٢)، و(عبد بن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۱۰۷، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۳۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۱۳/۵۷.

<sup>(</sup>٣) «التوضيح شرح الجامع الصحيح» ١١/ ٤٧٢.

حُميد) في «مسنده» (١/ ٣٢٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٩/ ٢٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَّهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٢٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٥٧) (ع) تقدّم في «المقدمة» ١٧/٤.
  - ٥ \_ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.
  - ٦ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
  - ٧ ـ (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ، تقدّم قريباً.
    - و «الأعمش» ذُكر قبله.

وقوله: («إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ») بكسر الراء، يقال: شَرِكته في الأمر أشركه، من باب تَعِب، شَرِكاً، وشَرِكةً، وزانُ كَلِمٍ، وكَلِمة، بفتح الأول، وكسر الثاني: إذا صِرت له شريكاً(١).

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: أبو معاوية، ووكيعٌ، وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش ساقها سعيد بن منصور كَظُلَّلُهُ في «سننه»، فقال:

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣١١.

(٢٣١٠) ـ حدّثنا سعيد، قال: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: خرج رسول الله على في سفر، قال: «إن بالمدينة لرجالاً، ما سرنا مسيراً، وقطعنا وادياً، إلا كانوا معنا فيه، حبسهم المرض». انتهى (١).

وأما رواية وكيع، عن الأعمش، فقد ساقها الإمام أحمد كَالله في «مسنده»، فقال:

(١٤٢٤٦) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد خَلَفتم بالمدينة رجالاً، ما قطعتم وادياً، ولا سلكتم طريقاً، إلا شَرِكوكم في الأجر، حبسهم المرض». انتهى (٢).

وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٤٩) ـ (بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوِّل الكتاب قال:

[ ٤٩٢٦] ( ١٩١٢) \_ ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتُ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتُ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَاسِرَةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَةِ»، يَشُكُ أَيَّهُمَا قَالَ،

<sup>(</sup>۱) «سنن سعید بن منصور» ۲/ ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٣٠٠/٣.

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ»، فَرَكِبَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ»، فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَام بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ (١) مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجة [٤] (٣٠ ٢٣٢) أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» ٣٠/ ٣٠٠.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبل بابين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف كَلَّلهُ، وهو (٣٥٢) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس رضي الله على الكلام فيه قبل بابين.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَمَّ حَرَامٍ) ـ بفتح الحاء المهملة، والراء ـ (بِنْتِ مِلْحَانَ) ـ بكسر الميم، وسكون اللام ـ بن خالد بن زيد بن حرام الأنصاريّة، خالة أنس، صحابيّة مشهورة، ماتت في خلافة عثمان وقي القدّمت ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٥٠٢/٤٩.

وفي رواية للبخاريّ: «كان رسول الله ﷺ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام...»، قال في «الفتح»: قوله: «إذا ذهب إلى قُباء» لم يذكر أحد من رواة «الموطأ» هذه الزيادة إلا ابن وهب، قال الدارقطنيّ: وتابع إسماعيلَ عليها عتيقُ بن يعقوب عن مالك. انتهى (٢).

قال: وقوله: «أم حرام» بفتح المهملتين، وهي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سُليم: الغُميصاء، بالغين المعجمة، والباقي مثله، قال

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة: «زمان». (۲) «الفتح» ۲۳۹/۱٤.

القاضي عياض: وقيل: بالعكس (١)، وقال ابن عبد البرّ: الغميصاء والرميصاء هي أم سُليم.

قال الحافظ: ويَرُدّه ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب.

ولأبي عوانة من طريق الدَّراورديّ عن أبي طُوالة، عن أنس: أن النبيّ ﷺ وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى خالات أنس. ومعنى الرَّمَص، والْغَمَص متقارب، وهو اجتماع القذى في مؤخّر العين، وفي هُدُبها، وقيل: استرخاؤها، وانكسار الجفن. انتهى.

[تنبيه]: اختُلِف في هذا الحديث، عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده، ومنهم جعله من مسند أم حرام، والتحقيق أن أوّله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنساً إنما حَمَل قصة المنام عنها، وقد وقع في أثناء هذه الرواية: «قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟».

(فَتُطْعِمُهُ) بضمّ أوله، من الإطعام، (وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة، وفي الرواية التالية: «فتزوّجها عُبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر»، ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: «وكانت تحت عبادة... إلخ» الإخبار عما آل إليه الحالُ بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النوويّ، وغيره، تبعاً للقاضى عياض.

قال الحافظ كَلْهُ: لكن وقع في ترجمة أم حرام من "طبقات ابن سعد" أنها كانت تحت عبادة، فولدت له محمداً، ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النجاريّ، فولدت له قيساً، وعبد الله، وعمرُو بن قيس هذا اتَّفَق أهل المغازي أنه استُشْهد بأحد، وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استُشهد بأحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد قيس استُشهد بأحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيّاً؛ لكونه وُلد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتَّصَلت بمن وَلدت له قيساً، فاستُشهد بأحد، فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو، إلا أن يقال: إن

<sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٧٧.

عبادة سَمَّى ابنه محمداً في الجاهلية، كما سُمي بهذا الاسم غيرُ واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكروه في الصحابة.

قال: ويعكُر عليه أنهم لم يَعُدّوا محمد بن عبادة فيمن سُمّي بهذا الاسم قبل الإسلام.

ويمكن الجواب<sup>(۱)</sup>، وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أوّلاً، ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس، ثم استُشهد، فرجعت إلى عبادة.

قال: والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في «الطبقات»، وأن عمرو بن قيس تزوجها أوَّلاً، فوَلَدت له، ثم استُشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. انتهى (٢٠).

(فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ. انتهى. (ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ) ـ بفتح المثناة، وسكون الفاء، وكسر اللام ـ أي: تُفَتِّس ما فيه من القمل، فتُخرجه (فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ)، وفي الرواية التالية: «أتانا النبيّ عَلَيْ يوماً، فقال عندنا»، وفي رواية للبخاريّ: «فنام قريباً مني»، وفي رواية له: «فاتكأ»، وفي له: «أن النبيّ عَلَيْ قال يوماً في بيتي»، بيتها»، وفي رواية لأحمد، وابن سعد: «بينا رسول الله عَلَيْ قائلاً في بيتي»، وفي رواية لأحمد، وابن سعد: «بينا رسول الله عَلَيْ قائلاً في بيتي»، وفي رواية لأحمد، وابن سعد: «بينا رسول الله عَلَيْ قائلاً في بيتي»،

(ثُمَّ اسْتَيْقَظَ) ﷺ (وَهُوَ يَضْحَكُ) بفتح أوله، من باب تَعِبَ، جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، (قَالَتْ) أم حرام (فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُك؟) بضم أوله، من الإضحاك؛ أي: أيُّ شيء يَحْملك على الضحك؟ (يَا رَسُولَ اللهِ)، وفي الرواية التالية: «فقلت: ما يُضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي»، وفي رواية للبخاريّ: «لِمَ تضحك؟»، ولأحمد: «مِمّ تضحك؟»، وفي رواية عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء: «ثم استيقظ، وهو يضحك، وكانت تغسل رأسها، فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: لا»، أخرجه أبو داود،

<sup>(</sup>۱) هكذا لم يذكر الجواب في «الفتح»، والظاهر أن الجواب أن يقال: إن عدم ذكرهم له لا يستلزم عدم وجوده، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۱/۱۶.

ولم يَسُق المتن، بل أحال به على رواية حماد بن زيد، وقال: يزيد وينقص، وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، فقال: عن عطاء بن يسار، أن امرأة حدثته، وساق المتن، ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام، فالله أعلم، قاله في «الفتح»(١).

(قَالَ) ﷺ («نَاسٌ مِنْ أُمّتِي، عُرِضُوا عَلَيّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أظهر الله تعالى لي صُورهم، وأحوالهم حال كونهم راكبي البحر، ﴿وَاللّهُ عَلَى الْظهر الله تعالى لي صُورهم، وأحوالهم حال كونهم راكبي البحر، ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩]. (غُزَاةً) بضمّ الغين المعجمة: جَمْع غاز؛ أي: حال كونهم غازين (في سَبِيلِ اللهِ)؛ أي: لإعلاء كلمة الله ﷺ، وفي الرواية الآتية: «أربيتُ قوماً من أمتي»، وفي رواية للبخاريّ: «فقال: عَجِبت من قوم من أمتي»، وهذا يُشعر بأن ضحكه ﷺ كان إعجاباً بهم، وفرحاً لِمَا رأى لهم من المنزلة الرفيعة، (يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ)، وفي رواية الليث الآتية: «يركبون من البحر الأخضر»، وفي رواية للبخاريّ: هذا البحر الأخضر، وفي رواية للبخاريّ: «يركبون البحر الأخضر في سبيل الله».

و «الثّبَجُ»: بفتح المثلثة، والموحدة، ثم جيم: ظَهْر الشيء، هكذا فسّره جماعة، وقال الخطابيّ: متن البحر وظَهْره، وقال الأصمعيّ: ثبج كل شيء: وسطه، وقال أبو عليّ في «أماليه»: قيل: ظَهْره، وقيل: مُعْظمه، وقيل: هَوْله، وقال أبو زيد في «نوادره»: ضُرِب ثَبَجُ الرجلِ بالسيف؛ أي: وسطه، وقيل: ما بين كتفيه، والراجح أن المراد هنا: ظَهْره، كما وقع التصريح به في الطريق المشار إليها آنفاً، والمراد: أنهم يركبون السُّفُن التي تجري على ظهره، والم كان جري السفن غالباً إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه، والا فلا اختصاص لوسطه بالركوب.

وأما قوله: «الأخضر»، فقال الكرماني (٢): هي صفة لازمة للبحر، لا مُخَصِّصة. انتهى.

ويَحْتَمِل أَن تكون مُخَصِّصةً؛ لأَن البحر يُطلق على الملح والعذب، فجاء

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲٤٢/۱٤، كتاب «الاستئذان» رقم (٦٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) «شرح البخاريّ» للكرمانيّ ١٠٣/١٢.

لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد، قال: والماء في الأصل لا لون له، وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء، وسائر مقابلاته إليه.

وقال غيره: إن الذي يقابله السماء، وقد أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث: «ما أَظَلَّت الخضراءُ، ولا أقلَّت الغبراء»، والعرب تُطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض، ولا أحمر، قال الشاعر [من الرمل]:

وَأَنَا الْأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي أَخْضَرَ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ الْعَرَبْ يعني: أنه ليس بأحمر كالعجم، والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعربيّ، ومنه: «بُعِثت إلى الأسود والأحمر».

(مُلُوكاً) بالنصب على الحال، ووقع في رواية أبي ذرّ عند البخاريّ، وكذا عند النسائيّ: «ملوك» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم ملوك، والجملة حال، وقوله: (عَلَى الأَسِرَّةِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونهم قاعدين على الأسرّة، و«الأسرّةُ» بفتح، فكسر، فتشديد راء: جَمْع سرير؛ كالأَعِزّة: جمع عزيز، والأذلّة: جمع ذليل.

(أَوْ) قال (مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ) لم يذكر عند مسلم الشاك، وقد ذُكر عند البخاريّ أنه إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس فَهُهُ الله عن أنس، هل قال: «مثل أي: شكّ في لفظ أنس، هل قال: «ملوكاً على الأسرّة»، أو قال: «مثل الملوك على الأسرّة».

قال في «الفتح»: قوله: «أو قال: مثل الملوك على الأسرّة» يشكّ إسحاق؛ يعني: راويه عن أنس، ووقع في رواية الليث، وحماد قبلُ: «كالملوك على الأسرّة» من غير شكّ، وفي رواية أبي طُوالة: «مثل الملوك على الأسرّة» بغير شك أيضاً، ولأحمد من طريقه: «مَثَلُهم كَمَثَل الملوك على الأسرّة»، وهذا الشك من إسحاق، وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يُشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه، ولا يتوسع في تأديته بالمعنى، كما توسّع غيره، كما وقع لهم في هذا الحديث في عِدَة مواضع تظهر مما رأيته، وتراه.

قال ابن عبد البرّ: أراد \_ والله أعلم \_ أنه رأى الغُزاة في البحر من أمته ملوكاً على الأسرّة في الجنة، ورؤياه وحي، وقد قال الله تعالى في صفة أهل

الجنة: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧]، وقال: ﴿ عَلَى الْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ﴾ [يس: ٥٦]، والأرائك: السُّرُرُ في الْحِجَال.

وقال القاضي عياض: هذا مُحْتَمِلٌ، ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون خبراً عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم، وقوام أمرهم، وكثرة عَدَدهم، وجودة عُدَدهم، فكأنهم الملوك على الأسرة.

قال الحافظ: وفي هذا الاحتمال بُعْدٌ، والأول أظهر، لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما يَؤُول إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة، أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مِثْل ملوك الدنيا على أسرّتهم، والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بُعْد فيما قاله عياض كَلَّهُ، وهو أن يكون إخباراً عن حالهم في الغزو، فأيُّ بُعْد في هذا؟، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

(قَالَتْ) أم حرام وَهُمَّا (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء الذين رأيتَهم غُزاة في البحر، ووصفت أحوالهم، (فَدَعَا) وقع (لَهَا)، وفي رواية أبي طُوالة عند البخاريّ: «فقال: اللهم اجعلها منهم»، ووقع في رواية حماد بن زيد: «فقال: أنتِ منهم»، وفي روايته عند مسلم التالية: «فإنك منهم»، وفي رواية عُمير بن الأسود: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: أنت منهم».

والجمع بين هذه الروايات أنه ﷺ دعا لها، فأجيب، فأخبرها جازماً بذلك، والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ وَضَعَ) ﷺ (رَأْسَهُ، فَنَامَ) وفي رواية الليث عند البخاريّ: «ثم قام ثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها»، وفي رواية حماد بن زيد عنده: «فقال ذلك مرتين، أو ثلاثةً»، وكذا في رواية أبي طُوالة عند أبي عوانة، من طريق الدراورُديّ عنه، وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه: «ففعل مثل ذلك مرتين أخريين»، قال الحافظ: وكل ذلك شاذ، والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين، مرّةً بعد مرة، وأنه قال

لها في الأُولى: «أنت منهم»، وفي الثانية: «لست منهم»، ويؤيده ما في رواية عُمير بن الأسود، حيث قال في الأولى: «يغزون هذا البحر»، وفي الثانية: «يغزون مدينة قيصر». انتهى.

(ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُو يَضْحَكُ) جملة حاليّة، كما تقدّم. (قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ خُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، كَمَا قَالَ فِي الأُولَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «قَلْتِ مِنْ الأَوْلِينَ») زاد في رواية الدراورديّ عن أبي طُوالة: «ولست من الآخِرين»، وفي رواية عُمير بن الأسود في الثانية: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا».

قال الحافظ: وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضاً، ولكن رواية عُمير بن الأسود تدلّ على أن الثانية إنما غزت في البرّ؛ لقوله: «يغزون مدينة قيصر»، وقد حَكَى ابن التين أن الثانية وردت في غُزاة البرّ، وأقرّه، وعلى هذا يُحتاج إلى حَمْل المِثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان، لا خصوص ركوب البحر.

ويَحْتَمِل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر اليها، وعلى تقدير أن يكون المراد ما حَكَى ابن التين، فتكون الأولية مع كونها في البرّ مقيَّدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غَزَوْا قبل ذلك في البرّ مراراً.

وقال القرطبيّ: الأولى: في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية: في أول من غزا البحر من التابعين.

قال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأُولى من الصحابة، والثانية بالعكس.

وقال عياض، والقرطبيّ: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأُولى، وأن في كل نومة عُرضت طائفة من الغُزاة، وأما قول أمّ حرام: «ادع الله أن يجعلني منهم» في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة، فسألت ثانياً؛ ليتضاعف لها الأجر، لا أنها شكّت في إجابة دعاء النبيّ على لها في المرة الأولى، وفي جزمه بذلك.

قال الحافظ: لا تنافي بين إجابة دعائه على وجَزْمه بأنها من الأولين، وبين سؤالها أن تكون من الآخِرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية، فجوّزت أنها تُدركها، فتغزو معهم، ويحصل لها أجر الفريقين، فأعلمها على أنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال على انتهى (١).

(فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَام بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ) وفي بعض النسخ: "في زمان"، وهما لغتان، الأول مقصور من الثاني، قال الفيّوميّ كَالله: الزمان: مُدّة قابلة للقسمة، ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثير، والجمع: أزمنة، والزمن مقصور منه، والجمع: أزمان، مثلُ سبب وأسباب، وقد يُجمع على أَزْمُنِ. انتهى (٢٠). (مُعَاوِيَة) بن أبي سُفيان في الله وفي رواية الليث عند البخاريّ: "فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أولَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»، وفي رواية حماد: "فتزوج بها عبادة، فخرج بها إلى الغزو»، وفي رواية أبي طُوالة: "فتزوجت عبادة، فركبت البحر مع بنت قَرَظة» (٣)، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته، وليس كذلك، وقد اغترّ بظاهره بعض الناس، فَوَهِم، فإن القصة إنما وردت في حقّ أول من يغزو في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۱۶/۱۶ ـ ۲۲۵، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فركبت البحر مع بنت قرظة» بالقاف، والراء، والظاء المعجمة المفتوحات، واسمها فاختة ـ بالفاء وكسر الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة من فوق ـ وقيل: كنود امرأة معاوية بن أبي سفيان، كان معاوية أخذها معه لمّا غزا قبرس في البحر سنة ثمان وعشرين، وكان معاوية أول من ركب البحر للغزاة في خلافة عثمان في وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، صرّح بذلك خليفة بن خياط في «تاريخه» وغيره، وقد وَهِم من قال: إنها بنت قرظة بن كعب الأنصاريّ، وذكر البلاذري في «تاريخه» أن قرظة بن عبد عمرو مات كافراً، ولبنته رؤية، وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قُتل يوم الجمل مع عائشة في المهمل مع عائشة القارى» ١٤/٥/١٤.

البحر، وكان عمر ويله ينهى عن ركوب البحر، فلما وُلّي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر، فَأَذِن له، ونقله أبو جعفر الطبريّ، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن أسلم، ويكفي في الردّ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل ما غزا المسلمون في البحر، ونَقَل أيضاً من طريق خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمن عثمان، وكان استأذن عمر فلم يأذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذِن له، وقال: لا تنتخب أحداً، بل من اختار الغزو فيه طائعاً، فأعِنه، ففعل، وقال خليفة بن خياط في «تاريخه» في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر، ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظة، ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرّخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد، وبه جزم ابن أبي حاتم، وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرَّم سنة سبع وعشرين، قال: كانت فيه غزاة قبرس (۱) الأولى.

وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، فصالح أهل قبرس، وسَمَّى امرأته كَبْرة، بفتح الكاف، وسكون الموحدة، وقيل: فاختة بنت قرظة، وهما أختان، كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى، ومن طريق ابن وهب، عن ابن لَهِيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس، في خلافة عثمان، فصالَحَهم، ومن طريق أبي معشر المدنيّ أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين، فتحصّلنا على ثلاثة أقوال، والأول أصحّ، وكلها في خلافة عثمان أيضاً؛ لأنه قُتل في آخر سنة خمس وثلاثين. انتهى (٢).

(فَصُرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول؛ أي: أسقطت حين خرجت إلى البرّ من البحر، وفي رواية الليث: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعت، فماتت»، وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباء، فوقعت، فماتت»، وفي رواية عند البخاريّ: «فوقعت، فاندقت عنقها». (عَنْ دَابَّتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابّة، ولا

<sup>(</sup>١) بضم القاف، وسكون الموحّدة، وضم الراء، آخره سين مهملة: جزيرة عظيمة للروم، بها تُوفّيت أم حرام بنت مِلْحان في القاده في «القاموس».

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲٤٥/۱٤ ـ ۲٤٦، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۲).

يعارض هذا رواية: «فقُرّبت إليها دابّتها، فصرعتها، فماتت» الدالّة على أن صَرْعها قبل ركوبها؛ لأنه يُحمل على أن المعنى: فقُرّبت إليها دابّتها لتركبها، فركبت، فصُرعت، كما هو صريح الرواية التالية بلفظ: «فلما أن جاءت قُرّبت لها بغلةٌ، فركبتها، فصَرَعتها، فاندقّ عنقها».

ويَحْتَمِلُ أَن يكون معنى «فركبتها»: فشرعت في ركوبها، فسقطت، فماتت.

والحاصل أن البغلة الشهباء قُرِّبت إليها لتركبها، فشَرَعت لتركب، فسقطت فاندقت عنقها، فماتت، والله تعالى أعلم.

(حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ) قال في «الفتح»: ظاهر رواية الليث أن وَقْعَتها كانت بساحل الشام لَمّا خَرجت من البحر بعد رجوعهم من غَزاة قُبرس.

لكن أخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» قصة أم حرام، وفيه: «وعبادة نازل بساحل حمص»، قال هشام بن عمار: رأيت قبرها بساحل حمص، وجَزَم جماعة بأن قبرها بجزيرة قُبرس، فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: «قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم، يقال لها: قُبرس، بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام».

وجزم ابن عبد البرّ بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قُبرس قُرِّبت إليها دابّتها، فصَرعتها.

وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالَحهم بعد فَتْحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها قُرِّبت لأم حرام دابة لتركبها، فسقطت، فماتت، فقَبْرُها هناك، يستسقون به، ويقولون: قبر المرأة الصالحة.

قال الجامع عفا الله عنه: الاستسقاء عند القبر من البدع المحدثة، وليس لها أصل في الشرع، وهذا مما يُتأسّف له، حتى إن أهل العلم من الشرّاح - كالحافظ وغيره - لا يتعرّضون لإنكاره، فإنا لله، وإنا إليه راجعون، هكذا موت السنّة، وظهور البدعة حين يسكت أهل العلم، ولا يتكلّمون ببيانه للناس، فلا حول، ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم.

قال (١): فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله: «رأيت قبرها بالساحل»؛ أي: ساحل جزيرة قُبرس، فكأنه توجه إلى قُبرس لمّا غزاها الرشيد في خلافته.

ويُجمع بأنهم لمّا وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتِلة، وتأخرت الضعفاء؛ كالنساء، فلما غلب المسلمون وصالَحوهم، طلعت أم حرام من السفينة، قاصدة البلد؛ لتراها، وتعود راجعة للشام، فوقعت حينئذ، ويُحمل قول حماد بن زيد في روايته: «فلما رجعت»، وقول أبي طُوالة: «فلما قَفَلت»؛ أي: أرادت الرجوع، وكذا قول الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»؛ أي: أرادوا الانصراف.

قال الحافظ: ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله (٢)، وهو ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن امرأة حدّثته: قالت: «نام رسول الله ﷺ، ثم استيقظ، وهو يضحك، فقلت: تضحك مني يا رسول الله، قال: لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غُزاة في البحر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، ثم نام، ثم استيقظ، فقال مثل ذلك سواء»، لكن قال: «فيرجعون قليلة غنائمهم، مغفوراً لهم، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها»، قال عطاء: «فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم، فماتت بأرض الروم»، وهذا إسناد على شرط الصحيح.

وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، فقال في روايته: «عن عطاء بن يسار، عن الرُّميصاء، أخت أم سليم»، وأخرجه ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، فقال في روايته: «عن أم حرام»، وكذا قال زهير بن عباد، عن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>١) الكلام موصول لصاحب «الفتح»، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) قال الجامع عفا الله عنه: لم يأت الحافظ فيما يأتي تحقيقه بما يزول به الإشكال، بل زاد الطين بلّة، فقد أتى آخر تحقيقه بأن القصة لامرأتين، لا لامرأة واحدة، فلم يَزُل الإشكال بهذا، فتأمله بالإنصاف، والذي يظهر أن الإشكال في قصّة أم حرام قد زال بما ذُكر من الجَمع، ولله الحمد والمنّة.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا: "عن أم حرام" وَهَمٌ ، وإنما هي الرُّميصاء ، وليست أم سليم ، وإن كانت يقال لها أيضاً: الرميصاء كما ثبت حديث جابر في عند البخاريّ في «المناقب» ؛ لأن أم سليم لم تَمُت بأرض الروم ، ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان ، فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات ، وقال: إنها أسلمت ، وبايعت ، ولم أقف على شيء من خَبرها إلا ما ذكر ابن سعد ، فيَحْتَمِل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها عطاء بن يسار ، وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء ، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه:

الأول: أن في حديث أم حرام أنه ﷺ لمّا نام كانت تفلي رأسه، وفي حديث الأخرى: أنها كانت تغسل رأسها، كما تقدّم ذكره من رواية أبي داود.

الثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البرّ، وظاهر رواية الأخرى: أنها تغزو في البحر.

الثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية.

الرابع: أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير.

الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته، وهو يَصْغُر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين، بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؛ لأن مولده على ما جَزم به عمرو بن عليّ وغيره كان في سنة تسع عشرة، وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام، ولأختها أم عبد الله، فلعل إحداهما دُفنت بساحل قُبرس، والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حرّر ذلك \_ ولله الحمد على جزيل نعمه \_ انتهى.

[تنبيه]: قال صاحب «التكملة»: الغزوة الثانية التي أخبر بها النبي الله في هذا الحديث جمهور الشرّاح على أنها غزوة القسطنطينيّة الأولى، وذكر أكثر المؤرّخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاية، وشهدها جَمْع من الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاريّ، وابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير رفيه، بل ذكر

ابن كثير في «تاريخه»(١) أن الحسين بن علي رفي اكان معه في تلك الغزوة، فاستَدَلَّ به المهلّب على منقبة يزيد بن معاوية؛ لأنه كان أميراً لأول جيش على مدينة قيصر، وقد أخبر رسول الله ﷺ عنهم أنهم مغفور لهم، وردّه كثير من العلماء بوجوه:

الأول: أن الروايات مختلفة في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة؛ لأن غزوها وقع في عهد معاوية عليه عدّة مرّات، ولا شكّ أن يزيد بن معاوية كان أميراً في بعضها، ولا يلزم منه أن يكون أميراً لأول جيش، وقد ذكر العينيّ في «العمدة»(٢) أن معاوية رضي الله سير جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية، فأوغلوا في بلاد الروم، وكان في ذلك الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ.

والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن عوف، ثم أتبعه بابنه يزيد، وذكره التغري بردي في «النجوم الزاهرة» (٣٠). قال: أما غزوة القسطنطينيّة. . . فأرسل إليها معاوية جيشاً كثيفاً، وأمّر عليهم سفيان بن عوف، وأمر ابنه يزيد بالغَزَاة معهم، فتثاقل يزيد، واعتذر، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوع، ومرض شديد، فأنشد يزيد يقول:

مَا إِنْ أُبَالِي بِمَا لَاقَتْ جُمُوعُهُمُ بِالْغَدْ قَذُونَةٍ مِنْ حُمَّى وَمِنْ مُوم إِذَا اتَّكَأْتُ عَلَى الأَنْمَاطِ مُرْتَفِقاً بِدَيْرِ مُزَّانَ عِنْدِي أُمُّ كُلْثُومٍ

وأمّ كلثوم امرأته، فبلغ معاوية شِعْره، فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس، فسار، ومعه جمع كبير، وكان في هذا الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبو أيوب الأنصاريّ، وذكره ابن الأثير في «الكامل» (٤)، وابن خلدون في «تاريخه» (٥).

وهذه الرواية إن صحّت تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينيّة

(۲) راجع: «عمدة القاري» ٦٤٩/٦.

<sup>(</sup>۱) راجع: «البداية والنهاية» ٨/١٥١.

<sup>(</sup>٣) «النجوم الزاهرة» ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٣/ ١٨١.

<sup>.1./\(\</sup>mathcal{V}\)

سفيان بن عوف، ثم تبعه يزيد بن معاوية، فيقال: إن الأوليّة لم تثبت ليزيد، وإنما هي لسفيان بن عوف، ومن معه.

والثالث: ما ذكره الحافظ في «الفتح» عن ابن التين، وابن الْمُنَيِّر أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصّ؛ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ﷺ: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقاً، فدلّ على أن المراد مغفور لمن وُجد شَرْط المغفرة فيه منهم.

قال صاحب «التكملة»: إن الروايات، وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة، وفيها مجال الاحتمالات، ولكن معظمها تدلّ على أن أول جيش غزاها كان تحت إمارة يزيد، وهو مؤيّد بروايات في «مسند أحمد» (۱) و «طبقات ابن سعد» (۲) و «البداية والنهاية» وكثير من التواريخ، ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ وليّ الله الدهلويّ كَنَّلَهُ في «شرح تراجم البخاريّ» وإليك نصّه: قوله: «مغفور لهم» تمسّك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد؛ لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه على هذه الغزوة؛ لأن الجهاد من الكفّارات، وشأن الكفّارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها، لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدلّ على نجاته، وإذ ليس فليس، بل أمره مفوّضٌ إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة.

وأما مَنْ طَعَن في حديث عُمير بن الأسود بسبب جهالته، فإنه أبعد النُّجْعة، وتوغّل في الأمر، فإن الحديث في "صحيح البخاريّ»، وقد اتّفق على صحّته، لم يطعنه أحد من جهابذة المحدّثين، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا وَتَعْدِمُ اللّهِ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا تَعْدِلُوا ﴾ الآية [المائدة: ٨]، ولقد صدق الله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا

<sup>(</sup>۱) «المسند» ٥/٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» لابن سعد ۳/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» لابن كثير ٨/٥٥. (٤) ص٣١.

كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبُتُمٌ وَلَا شَعَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴿ البقرة: ١٣٤]. انتهى ما كتبه صاحب «التكملة» كَثَلَهُ (١)، وهو بحث نفيسٌ، خلاصته أنه ينبغي لمن هو حريص على دينه أن يفوض أمر يزيد بن معاوية إلى الله تعالى، ولا يجزم له بشيء من المغفرة، ولا من العذاب؛ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/٦٢٦ و ٤٩٢٧ و ٤٩٢٨ و ٤٩٢٩) و (البخاريّ) في (الجهاد» (٢٨٨٨ و ٢٧٩٩ و ٢٧٨٧ و ٢٨٩٤) و (البخاريّ) في (البخاريّ) و (البخاريّ) و (أبو داود) في (الجهاد» (٢٠٩١ و ٢٤٩١)، و (النسائيّ) في (البهاد» (٢٠٠١)، و (ابن ماجه) و (الكبرى» (٣/٢٧)، و (الترمذيّ) في (فضائل الجهاد» (١٦٤٥)، و (ابن ماجه) في (البهاد» (٢٧٧٦)، و (مالك) في (الموطّأ» (٢/٤٦٤ ـ ٤٦٥)، و (أحمد) في (مسنده» (٢/٣٦١)، و (ابن حبّان) في (صحيحه» (٢٠٤١)، و (الطبرانيّ) في (الكبير» (٢٨١٥)، و (ابيهقيّ) في في (مسنده» (٤/٤٦٤)، و (ابيهقيّ) في (الكبرى» (٤/٤٦٤)، و (البغويّ) في (مسنده» (٢/٣٥١)، و (البغويّ) في (الكبرى» (٩/٥٦١ ـ ١٦٦)، و (البغويّ) في (شرح السُّنَّة» (٣٧٣٠)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): الترغيب في الجهاد، والحضّ عليه، وبيان فضيلة المجاهد.

٢ \_ (ومنها): جواز ركوب البحر المالح للغزو، وسيأتي بيان الاختلاف
 فيه في المسألة الخامسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

٣ \_ (ومنها): مشروعية القائلة؛ لِمَا فيها من الإعانة على قيام الليل.

٤ \_ (ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البَدَن من قمل ونحوه عنه.

راجع: «تكملة فتح الملهم» ٣/ ٤٥٦ \_ ٤٥٨.

٥ ـ (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية، ويزيد يزيد.

٦ - (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، وقال بعض الشراح: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: «ولستِ من الآخِرين»، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة.

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة، لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين.

٧ - (ومنها): أن فيه ضُروباً من إخبار النبيّ ﷺ بما سيقع، فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوّته، منها: إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوّة وشوكة، ونكاية في العدوّ، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر، وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية.

۸ ـ (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدُث من النعم، والضحك عند حصول السرور؛ لضحكه ﷺ إعجاباً بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو، وما أثابهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك.

٩ ـ (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن، وأمن الفتنة، وليس هناك أيّ ضرر.

١٠ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف، بإطعامه، والتمهيد
 له، ونحو ذلك، إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة، ونحوها.

١١ \_ (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل، كذا قال ابن بطال.

۱۲ ـ (ومنها): أن الوكيل، أو المؤتمَن إذا عَلِم أنه يَسُرّ صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله، ولا شك أن عبادة رفي كان يسرّه أكل رسول الله كلي مما قدمته له امرأته، ولو كان بغير إذن خاصّ منه، قال ابن بطّال أيضاً.

وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، كما تقدم.

قال الحافظ: لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَزَباً.

۱۳ \_ (ومنها): أن فيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه، إذا كان ممن يحلّ لها مسّه، وسيأتي استشكال العلماء دخوله على أم حرام السالة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

(المسألة الرابعة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبي على على أمّ حرام الله الله على الله

فقال الحافظ ابن عبد البر كَالله: أظنّ أن أم حرام أرضعت رسول الله عليه، أو أختها أم سُليم، فصارت كل منهما أمه، أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمَحْرم أن يناله من محارمه، ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله عليه أن تفلي أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات مَحْرَم من قِبَل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جدّه كانت من بني النجار.

ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي على من الرضاعة، فلذلك كان يَقيل عندها، وينام في حجرها، وتَفلى رأسه، قال ابن عبد البرّ: وأيهما كان فهي مَحْرم له.

وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ، والداوديّ، والمهلّب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب، قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه، أو جدّه عبد المطلب.

وقال ابن الجوزيّ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله عليه من الرضاعة.

وحَكَى ابن العربيّ ما قال ابن وهب، ثم قال: وقال غيره: بل كان النبيّ ﷺ معصوماً يملك إرْبه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه، وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه ﷺ.

ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل الحجاب.

ورُدّ بأن ذلك كان بعد الحجاب جزماً.

قال الحافظ: وقد قدَّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع.

ورَد عياض الأولَ بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلَّم، لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به ﷺ في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل.

وبالغ الدمياطيّ في الردّ على من ادّعى المَحْرَمية، فقال: ذَهِلَ كلُّ من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبيّ على من الرضاعة، أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولةً تقتضي مَحْرَمية؛ لأن أمهاته على من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهنّ أحد من الأنصار البتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سَلْمَى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَاش بن عامر بن غَنْم بن عَديّ بن النجّار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما الأعلى، وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خؤولة مجازية، وهي كقوله على السعد بن أبي وقّاص: «هذا خالي»؛ لكونه من بني زُهْرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخاً لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة.

ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في «الصحيح» أنه على كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له؟، فقال: «أرحمها، قُتل أخوها معي»؛ يعني: حرام بن ملحان، وكان قد قُتل يوم بئر معونة.

وجمع الحافظ بين ما أفهمه هذا الحصر، وبين ما دلّ عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة، كلّ واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معاً، فالعلة مشتركة فيهما، وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريباً فالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي على وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الْحِشْمة (۱) التي تقع بين

<sup>(</sup>١) بكسر، فسكون: اسم من الاحتشام، وهو الاستحياء.

الأجانب عنهم، ثم قال الدمياطيّ: على أنه ليس في الحديث ما يدلّ على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.

قال الحافظ: وهو احتمال قويّ، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الْجِجْر، وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كَلْلَهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كَثَلَتُهُ حسنُ جدّاً.

وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصية، ومما يُثبتها هنا الأدلة الكثيرة في تحريم النظر إلى الأجنبية، وملامستها، والخلوة بها، فاتضح بذلك أنه على لعِصْمَته جاز له أن تَفْلي أم حرام رأسه، وينام في حَجْرها، دون غيره من أمته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: (اعلم): أنه اختلف السلف في ذلك، فجوّزه الجمهور.

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق عبد الله بن شَوْذَب، عن مطر الورّاق، أنه كان لا يرى بركوب البحر بأساً، ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق، ثم تلا: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَيامِهِ الآية [النحل: ١٤].

ومنعت منه طائفة، واحتجّوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا ارتجّ، فقد برئت منه الذّمّة»، وفي رواية: «فلا يلومنّ إلا نفسه»، أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»، لكن زهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاريّ حديثه في «تاريخه»، فقال: عن زهير، عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن.

وفيه أيضاً تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه: الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبَرِّ والبحر سواء.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۷/۱۶ ـ ۲۵۰، كتاب «الاستئذان» رقم (۲۲۸۶).

ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة، وهو عن مالك، فمَنَعه للمرأة مطلقاً، وحديث الباب حجة للجمهور، وقد تقدّم قريباً أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان رويس وذكر مالك أن عمر والله كان يمنع الناس من ركوب البحر، حتى كان عثمان، فما زال معاوية يستأذنه حتى أذِن له، أفاده في «الفتح».

وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا ما نصّه: قال أبو بكر ابن العربيّ: ثم مَنَع منه عمر بن عبد العزيز، ثم أذِن فيه مَن بَعْدَه، واستقرّ الأمر عليه، ونُقل عن عمر أنه إنما منع من ركوبه لغير الحجّ والعمرة، ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البرّ أنه يَحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاً، وكره مالك ركوب النساء مطلقاً البحر لِمَا يُخشى من اطلاعهنّ على عورات الرجال فيه، إذ يتعسّر الاحتراز من ذلك، وخصّ أصحابُهُ ذلك بالسفن الصغار، وأما الكبار التي يمكنهنّ فيهنّ الاستتار بأماكن تخصهنّ، فلا حرج فيه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهور، وهو جواز ركوب البحر للرجال والنساء، إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلِّف كَثَلَثُهُ أُوِّل الكتاب قال:

[٤٩٢٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانً، عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ، وَهْيَ خَالَةُ أَنسٍ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ عِنْدَنَا (١)، فَاسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: «أُرِيتُ قَوْماً مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ؛ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُمْ»، قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ (٢) أَيْضاً، وَهُو يَخْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنْ الأَوْلِينَ»، قَالَ: فَتَزَوَجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ، فَحَمَلَهَا مَعَادَةً مُنَا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْهَا، فَصَرَعَتْهَا، فَانْدَقَتْ عُنُقُهَا).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فنام عندنا».

<sup>(</sup>۲) وفى نسخة: «واستيقظ».

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن ثعلبة البزّار المقرىء البغداديّ، ثقة، له
 اختيارات في القراءة [١٠] (ت٢٢٩) (م د) تقدّم في «الإيمان» ٦/٤/٦.

٢ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بن منقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٤]
 (ت١٢١) وهو ابن (٧٤) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» ١٥٠/١٠.

و ﴿أَنْسُ بِنَ مَالُكُ ﴿ اللَّهِ اللَّ

وقوله: (فَقَالَ عِنْدَنَا) وفي بعض النسخ: «فنام»، و«قال» من القيلولة، يقال: قال يقيل قَيْلاً، وقَيْلُولةً: نام نصف النهار، والقائلة: وقت القَيلولة، وقد تُطلق على القيلولة، قاله الفيّومي(١).

وقوله: (فَاسْتَيْقَظَ، وَهُو يَضْحَكُ) قال النوويّ كَثَلَهُ: هذا الضحك فرحاً وسروراً بكون أمته تبقى بعده متظاهرةً بأمور الإسلام، قائمةً بالجهاد حتى في البحر. انتهى (٢).

وقولها: (بأبي أَنْتَ وَأُمِّي)؛ أي: أفديك بهما، أو أنت مفديّ بهما.

وقوله: (يَرْكُبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ) هو بمعنى ما سبق في الرواية الأولى بلفظ:

«ثبَج هذا البحر».

وقوله: (كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ) قال النوويّ كَثَلَثُهُ: قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا؛ أي: يركبون مراكب الملوك؛ لِسَعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ردّ تصحيح النوويّ هذا، واستبعده، وقد رجّحت هناك تصحيح النوويّ كَثَلَلهُ، فلا تنس نصيبك منه، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (أَنْتِ مِنَ الأُوّلِينَ) قال النوويّ كَثَلَثه: هذا دليل على أن رؤياه

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٥٢١. (٢) «شرح النوويّ» ١٦/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٣/٨٥.

الثانية غير الأولى، وأنه عُرض فيها غير الأوّلين، وفيه معجزات للنبيّ ﷺ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# وبالسند المتصل إلى المؤلف كَالله أول الكتاب قال:

[٤٩٢٨] (...) \_ (وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، أَنَهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً قَرِيباً مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْضَرِ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلُّهم تقدَّموا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.

وقوله: (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى... إلخ) قال الحافظ الجيّانيّ كَثَلَثُهُ بعد أن أورد رواية المصنّف هذه ما نصّه: هكذا روى مسلم هذا الحديث عن محمد بن رُمْح وحده، عن الليث، وفي نسخة أبي العبّاس الرازيّ: حدّثنا محمد بن رُمْح، ويحيى بن يحيى، قالا: حدّثنا الليث، وسقط ذِكر يحيى بن يحيى من الإسناد لابن ماهان، وللسجزيّ، عن أبي أحمد. انتهى (۱).

وقال القاضي عياض كَثَلَثُهُ: ثبت عندنا من رواية السجزيّ والعُذريّ عن الرازيّ، وسقط من رواية السمرقنديّ وغيره. انتهى (٢).

وقال النوويّ تَخْلَلهُ: قوله: «وحدّثناه محمد بن رُمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد» هكذا هو في نُسخ بلادنا، ونقل القاضي عن بعض

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٨٩.

نُسخهم: حدّثنا محمد بن رُمح، ویحیی بن یحیی، أخبرنا اللیث، فزاد یحیی بن یحیی مع محمد بن رُمْح. انتهی(۱).

والحاصل أنه اختلفت النُّسخ في هذا الحديث، هل هو مما رواه مسلم عن شيخه محمد بن رُمح، أو عنه وعن يحيى بن يحيى معاً؟ ولكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) فاعلُ ذَكَر ضميرُ الليث بن سعد.

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ هذه ساقها البخاريّ كَثَلَثُهُ في «صحيحه»، فقال:

ورجمان عبد الله بن يوسف، قال: حدّثني الليث، حدّثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت ملحان، قالت: نام النبي على يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عُرِضوا عليّ، يركبون هذا البحر الأخضر؛ كالملوك على الأسرّة، قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت من الأوّلين»، فخرجت مع زوجها عبادة بن يجعلني منهم، فنزلوا الشام، فقُرِّبت إليها دابة لتركبها، فصرعتها، فماتت. انتهى (٢٠٠٠).

وساقها أيضاً ابن ماجه كِيْلَتُهُ في «سننه» بسند المصنّف، فقال:

(۲۷۷٦) \_ حدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن ابن حَبّان \_ هو: محمد بن يحيى بن حَبّان \_ عن أنس بن مالك، عن خالته أم حرام بنت مِلْحان، أنها قالت: «نام رسول الله ﷺ يوماً قريباً مني، ثم استيقظ يبتسم...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۰/۱۳ ـ ٦١.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٢٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنَسٍ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدَانَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (قُتُنْبَةُ) بن سعيد، تقدّم أيضاً.
- ٣ ـ (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاري، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاريّ، أبو طُوالة ـ بضمّ الطاء المهملة ـ المدنيّ قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقةٌ [٥]
   (١٣٤) أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «الصيام» ٢٥٩٣/١٣.

و«أنس بن مالك» ذُكر قبله.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير عبد الله بن عبد الله عبد الرحمٰن، أبى طوالة.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمٰن، عن أنس رضي الله ساقها البخاري كَالله في «صحيحه»، فقال:

(۲۷۲۲) ـ حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا معاویة بن عمرو، حدّثنا أبو إسحاق (۱) عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الأنصاريّ، قال: سمعت أنساً والله على ابنة مِلحان، فاتّكا عندها، ثم ضحك، يقول: دخل رسول الله على ابنة مِلحان، فاتّكا عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر، في سبيل الله، مَثَلهم مَثَل الملوك على الأسرّة»، فقالت: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) هو: الفزاريّ، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة.

ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللهم اجعلها منهم»، ثم عاد، فضحك، فقالت له مِثْلَ \_ أو مِمَّ \_ ذلك؟ فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولين، ولست من الآخرين»، قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت، فركبت البحر مع بنت قَرَظَة، فلمّا قَفَلت ركبت دابتها، فوقصت بها، فسقطت عنها، فماتت. انتهى(١).

﴿ إِنَّ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ

# (٥٠) \_ (بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٠] (١٩١٣) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ \_ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ \_ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ السَّمِطِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ، وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَانَ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

ا \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ (٢) الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَوْقَنديّ الحافظ، صاحب «المسند»، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت٢٥٥) وله (٧٤) سنة (م د ت) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٢٩.

٢ - (أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦٣/٦.

٣ \_ (لَيْثُ بْنُ سَعْدِ) الإمام المصريّ، تقدّم قبل حديث.

٤ \_ (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أبو موسى المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «الحيض» ١١/٧٥٠.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاريّ» ٣/ ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء، وكسرها.

٥ ـ (مَحْحُولُ) الشاميّ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ، كثير الإرسال، مشهورٌ
 [٥] مات سنة بضع عشرة ومائة (م ٤) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٤٥.

٢ ـ (شُرَحْبِيلُ بْنُ السَّمِطِ) الْكِنْديّ الْشاميّ، جزم ابن سعد بأن له وفادة،
 ثم شَهِد القادسيّة، وفتح حِمْصَ، وعَمِل عليها لمعاوية، ومات سنة (٤٠) أو
 بعدها (م ٤) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٢/١٥٨٤.

٧ ـ (سَلْمَانُ) الفارسيّ، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهُرْمُز، أول مشاهده الخندق، مات سنة (٣٤)، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة (ع) تقدّم في «الطهارة» ٢١٢/١٧.

#### [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من سُباعيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: مكحول عن شُرحبيل بن السّمط، وفيه سلمان ﷺ من مشاهير الصحابة، ومن المعمّرين، يقال: بلغ ثلاثمائة سنة، كما أسلفته آنفاً ﷺ.

[تنبيه آخر]: تقدّم في مقدّمة «شرح المقدّمة» أن هذا الإسناد مما أعلّه الحافظ رشيد الدين ابن العطّار كَلَشُه، وقال: هو منقطع؛ لأن مكحولاً لم يُدرك شُرحبيل بن السمط، قال: إلا أن مسلماً أخرجه عن أبي شُريح المعافريّ، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع، عن شُرحبيل \_ يعني: الإسناد التالى \_.

ثم قال: وظاهر هذا الإسناد الاتصال، إلا أن عبد الله بن المبارك رواه عن أبي شُريح هذا، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عُبيدة، عن رجل من أهل الشام، أن شُرحبيل بن السَّمْط قال: «طال رباطنا، أو إقامتنا على حِصْنٍ، فمرّ بنا سلمان...». انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ ابن العطّار كَالله أن إسنادَي هذا الحديث مُعلّان، فأما الأول، فبالانقطاع، وأما الثاني فبإبهام شيخ أبي عبيدة، والظاهر أن ما أعل به الحافظ رشيد الدين واضح، والجواب عن مسلم فيه صعوبة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع تمام البحث في: «قرّة العين» ١١٦/١ \_ ١١٧.

#### شرح الحديث:

(عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ) بفتح السين المهملة، وكسر الميم، ويقال: بفتح السين، وإسكان الميم (١٠). (عَنْ سَلْمَانَ) وفي الرواية التالية: «عن سلمان الخير»، و «الخير» لقب، لُقّب به مبالغة، أو هو على حذف مضاف؛ أي: ذي الخير.

وفي رواية الترمذي، من طريق محمد بن المنكدر، قال: مرّ سلمان الفارسيّ رضي بشُرَحبيل بن السِّمْط، وهو في مُرَابَطٍ له، وقد شَقَّ عليه، وعلى أصحابه، فقال: ألا أُحدّثك يا ابن السِّمْط بحديث سمعته من رسول الله عليه؟ قال: بلى، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربّما قال: خيرٌ من صيام شهر...».

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) «الرِّباط» بكسر الراء: مصدر رابط؛ كالمرابطة، يقال: رابط يُرابط مُرابطة، ورِبَاطاً، قال في «الخلاصة»:

لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهُ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وهو ملازمة ثَغْر العدوِّ<sup>(۲)</sup>، وأصله أن يربِط كلُّ من الفريقين خيله، ثم صار لزوم الثَّغْر رِباطاً، وربّما سُميت الخيل أنفسها رِبَاطاً، والرباط: المواظبة على الأمر، أفاده في «اللسان»<sup>(۳)</sup>.

قال الإمام البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»: «باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله الله عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا مَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ اللهُ اللهُ عَمَانَ عَمْلُوا عَمَانَ عَمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

قال في «الفتح»: الرباط \_ بكسر الراء، وبالموحّدة الخفيفة \_: مُلازمة

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) «الثَّغْر» بفتح الثاء المثلَّثة، وسكون الغين المعجمة: الموضع الذي يُخاف منه هُجوم العدق، فهو كالثُلْمة في الحائط، يُخاف هُجوم السارق منها، والجمع: ثُغُور، مثلُ فَلْس وفُلُوس، قاله في «المصباح المنير» ١/ ٨١ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» ٧/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣.

المكان الذي بين المسلمين، والكفّار؛ لحراسة المسلمين منهم، قال ابن التين: بشرط أن يكون غير الوطن، قاله ابن حبيب، عن مالك.

قال الحافظ: وفيه نظر، فقد يكون وطنه، وينوي بالإقامة فيه دفع العدق، ومن ثَمَّ اختار كثير من السلف سُكنى الثغور، فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيّ، واستدلال البخاريّ بالآية اختيارٌ لأشهر التفاسير، فعن الحسن البصريّ، وقتادة: ﴿أَصَّبِرُوا ﴾ على طاعة الله، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ أعداء الله في الجهاد، ﴿وَرَابِطُوا ﴾ في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظبيّ: ﴿أَصَّبِرُوا ﴾ المعاق، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ لانتظار الوعد، ﴿وَرَابِطُوا ﴾ العدق، ﴿وَاتَّقُوا الله ﴾ فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: ﴿أَصْبِرُوا ﴾ على الجهاد، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ العدق، ﴿وَصَابِرُوا ﴾ العدق، ﴿وَرَابِطُوا ﴾ الخيل.

قال ابن قتيبة: أصل الرباط: أن يَربِط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم؛ استعداداً للقتال، قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ النّه تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وابن جرير، وغيرهما. وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. وفي «الموطّأ» عن أبي هريرة وَلَيْبُه، مرفوعاً: «وانتظار الصلاة، فذلكم الرباط»، وهو في «السنن»(١) عن أبي سعيد.

وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك، واحتجّ بأنه لم يكن في زمن رسول الله ﷺ غزو فيه رباط. انتهى.

قال الحافظ: وحَمْل الآية على الأول أظهر، وما احتجّ به أبو سلمة لا حجّة فيه، ولا سيّما مع ثبوت حديث الباب<sup>(۲)</sup>، فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله ﷺ رباط، فلا يمنع ذلك من الأمر به، والترغيب فيه.

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رها اللهارة»، وتقدّم في كتاب «الطهارة» برقم [٥٩٣] (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يعني: الحديث الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعديّ في أن رسول الله على قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الْغَدُوة خير من الدنيا وما عليها». انتهى.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد كلاً من الأمرين، أو ما هو أعمّ من ذلك، وأما التقييد باليوم في الترجمة، وإطلاقه في الآية، فكأنه أشار إلى أن مُطْلَقها يقيّد بالحديث، فإنه يُشعر بأن أقلّ الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة، وذِكْرُهُ مع موضع سَوْط يشير إلى ذلك أيضاً. انتهى(١).

(خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ، وَقِيَامِهِ) وفي حديث سهل بن سعد على عند البخاريّ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»، وفي حديث عثمان على عند أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل».

ولا تعارُض بينه وبين حديث الباب؛ لأنه يُحْمَل على الإعلام بالزيادة في الثواب، أو باختلاف العاملين، أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة، وكذا لا معارضة بين حديث الباب، وبين حديث سهل شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها(٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(وَإِنْ مَاتَ) المرابط في حال مرابطته، (جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ)؛ أي: لم ينقطع بموته عمله (الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ)؛ أي: في حال مرابطته، فيُكْتَب له في كتاب حسناته، مع أن الإنسان ينقطع عمله بموته، غير أن الله الله أجرى لهذا المرابط الأجر فضلاً منه، وكرماً، والمراد: أنه يستمر له كلَّ يوم أجر صيام شهر وقيامه.

[قلت]: يُجمع بأن حديث الباب مخصوص من عموم حديث أبي هريرة والله المذكور، فهو عام مخصوص، بحديث الباب، فلا تعارُض بينهما، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٧/ ١٦٨ \_ ١٦٩، كتاب «الجهاد» رقم (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۷/۱٦۹، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۹۲).

(وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول، (رِزْقُهُ)؛ أي: رِزقه الذي يأكله قبل يوم القيامة، فهو بمعنى قول الله على الشهداء: ﴿ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمَ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وبمعنى حديث ابن مسعود وَ الله الذي تقدّم من طريق عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق، قال: سألنا عبد الله، عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُونًا بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمَ يُرْزَقُونَ الله الله عن هذه الا عن ذلك، فقال: «أرواحهم في جوف طير خُضْرٍ، لها قناديل مُعَلَقة بالعرش، تَسْرَح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل...» المحديث.

(وَأَمِنَ الْفَتَانَ») قال النووي تَغَلَّهُ: ضبطوا «أَمِنَ» بوجهين: «أحدهما»: أمِنَ - بفتح الهمزة، وكسر الميم - من غير واو، «والثاني»: «أُمِنَ» - بضمّ الهمزة، وبواو -. انتهى (١٠).

وقوله: «الْفُتَّانَ» قال القاضي عياض كَلَّلَهُ: رويناه عن أكثرهم بالضمّ، جمع فاتن، ويكون للجنس، قال: وعن الطبريّ بالفتح، وذكره أبو داود مفسَّراً: «وأُمِنَ من فَتَّاني القبر». انتهى (٢).

وقال السنديّ كَلَّشُهُ: «الفُتّانُ»: \_ بضمّ الفاء، وتشديد المثناة الفوقيّة \_: جمع فاتنٍ. وقيل: بفتح، فتشديد للمبالغة، وفُسّر على الأول: بالمنكر والنكير (٣)، والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال، بل يكفي موته مرابطاً في

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲/۱۳. (۲) «إكمال المعلم» ٦/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) حديث المنكر والنكير، وسؤالهما في القبر أخرجه الترمذيّ في «جامعه»، فقال ٣/٣٨٣: 
(١٠٧١) ـ حدّثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدّثنا بشر بن المفضَّل، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إذا قُبر الميت \_ أو قال \_ أحدكم أتاه ملكان، أسودان، أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، والآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إلله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم يُنوَّر له فيه، ثم يقال له: نَمْ، فيقول: أرجع إلى أهلي، فأخبرهم، فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، =

سبيل الله تعالى شاهداً على صحّة إيمانه، أو أنهما لا يضُرّانه، ولا يُزعجانه، وعلى الثاني: بالشيطان، ونحوه، ممن يوقِع الإنسان في فتنة القبر؛ أي: عذابه، أو بِمَلَكِ العذاب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سلمان رضي هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ٤٩٣٠ و (١٩١٣) و (الترمذيّ) في «فضائل الجهاد» (١٦٦٥)، و (النسائيّ) في «الجهاد» (٢٦/ ٣٩) و «الكبرى» (٣/ ٢٦)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٤٤٠ ـ ٤٤١)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٦)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٩٤)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٣/ ٢٠١ ـ ١٠١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (٧٠٧ و ٧١٧ و ١٠٧٨ و ١١٧٦ و ١١٧٨ و ١١٨٠)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٨٠)، و (البزّار) في «مسنده» (٢/ ٤٨٠)، و (ابن أبي عاصم) في «الجهاد» (٢/ ٧٠٠)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الرباط في سبيل الله كلك.

٢ \_ (ومنها): أن من مات مرابطاً أُجري عليه عمله بعد موته، وهذا فضل من الله تعالى، حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله، قال النووي كَلْلَهُ: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به، لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء في غير مسلم: «كلُّ ميت يُختم عليه

<sup>=</sup> حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذّباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». انتهى.

وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح، ويحيى بن خلف روى عنه مسلم، ووثّقه ابن حبّان، والحديث صححه ابن حبّان.

عمله إلا المرابط، فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة». انتهى (١).

٣ - (ومنها): أن من مات مرابطاً فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه رزقه، كسائر الشهداء، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَلَلْهُ أول الكتاب قال:

[٤٩٣١] (...) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قبل بابين.

٢ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٣ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْح) المصريّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٤ - (عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ) بن يزيد الْحَضْرميّ، أبو الحارث المصري، ثقةٌ عابدٌ [٦].

رَوَى عن المستورد بن شداد، وعبد الله بن هبيرة، ومِشْرَح بن هاعان، وأبي عبيدة بن عقبة بن نافع، وحِمْير بن مالك، وغيرهم.

وروى عنه عمرو بن الحارث، وبكر بن مُضَر، والليث، وعياش بن عقبة، ويحيى بن أيوب، وحيوة بن شُريح، وعبد الله بن طَرِيف، وابن لَهِيعة، وغيرهم.

قال البخاريّ: أثنى عليه ابن كثير، وكان يميل إلى تقدمة عثمان، وقال يحيى بن بكير، عن بكر بن مضر: لو قيل لعبد الكريم بن الحارث: إن الساعة تقوم غداً ما كان عنده فضل لمزيد، وقال النسائيّ، والعجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الدارقطنيّ: لم يُدرك المستورد بن شداد، وحديثه عنه منقطع، انتهى، وحديثه عن المستورد سيأتي عند مسلم (٢)، وهو متابعة، وهو

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في كتاب «الفتن» برقم (٢٨٩٨).

منقطع، كما قال الدارقطنيّ.

وقال ابن يونس: تُوُفِّي بِبَرْقَةَ سنة ست وثلاثين ومائة، وكان من العبّاد المجتهدين.

انفرد به المصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٩١٣)، وحديث (٢٨٩٨): «تقوم الساعة، والروم أكثر الناس...» الحديث.

٥ \_ (أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ) بن نافع الْفِهْريّ، يقال: اسمه مُرَّة، مقبول [٣]. رَوَى عن أبيه، وأخيه عياض، وابن عمر، وغيرهم.

وروى عنه أبو عَقيل زُهْرة بن مَعْبد، وعبد الكريم بن الحارث، وصاعد بن محمد، وسليمان بن حميد، وغيرهم.

ذكره ابن حبّان في «الثقات»، قال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»: مُرّة بن عُقْبة الفِهْريّ، يُكنى أبا عبيدة أدرك معاوية، وتُوفّي سنة (١٠٧)، وهو يُريد الحجّ فيما يقال، وكان مع أبيه بالقيروان.

تفرّد به المصنف، والنسائي، وله عندهما حديث الباب فقط.

والباقيان ذكرا في الحديث السابق.

[تنبيه]: رواية أبي عبيدة بن عقبة، عن شُرحبيل بن السَّمْط هذه ساقها النسائيّ في «المجتبى»، فقال:

(٣١٦٧) ـ قال الحارث بن مسكين قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، أخبرني عبد الرحمٰن بن شُريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عُبيدة بن عقبة، عن شُرحبيل بن السَّمْط، عن سلمان الخير، عن رسول الله عليه قال: «من رابط يوماً وليلةً في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً أُجري له مثلُ ذلك من الأجر، وأُجري عليه الرزق، وأمِن من النُقتان». انتهى (١).

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» «المجتبى» ٦/ ٣٩.

# (٥١) \_ (بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ)

«الشُّهَداء»: جمع شهيد، قال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: هو: من قَتَله الكفّار في المعركة، فَعِيلٌ بمعنى مفعول؛ لأن ملائكة الرحمة شَهِدت غَسله، أو شَهِدت نَقْل روحه إلى الجنّة، أو لأن الله شَهِد له بالجنّة. انتهى.

وقال في «الفتح»: اختُلِف في سبب تسمية الشهيد شهيداً، فقال النضر بن شُميل: لأنه حَيِّ، فكأن أرواحهم شاهدة؛ أي: حاضرة، وقال ابن الأنباريّ: لأن الله، وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل: لأنه يَشْهَد عند خروج روحه ما أُعِد له من الكرامة، وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النار، وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً، وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة، وقيل: لأنه الذي يَشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل، وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع، وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيّته، وإخلاصه، وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره، وقيل: لأنه علمة شاهدةً بأنه قد نجا.

قال: وبعض هذه يَختص بمن قُتل في سبيل الله، وبعضها يعم غيره، وبعضها قد يُنازَع فيه. انتهى (١).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلَلْهُ أُول الكتاب قال:

[٤٩٣٢] (١٩١٤) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُّ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ خُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»، وَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۱۰۰، كتاب «الجهاد» (۲۸۲۹).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلُّهم تقدَّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان السّمّان الزّيّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «بَيْنَمَا) تقدّم أن أصلها «بَيْنَ»، فأشبعت الفتحة، فصارت ألفاً، وزيدت فيه الميم، فصارت «بينما»، ويقال أيضاً: «بينا» بدون الميم، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ومبتدأ وخبر \_ وهو قوله: «رجلٌ يمشي» \_ ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وهو قوله: «وَجَد... إلخ»(۱).

وقوله: (رَجُلٌ) مبتدأ سوّغه وَصْفه بقوله: (يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) \_ بضمّ الغين المعجمة، وسكون الصاد المهملة \_ هو: ما تشعّب من ساق الشجر، دِقاقها، وغِلاظها، والصغيرة: بِهاء، وجمعه غُصُونٌ، وَغِصَنة \_ بكسر، ففتح \_ وأغصان، قاله المجد كَلَّلْهُ(٢). (عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَرَهُ)؛ أي: أبعده عن الطريق؛ لئلا يؤذي مسلِماً، (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ)؛ أي: أثنى عليه، يقال: شكرته، وشكرت له بمعنى واحد(٣)، وقال المجد كَلَّلَهُ: «الشُّكْرُ» بالضمّ: عِرْفان الإحسان، ونشرهُ، أو لا يكون إلا عن يَدٍ، ومن الله تعالى الْمُجَازاة، والثناء الجميل، شكره، وله، شُكْراً، وشُكُوراً، وشُكُراناً، وشكر الله، ولله، وبالله، وبعا. انتهى (٤).

وقال الفيّوميّ كَالله: شَكَرتُ لله: اعترفتُ بنِعَمه، وفعلتُ ما يجب من فعل الطاعة، وتَرْك المعصية، ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل، ويتعدّى في الأكثر باللام، فيقال: شكرت له شُكراً، وشُكراناً، وربّما تعدّى بنفسه، فيقال: شكرته، وأنكره الأصمعيّ، في السَّعَةِ، وقال: بابه الشِّعر، وقول الناس في القنوت: «نشكرك، ولا نكفرك» لم يثبُت في الرواية المنقولة عن عمر عليه،

<sup>(</sup>۱) راجع: «عمدة القاري» ٥/ ١٧١. (٢) «القاموس المحيط» ص٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٥/ ١٧١.

على أن له وجهاً، وهو الازدواج، وتشكّرت له مثلُ شكّرتُ له. انتهي (١).

(فَغَفَرَ لَهُ») بالبناء للفاعل، وفي رواية لابن حبّان: «حُوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا غُصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس، فعزله، فغُفر له»، وفي رواية له: «غُفر لرجل أخذ غُصن شوك عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر».

قال النوويّ كَثَلَثْهُ: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كلُّ مُؤْذٍ، وهذه الإماطة أدنى شُعَب الإيمان، كما سبق الحديث في ذلك في «كتاب الإيمان».

وقوله: (وَقَالَ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ) هكذا بالهاء، وهو الأصل، لكن هذا إذا كان المميَّز مذكوراً بعد العدد، وأما إذا لم يكن مذكوراً كما هنا جاز الأمران، ووقع في رواية أبي ذرّ، عن الحمويّ عند البخاريّ بلفظ: «خمس»، وفي رواية الباقين: «خمسة».

وقال الطيبيّ كَلَّلَهُ: فإن قلت: «خمسة» خبر المبتدأ، والمعدود هذا بيان له، فكيف يصحّ قوله في الخامس: «والشهيد في سبيل الله كلّك»، فإن فيه حمل الشيء على نفسه، فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟.

أجيب بأنه من باب:

أَنَا أَبُو النَّهِم وَشِعْرِي شِعْرِي

وقال الكرماني: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد: القتيل، فكأنه قال: الشهداء كذا، وكذا، والقتيل في سبيل الله. انتهى (٢).

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويَحْتَمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله: المقتول، فكأنه قال: والمقتول، فعبَّر عنه بالشهيد، ويؤيده قوله في رواية جابر بن عَتِيك: «الشهداء سبعة، سوى القتيل في سبيل الله»، ويجوز أن يكون لفظ «الشهيد» مكرّراً في كل واحد منها، فيكون من التفصيل بعد الإجمال، والتقدير: الشهداء خمسة: الشهيد كذا، والشهيد كذا إلى آخره. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۳۲۰. (۲) «عمدة القاري» ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ٧/ ١٠٣، كتاب «الجهاد» (٢٨٢٩).

[تنبيه]: قوله: «الشهداء خمسة» هذا الجزء من الحديث لا مناسَبة له لِمَا قبله، وإنما ساقه المصنّف تَخْلَلُهُ مساقاً واحداً؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك، فلم ير أن يتصرّف فيه، والله تعالى أعلم.

(الْمَطْعُونُ) هو الذي يموت في الطاعون، وهو الوباء، كما فُسّر في الرواية الآتية: «الطاعون شهادة لكلّ مسلم»، ولم يُرد المطعون بالسِّنان؛ لأنه المقتول في سبيل الله المذكور من جملة الخمسة (١)، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في معنى الطاعون في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_.

(وَالْمَبْطُونُ) هو صاحب داء البطن، وهو الإسهال، قال القاضي عياض: وقيل: هو الذي به الاستسقاء، وانتفاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً. (وَالْغَرِقُ) - بفتح الغين المعجمة، وكسر الراء بغير ياء -، كحَذِر: هو الذي يموت غَرَقاً في الماء، قال القرطبيّ: ويُروَى غَرِيق بالياء، وهو للمبالغة، كعليم. (وَصَاحِبُ الْهَدْمِ) - بفتح، فسكون - أي: الذي ينهدم عليه البيت، أو نحوه، فيموت تحت الهدم. (وَالشّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى الله الذي مات في الجهاد، وقتله الكفّار.

وقال النووي كَالله: وفي رواية مالك في «الموطأ» من حديث جابر بن عَتِيك: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله \_ فذكر \_ المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجَنْب، والحَرِق، والمرأة تموت بجُمع»، وفي رواية لمسلم: «مَن قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»، وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يُخرجاه.

ثم ذكر معاني الخمسة التي تقدّمت، ثم قال: وصاحب ذات الجنب معروف، وهي قُرْحة تكون في الجنب باطناً، والحريق الذي يموت بحريق النار، وأما المرأة تموت بِجُمْع، فهو بضم الجيم، وفتحها، وكسرها، والضم أشهر، قيل: التي تموت حاملاً جامعةً ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، والصحيح الأول.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۷۵۷.

وأما قوله ﷺ: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» فمعناه بأيّ صفة مات، وقد سبق بيانه، قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضّل الله تعالى بسبب شدتها، وكثرة ألمها.

وقد جاء في حديث آخر في «الصحيح»: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد»، وسَبَق بيانه في «كتاب الإيمان».

وفي حديث آخر صحيح: «مَن قُتل دون سيفه فهو شهيد».

قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلِّهم غير المقتول في سبيل الله: أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيُغْسَلون، ويُصَلَّى عليهم، وقد سبق في «كتاب الإيمان» بيان هذا، وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو مَن غَلَّ في الغنيمة، أو قُتل مُدْبِراً. انتهى (١).

وقال القرطبي كَلِيلَهُ بعد ذكر الغَرِق، وصاحب الهدم، والحريق ما نصة: وهؤلاء الثلاثة إنما حَصَلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم لم يُغَرِّروا بنفوسهم، وفرَّطوا في التحرّز، ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله تعالى وقَدَره، فأما من غرّر، أو فَرّط في التحرّز حتى أصابه شيء من ذلك، فمات فهو عاصّ، وأمْره إلى الله تعالى، إن شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ٤٩٣٢)، و(البخاريّ) في «الأذان» (٦٥٣) و «الجنائز» (٢٥٣) و «الجنائز» (٢٥٣)، و (الترمذيّ) في «الجنائز» (٢٠٦٣)، و (النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٦٣)، و (مالك) في «الموطأ» (١/ ١٣١)،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۲۲/۱۳ \_ ٦٣.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۷۵۷.

و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥٣٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣١٨٨)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٧/ ١٦٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاري كَالله: "بابّ الشهادة سبعٌ سوى القتل»، فقال في "الفتح»: وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عَتِيك ـ بفتح المهملة، وكسر المثناة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم كاف ـ "أن النبيّ على جاء يعود عبد الله بن ثابت...»، فذكر الحديث، وفيه: "ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: مَن يُقْتَل في سبيل الله، وفيه: "الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله...»، فذكر زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بِجُمْع، وتوارد مع أبي هريرة في المبطون، والمعون، والغريق، وصاحب الهدم.

فأما صاحب ذات الجنب: فهو مرض معروف، ويقال له الشوصة، وأما المرأة تموت بِجُمع، فهو بضم الجيم، وسكون الميم، وقد تُفتح الجيم، وتُكسر أيضاً، وهي النُّفساء، وقيل: التي يموت ولدها في بطنها، ثم تموت بسبب ذلك، وقيل: التي تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، وقيل: التي تموت عَذْراء، والأول أشهر.

قال: حديث جابر بن عَتِيك أخرجه أيضاً أبو داود، والنسائي، وابن حبان، وقد رَوَى مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة \_ يعني: حديث الباب \_ شاهداً لحديث جابر بن عَتيك، ولفظه: «ما تَعُدُّون الشهداء فيكم؟»، وزاد فيه، ونقص، فمِن زيادته: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»، ولأحمد من حديث عُبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عَتيك، ولفظه: «وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاً شهادة»، وله من حديث راشد بن حبيش نحوه، وفيه: «والسِّل»، وهو بكسر المهملة، وتشديد اللام.

وللنسائيّ من حديث عقبة بن عامر: «خمس مَن قُبض فيهنّ فهو شهيد، فذكر فيهم النفساء».

ورَوَى أصحاب «السنن»، وصححه الترمذيّ من حديث سعيد بن زيد، مرفوعاً: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»، وقال في الدِّين، والدَّم، والأهل مثل ذلك.

وللنسائيّ من حديث سُويد بن مقرِّن مرفوعاً: «مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد».

وفي رواية لأحمد: «والمجنوب شهيد»؛ يعنى: صاحب ذات الجنب.

قال الحافظ كَلَللهُ: والذي يظهر أنه ﷺ أُعْلِم بالأقلّ، ثم أُعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك.

قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيِّدة أكثر من عشرين خصلة، فإن مجموع ما قدَّمْتُه مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتُها أربع عشرة خصلة، وتقدم في «باب من يُنكب في سبيل الله» حديث أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً: «من وَقَصه فرسه، أو بعيره، أو لدغته هامّة، أو مات على فراشه على أيّ حتف شاء الله تعالى فهو شهيد».

وصَحَّح الدارقطنيّ من حديث ابن عمر: «موت الغريب شهادة»، ولابن حبان من حديث أبي هريرة: «من مات مرابطاً مات شهيداً» الحديث، وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد»، وقال ذلك أيضاً في المبطون، واللَّدِيغ، والغريق، والشَّرِيق، والذي يفترسه السبع، والخارّ عن دابته، وصاحب الهدم، وذات الجنب.

ولأبي داود من حديث أم حرام: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد»، وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنيّة صادقة أنه يُكتب شهيداً، وصحّ حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد، وفي حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته، وهو عند الطبرانيّ، وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح: «أن من يتردّى من رؤوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهيد عند الله».

ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أُعَرِّج عليها؛ لِضَعفها.

قال ابن التين تَعْلَشُ: هذه كلها مِيتات فيها شدّة تفضّل الله على أمة محمد على أبن أبن جعلها تمحيصاً لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلّغهم بها مراتب الشهداء.

قال الحافظ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواءً، ويدلّ عليه ما روى أحمد، وابن حبان في «صحيحه» من حديث جابر، والدارميّ، وأحمد، والطحاويّ، من حديث عبد الله بن حُبْشيّ، وابن ماجه من حديث عمرو بن عَبسة: أن النبيّ عَلَيْ سئل أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عُقِر جواده، وأهريق دمه».

ورَوَى الحسن بن عليّ الحلوانيّ في «كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب ظيئه قال: «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل».

قال: ويتحصّل مما ذُكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وهو من يُقتَل في حرب الكفار، مُقْبِلاً غير مُدْبِر، مخلصاً، وشهيد الآخرة، وهو من ذُكر بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا.

وفي حديث العِرْباض بن سارية عند النسائي، وأحمد، ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه، مرفوعاً: «يختصم الشهداء، والمتوفون على الفُرش في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين، فإنهم معهم، ومنهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم».

وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجازاً، فيَحتج به من يُجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز، فقد يُطلق الشهيد على من قُتل في حرب الكفار، لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه؛ كالانهزام، وفساد النية، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كَلْلهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، وقد ألّف السيوطيّ كَلْلهُ رسالة جمع فيها ما ورد في أسباب الشهادة، من الأخبار، وقد نظمت تلك الرسالة، ودونك نظمى المذكور:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۱۰۰ ـ ۱۰۳، كتاب «الجهاد» رقم (۲۸۲۹).

# بسم الله الرحمان الرحيم

مُحَمَّدٌ مُسْتَمْنِحاً غُفْرَانَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ ذَوِي السَّعَادَهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدَا وَالتَّابِعِينَ سُبُلَ السَّلَام لِـمَـنْ أَرَادَ طُـرُقَ الـشَّـهَـادَهُ لِيَسْهُلَ الْحِفْظُ لِمَنْ لَهُ سَعَهُ بِذِكْرِ مَا يُوصِلُ لِلشَّهَادَهُ وَالْخَتْمَ بِالْحُسْنَى إِذَا الْعُمْرُ انْقَضَى وَالتَّاجِرِ الصَّدُوقِ نِعْمَ مَتْجَرَا وَمَنْ مِنَ الْمَرْكُوبِ صَرْعُهُ وَفَا لَكِنَّهُ وَاهِ فَلَا تَسْتَأْنِس ذِي الْجَوْرِ آمِراً بِأَمْر سَامِي أَيْ فِي سَبِيلِ اللهِ نِعْمَ الْعِيدُ وَالطَّعْنُ وَالطَّاعُونُ خُذْ بِالْفَهْم وَلِلْغَرِيقِ ثَابِتٌ فَلْتَعْرِفَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مَا أَجْمَلَهُ قُتِلَ مَظُلُوماً شَهِيدٌ حَبَّذَا عَلَيْهِ سَبْعٌ فَرَمَاهُ بِالرَّدَى لَكِنْ حَدِيثُهُ لِضَعْفٍ نُسِبَا أَوْ مَاتَ بِالضَّرْبِ فَمَا بِهِ أَسَى يُعْظَى وَإِنْ يَمُتْ عَلَى الْوِسَادَهُ بسنند واو فللا تُبالِي فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بَعْضُ مَنْ فَطَنْ

يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ سُبْحَانَهُ حَمْداً لِمْنَ قَدْ مَنَحَ الشَّهَادَهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَام وَبَعْدُهُ فَهَدِهِ إِفَادَهُ نظمتها مِمَّا السُّيُوطِي جَمَعَهُ سَمَّيْتُهَا إِتْحَافَ ذِي السَّعَادَهُ وَأَسْأَلُ اللهَ الْقَبُولَ وَالرِّضَا (مِنْهَا) الشَّهَادَةُ لِمَبْطُونٍ تُرَى وَالْحَرْقُ وَالْحُمَّى وَذَا قَدْ ضُعِّفَا وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَةٍ لِيُونِس وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَام وَالسِّلُّ وَالشَّرِيقُ وَالشَّهِيدُ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ أَوْ ذُو الْهَدْم كَذَا الْغَرِيبُ وَالْحَدِيثُ ضُعِّفًا وَكُـلُّ مُـؤْمِـنِ يَــمُـوتُ ذَا لَــهُ وَمَنْ يُزَكِّى طَيِّبَ النَّفْس إِذَا وَمَنْ تَرَدّى مِنْ جِبَالٍ أَوْ عَدَا وَمَنْ إِلَى مِصْرِ طَعَاماً جَلَبَا وَمَنْ لَهُ السُّلْطَانُ ظُلْماً حَبَسَا وَمَنْ بِصِدْقِ طَلَبَ الشَّهَادَهُ كَذَاكَ مَنْ سَعَى عَلَى الْعِيَالِ وَامْرَأَةٌ غَيْرَى صَبُورٌ وَطَعَنْ

وَامْرَأَةٌ مَاتَتْ بِجُمْعٍ أَيْ وَلَدْ كَذَاكَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى وَصَامَا لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ أَيُّوبُ كَذَاكَ مَنْ عَاشَ مُدَارِياً فَلَمْ وَمَنْ يَمُتْ بِعِشْقِهِ إِذَا كَتَمْ كَذَاكَ مَنْ يَقُلْ صَبَاحاً وَمَسَا مَعَ قِرَاءَةِ انْتِهَاءِ «الْحَشْر» كَذَاكَ مَا أَخْرَجَ الاصْبَهَانِي وَمَنْ يَقُلْ بَارِكْ لِيَ الْمَوْتَ وَمَا فَمَاتَ فِي الْفِرَاشِ لَكِن الْخَبَرْ كَذَاكَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي مِائَهُ كَــذَاكَ مَــنْ قُــتِــلَ دُونَ أَهْــلِــهِ أَوْ دُونَ مَظْلِمَتِهِ أَوْ لَدَغَتْ وَمَنْ تَلَا الْحَشْرَ لَدَى الْمَنَام قَدْ كَذَلِكَ الْمَلْدُوغُ فِيهِ وَرَدَا وَمَنْ عَلَى فِرَاشِهِ يَـمُـوتُ وَمَنْ يَـمُتْ بِمَرَض وَعُلَّكَ مِنْ قَوْلِهِ «مُرَابِطاً» وَإِنْ يَمَتْ وَمَوْتُ جُمْعَةٍ إِذَا صَحَّ كَذَا مَوْتُ الْمُسَافِرِ إِذَا صَحَّ الْخَبَرْ وَالْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِي وَحَامِلٌ لِلْوَضْعِ وَالْفِصَالِ فَإِنْ تَمُتْ أَجْرُ الشَّهِيدِ نَالَهَا

فِي بَطْنِهَا وَقِيلَ بِكُرٌ يَا سَنَدُ ثَــلَاثَــةً وَالْــوِتْــرَ قَــدْ أَدَامَــا إبْنُ نَهِيكٍ عِنْدَهُمْ مَعْيُوبُ أَعْرِفْ حَدِيثَهُ بِصِحَّةٍ تُـوَمُّ وَعَفَّ وَالْحَدِيثُ بِالضَّعْفِ اتَّسَمْ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ ذَا اتْتِسَا لَكِنْ حَدِيثُهُ ضَعِيفُ الْقَدْرِ لَكِنَّهُ وَاهِ فَلَا تُعَانِى مِنْ بَعْدِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ نَمَا مَا صَحَّ فِي هَذَا فَلَا تُلْقِ النَّظَرْ وَفِيهِ مَجْهُولٌ فَكُنْ خَيْرَ فِئَهُ أَوْ دَمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ مَالِهِ أَفْعَى وَلَكِنِ الْحَدِيثُ مَا ثَبَتْ نَالَ وَمَا فِيهِ أَتَى لَا يُعْتَمَدُ مَا ضُّعْفُهُ لَدَى الْوُعَاةِ قَدْ بَدَا فِي حَالَةِ الْغَزْوِ وَنِعْمَ الْمَوْتُ بكَوْنِهِ مُصَحَّفاً قَدْ بُدُّلاً فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَكِنْ مَا ثَبَتْ مَوْقُوصُ مَرْكُوبِ إِذَا مَاتَ بِذَا وَمَائِدُ الْبَحْرِ لَهُ جَاءَ الأَثَرْ عِنْدَ الْفَسَادِ وَالْحَدِيثُ مَا اجْتُبِي فَكَالْمُرَابِطِ لِحُسْنِ الْحَالِ إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مَا أَجَلَّهَا

ومَنْ يَمُتْ مُرَابِطاً وَالْخَبَرُ مُؤِذِنُ مُحْتَسِبٌ مِثْلُ الشَّهِيدُ مُؤَذِّنُ مُحْتَسِبٌ مِثْلُ الشَّهِيدُ وَرَدَا وَالنَّفَ سَاءُ ذَا لَهَا قَدْ وَرَدَا وَالنَّفَ سَاءُ ذَا لَهَا قَدْ وَرَدَا وَيَجْعَلَ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى الْجَنَّهُ وَيَحْدَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَحْبِهِ الْأَكَارِمِ وَالْحِبَادُهُ وَالسَّلَامُ أَبَدَا مَا اشْتَاقَ مُؤْمِنٌ إِلَى الْجِهَادِ مَا اشْتَاقَ مُؤْمِنٌ إِلَى الْجِهَادِ وَالْعِبَادَهُ أَبْيَاتُهَا خَمْسُونَ مَعْ زِيَادَهُ وَالْعِبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعِبَادَهُ وَالْعِبَادَهُ وَالْعِبَادَةُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْسَفَاقُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَهُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَبَادَةُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالِيْ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَعُلُونَ وَالْعِينَا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعُلِهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعُلِهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلِهُ وَالْعِلَاقُ وَالْعُلِهُ وَالْعِلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُوالِولُوسُ وَالْعُلْعُولُوسُ وَالْعِلْعُ وَالْعُلَاقُ وَالْعُلَاقُ وَالْعُولُوسُ وَالَ

بِيذِكْرِهِ شَهَادَةً قُلْ مُنْكَرُ لَكِنَّ مَا أَتَى بِهِ غَيْرُ سَدِيدُ لَكِنَّ مَا أَتَى بِهِ غَيْرُ سَدِيدُ وَنَـسْأَلُ الإِلَهَ حَظَّ السُّهَالَ المَّلَهُ وَمِنَّهُ مَنْ زِلَنَا فَضْلاً لَهُ وَمِنَّهُ مَنْ مَنْ هَدَى يُعْطِي الشَّهَادَةَ بِيُسْرٍ عَبْدَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ خَيْرِ مَنْ هَدَى عَلَى رَسُولِ اللهِ خَيْرِ مَنْ هَدَى عَلَى رَسُولِ اللهِ خَيْرِ مَنْ هَدَى أَهْلِ التُّقَى وَالْفَضْلِ وَالْمَرَاحِمِ وَفَازَ بِالْفِرْدُوسِ بِاسْتِشْهَادِ وَفَازَ بِالْفِرْدُوسِ بِاسْتِشْهَادِ وَفَازَ بِالْفِرْدُوسِ بِاسْتِشْهَادِ فَا الْمُنْ مَعَ الزِّيَادَةُ وَاكْتُبُ لَنَا الْحُسْنَى مَعَ الزِّيَادَةُ وَاكْتُبُ لَنَا الْحُسْنَى مَعَ الزِّيَادَةُ

انتهت المنظومة الميمونة بعد صلاة العشاء ليلة السبت المبارك ١٤٢٦/٢/٢٣هـ.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الطاعون:

قال في «الفتح»: الطاعون بوزن فاعول، من الطعن، عَدَلوا به عن أصله، ووضعوه دالاً على الموت العامّ؛ كالوباء، ويقال: طُعِن فهو مطعون، وطَعِين: إذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هذا كلام الجوهريّ.

وقال الخليل: الطاعون الوباء.

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العام الذي يفسد له الهواء، وتفسد به الأمزجة، والأبدان.

وقال أبو بكر ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح؛ كالذبحة، سُمِّي بذلك؛ لعموم مصابه، وسرعة قتله.

وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يعمّ الكثير من الناس، في جهة من

الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحداً، بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة.

وقال الداوديّ: الطاعون: حَبّة تخرج من الأرقاع، وفي كل طيّ من الجسد، والصحيح أنه الوباء.

وقال عياض: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسُمّيت طاعوناً؛ لِشَبَهِها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً، قال: ويدلّ على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عَمَوَاس إنما كان طاعوناً، وما ورد في الحديث أن الطاعون وَخْز الجنّ.

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غُدَّة تخرج في الْمَرَاق، والآباط، وقد تخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء الله.

وقال النوويّ في «الروضة»: قيل: الطاعون: انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هَيَجان الدم، وانتفاخه، قال المتولي: وهو قريب من الجذام، مَن أصابه تأكّلت أعضاؤه، وتساقط لحمه.

وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم، مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، فينتفخ، ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو.

وقال النووي أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْرٌ، ووَرَمٌ مؤلم جدّاً يخرج مع لهب، ويسوَد ما حواليه، أو يخضر او يحمر حمرة شديدة بنفسجية، كَلِرة، ويحصل معه خفقان، وقيء، ويخرج غالباً في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي، والأصابع، وسائر الجسد.

وقال جماعة من الأطباء، منهم أبو عليّ بن سينا: الطاعون مادّة سُمّيّة تُحْدِثُ وَرَماً قتّالاً، يَحْدُث في المواضع الرِّخْوة، والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنبة،

قال: وسببه دم رديءٌ ماثل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سُمّيٍّ يُفسد العضو، ويغيِّر ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قَلَّ من يسلم منه، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثَمّ أطلق على الطاعون وباء، وبالعكس.

وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادّة الروح، ومدده.

قال الحافظ: فهذا ما بلَغَنا من كلام أهل اللغة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه.

والحاصل أن حقيقته: وَرَمٌ ينشأ عن هَيَجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يُسَمّى طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض به، أو كثرة الموت.

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما جاء في «الصحيح»: «أن الطاعون لا يدخل المدينة»، وما في حديث عائشة: «قَدِمنا المدينة، وهي أوبأ أرض الله»، وفيه قول بلال: «أخرجونا إلى أرض الوباء»، وما في حديث أبي الأسود: «قدِمت المدينة في خلافة عمر، وهم يموتون موتاً ذريعاً»، وما في حديث العرنيين: «أنهم استوخموا المدينة»، وفي لفظ: «أنهم قالوا: إنها أرض وبئة»، فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة، وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها، فدل على أن الوباء طاعوناً فدل على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز.

قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العامّ، يقال: أوبأت الأرض فهي موبئة، ووَبئت بالفتح فهي وبئة، وبالضم فهي موبوءة، والذي يفترق به

الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طَعْن الجنّ، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هَيَجان الدم، أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فتحدث منها المادّة السُّميّة، ويهيج الدم بسببها، أو ينصبّ، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمْر لا يُدرك بالعقل، وإنما يُعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.

وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم، أو صفراء محترقة، أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجنّ، وقسم يكون من وخز الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط، وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضاً من طعن الإنس. انتهى.

ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجنّ: وقوعه غالباً في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماء، ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارة، ويصح أخرى، وهذا يذهب أحياناً، ويجيء أحياناً على غير قياس، ولا تجربة، فربما جاء سَنة على سَنة، وربما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعمّ الناس، والحيوان، والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب من هم بجانبهم، مما هو في مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعمّ جميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد، ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدلّ على أنه مِن طَعْن الجبّ، كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك.

منها: حديث أبي موسى رفعه: «فناء أمتي بالطعن والطاعون»، قيل:

يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: "وخز أعدائكم من الجنّ، وفي كلِّ شهادة"، أخرجه أحمد من رواية زياد بن عِلاقة، عن رجل، عن أبي موسى، وفي رواية له عن زياد، حدّثني رجل من قومي، قال: كنا على باب عثمان ننتظر الإذن، فسمعت أبا موسى، قال زياد: فلم أرْضَ بقوله، فسألت سيد الحيّ، فقال: صدق، وأخرجه البزار، والطبرانيّ من وجهين آخرين، عن زياد، فسمّيا المبهم يزيد بن الحارث، وسمّاه أحمد في رواية أخرى: أسامة بن شريك، فأخرجه من طريق أبي بكر النَّهْشليّ، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجنا في بضع عشرة نفساً من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى.

ولا معارضة بينه وبين من سمّاه: يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحمل على أن أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى، واستثبته فيما حدّثه به الأول، وهو يزيد بن الحارث، ورجاله رجال «الصحيحين»، إلا المبهّم، وأسامة بن شريك صحابيّ مشهور، والذي سمّاه، وهو أبو بكر النهشليّ من رجال مسلم، فالحديث صحيح بهذا الاعتبار، وقد صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجاه، وأحمد، والطبرانيّ من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ، قال: سألت أبا موسى في عن الطاعون، فقال: سئل رسول الله على مقال: هو وخز أعدائكم من الجنّ، وهو لكم شهادة»، ورجاله رجال «الصحيح» إلا أبا بلج - بفتح الموحدة، وسكون اللام، بعدها جيم - واسمه يحيى، وثقه ابن معين، والنسائيّ، وجماعة، وضعّفه جماعة بسبب التشيّع، وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور.

وللحديث طريق ثالثة: أخرجها الطبرانيّ من رواية عبد الله بن المختار، عن كريب بن الحارث بن أبي موسى، عن أبيه، عن جدّه، ورجاله رجال «الصحيح» إلا كريباً، وأباه، وكريب وثّقه ابن حبان، وله حديث آخر في الطاعون، أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، من رواية عاصم الأحول، عن كريب بن الحارث، عن أبي بردة بن قيس، أخي أبي موسى الأشعريّ، رفعه: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن، والطاعون».

قال العلماء: أراد ﷺ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم، إما من الإنس، وإما من الجن.

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى، من رواية ليث بن أبي سُليم، عن رجل، عن عطاء، عنها، وهذا سند ضعيف، وآخر من حديث ابن عمر، سنده أضعف منه، والعمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى فَهُمُهُ، فإنه يُحكم له بالصحة؛ لتعدُّد طرقه إله.

وقوله: «وخز» \_ بفتح أوله، وسكون المعجمة، بعدها زاي \_ قال أهل اللغة: هو الطعن، إذا كان غير نافذ، ووصَفَ طعن الجنّ بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر، فيؤثّر بالباطن أوّلاً، ثم يؤثر في الظاهر، وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس، فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن، فيؤثر في الظاهر أوّلاً، ثم يؤثر في الباطن، وقد لا ينفذ.

[تنبيه]: يقع في الألسنة، وهو في «النهاية» لابن الأثير تبعاً لغريبي الهرويّ بلفظ: «وخز إخوانكم»، قال الحافظ: ولم أره بلفظ «إخوانكم» بعد التبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لـ«مسند أحمد»، أو الطبرانيّ، أو «كتاب الطواعين» لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ كَلْلهُ(۱)، وهو بحث نفيسٌ وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَلله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٣] (١٩١٥) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟»، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳۰/۱۳ ـ ۱۳۴، كتاب «الطبّ» رقم (۵۷۲۸).

لَقَلِيلٌ»، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: «وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل باب.
- ٣ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السّمّان، تقدّم قريباً.
  - والباقيان ذُكرا قبله.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَهُمُ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا) استفهاميّة؟ أي: أي شيء (تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟)؟ أي: تحسبونه، وتظنّونه، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ) شرطيّة، وجوابها "فهو شهيد"، (قُتِلَ) بالبناء للمجهول، (في سَبِيلِ اللهِ)؟ أي: لأجل إعلاء كلمة الله ﷺ، لا لغرض آخر دنيويّ، (فَهُو شَهِيدٌ، قَالَ) ﷺ ("إِنَّ شُهَدَاءَ أُمّتِي إِذاً) بتنوين العوض؛ أي: إذا كان الشهيد هو من قُتل في سبيل الله فقط، فشهداء أمتي (لَقَلِيلٌ») أفرد الخبر؛ لأن قليلاً يُستعمل للواحد، وللجماعة، قال الجوهريّ كَاللهُ: وقوم قليلون، وقليلٌ أيضاً، يُستعمل للواحد، وللجماعة، قال الجوهريّ كَاللهُ: وقوم قليلون، وقليلٌ أيضاً، قال تعالى: ﴿وَانَدَّكُرُوا إِذَ كُنتُم قليلاً نَكُنُّكُمْ وهم كثيرون. انتهى(١). وقال الفيّوميّ: قال يونس: ويقال: رجالٌ كثيرٌ، وكثيرة، ونساء كثيرٌ، وكثيرة. الفيّوميّ: قال يونس: ويقال: رجالٌ كثيرٌ، وكثيرة، ونساء كثيرٌ، وكثيرة. انهي الله قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ ("مَنْ قُتِلَ)؛ أي: قتله الكفّار مقبلاً غير مدبر، وصابراً محتسباً، كما جاء في الحديث الآخر، فمن قُتل مدبراً، فلا حظّ له من ذلك، وكذا من قُتل مرائياً، لا حظّ له. (في سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ)؛

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» للجوهريّ (۸۸۲ و ۹۰۲). (۲) «المصباح المنير» ۲/۲۲ه.

أي: حتف أنفه، دون سبب (فِي سَبِيلِ الله)؛ أي: في طريق الجهاد، أو في طريق أي خير؛ كالحجّ، أو طلب العلم، أو نحو ذلك، (فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ) تقدّم أقوال العلماء في بيان معناه، في المسألة الرابعة من الحديث الماضي، (فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ)؛ أي: بسبب داء البطن؛ كالإسهال، أو نحوه، (فَهُوَ شَهِيدٌ»، قَالَ: ابْنُ مِقْسَم) هو: عبيد الله بن مقسم المدنيّ، ثقة مشهور، من الطبقة الرابعة، تقدّمت ترجمته في «الجنائز» ٢٢٢٢. (أَشْهَدُ عَلَى مُسبق أَبِيك) أبي صالح ذكوان السمّان، (فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ) زيادة على ما سبق (وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ»)؛ أي: زاد هذا على الأربعة المذكورة، والله تعالى أعلم.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَ الله عنه الله المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥١/ ٤٩٣٥ و ٤٩٣٥ و ٤٩٣٥)، و(ابن أبي ماجه) في «الجهاد» (٢٨٠٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٩٥٧٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (١٩١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤١ و ٢٢٥ و٥/ ٣١٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣١٨٦ و٣١٨٧ و ٣١٨٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٩٧/٤)، و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (٧/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف لَخَلَّتُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْل، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَم: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ»).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ \_ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ) أبو الحسن السُّكِريّ، صدوقٌ [١٠] (م د ق) تقدّم في «الإيمان» ٧٨/ ٧٠٨.

٢ \_ (خَالِدُ) بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يزيد الطحّان، أبو الْهَيثم الواسطيّ المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٧٨/٧٨.

و «سهيلٌ» ذُكر قبله.

وقوله: (أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ... إلخ) هكذا وقع في بعض النُسخ بلفظ: «أبيك»، وهو الصواب، ووقع في معظمها: «أشهد على أخيك... إلخ»، وهو غلط، قال النووي تَعَلَّلُهُ: هكذا وقع في أكثر نُسخ بلادنا: «على أخيك» بالخاء، وفي بعضها: «على أبيك» بالباء، وهذا هو الصواب، قال القاضي عياض: وقع في رواية ابن ماهان: «على أبيك»، وهو الصواب، وفي رواية الخُلُوديّ: «على أخيك»، وهو خطأ، والصواب: «على أبيك» كما سبق في رواية أثوير، وكذا في الرواية التي بعد هذا. انتهى(۱).

[تنبيه]: رواية خالد الطحّان، عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها ابن حبّان كَالله في «صحيحه»، فقال:

بقيّة، قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدّثنا وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله يَعْلِيْهُ: «من تَعُدّون الشهداء فيكم؟»، قالوا: يا رسول الله مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل»، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد، ومن الله فهو شهيد، ومن مات في بطن فهو شهيد»، قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مِقْسَم قال: أشهد على أبيك أنه زاد في الحديث الخامس: «ومن غَرِقَ فهو شهيد». أنتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَثَلَثُهُ أُوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٥] (...) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: «وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۳/۱۳ \_ ۲۶.

٢ \_ (بَهْزُ) بن أسد الْعَميّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ لكنه تغيّر قليلاً في الآخر [٧] (ت١٦٥)، أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٣.

و«سُهيل» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية وُهيب، عن سُهيل هذه ساقها أبو عوانة كَظَلَّهُ في «مسنده»، فقال:

(٧٤٧٢) \_ حدّثنا يونس بن حبيب، قثنا (١) أبو داود، قثنا وهيب، قال: ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وَ الله على قال: قال رسول الله على الله فهو شهيد، هما تَعُدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، قال رسول الله على الله قال رسول الله قال رسول الله قال (مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون فهو شهيد، والمبطون فهو شهيد، قال سهيل: وحدّثني عبيد الله بن والمعلون فهو شهيد، أنه زاد في هذا الحديث: «والغريق». انتهى الله عن أبي، ولم أسمعه منه، أنه زاد في هذا الحديث: «والغريق».

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَالله أوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٦] (١٩١٦) \_ (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ـ يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ \_ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ، قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) أبو عبد الرحمٰن البصريّ، قاضي كرمان، ثقةٌ [١٠] (ت٣٣٠) (ح م) تقدّم في «الطهارة» ٢٦/ ٩٤٩.

<sup>(</sup>١) قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي عوانة» ٤٩٨/٤ ـ ٤٩٩.

٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ مولاهم، البصريّ، ثقة [٨]
 (ت١٧٦)، أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» ١١/٤٨٥.

٣ ـ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد سنة (١٤٠) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢٧/٥.

٤ - (حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ) أم الهذيل الأنصاريّة البصرية ثقةٌ [٣] ماتت بعد المائة (ع) تقدّمت في «العيدين» ٢/ ٢٠٥٥.

٥ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ اللهِ عَلَيْهِ تَقَدَّم قبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه أنس رضي الكلام عليه قريباً.

## شرح الحديث:

(عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) وَ الْهِهُ (بِمَ مَاتَ) «ما» استفهاميّة، ولذا حُذفت ألفها، كما هو الغالب فيها، كما قال في «الخلاصة»:

وَ هَمَا » فِي الاَسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ خُذِف أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفُ وَلَيْسَ حَتْمَا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا بِاسْمِ كَقَوْلِكَ اقْتِضَاءَ مَا اقْتَضَى

ووقع في رواية عند البخاريّ: «بما مات» بإثبات الألف، وهي رواية للأصيليّ، كما قال في «الفتح».

أي: بأيّ شيء مات (يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟) هو ابن سيرين، أخو حفصة، وأبو عمرة: كنية سيرين، قال في «التقريب»: يحيى بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ من الثالثة، مات قبل أخيه محمد. انتهى(١).

وقال في «التهذيب»: النسائي في مسند علي: يحيى بن سيرين الأنصاريّ مولاهم، أبو عمرو البصريّ، رَوَى عن أنس بن مالك، وعَبيدة بن عمرو

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» ص٣٧٦.

السَّلْمانيِّ، وعنه أخوه محمد، ويحيى بن عَتيق، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: رُوي عن هشام بن حسان قال: يحيى يُفَضَّل على أخيه محمد، وعلى أخته حفصة، وقال العجليِّ: تابعيِّ ثقةٌ.

قال: وكانت وفاته بالطاعون الذي وقع بالبصرة بعد سُكنى الحَجَّاج بلدة واسط في حدود التسعين، وقال ابن سعد: أنا بكار بن محمد، قال: بلغني أن سيرين بعث بَنِيه إلى أبي هريرة، فلمّا قَدِموا كان يحيى أحفظهم، وكان ثقة، قليل الحديث، مات قبل محمد، أخرج له النسائيّ في «مسند عليّ». انتهى (١).

وقال ابن سعد في «الطبقات»: يحيى بن سيرين أخو محمد بن سيرين الأمه، أمهما صفية، قال: أخبرنا بكار بن محمد، قال: بلغني أن سيرين بعث ببنيه إلى أبي هريرة، فلمّا قَدِموا كان يحيى ابنه أحفظهم، فكناه أبو هريرة لحفظه، وكان ثقةً قليلَ الحديث، ومات بجرجرايا، فقبره هناك، ومات قبل محمد بن سيرين. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة على ما يورد من هذا الحديث، لكن أخرج البخاريّ في «التاريخ الأوسط» من طريق حماد، عن يحيى بن عَتيق، سمعت يحيى بن سيرين، ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي في الجمعة، نَقَله بعد موت أنس بن مالك، أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك، فيكون حديث حفصة خطأ. انتهى.

وتخريجه لحديث حفصة في «الصحيح» يقتضي أنه ظهر له أن حديث يحيى بن عتيق خطأ، وقد قال في «التاريخ الصغير»: حديث يحيى بن عتيق، عن حفصة خطأ، فإذا جُوِّز عليه الخطأ في حديثه عن حفصة، جاز تجويزه عليه في قوله: يحيى بن سيرين، فلعله كان أنس بن سيرين، والله أعلم. انتهى (٣).

(قَالَتْ) حفصة (قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ)؛ أي: مات بسبب الطاعون، (قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۲۰۰/۱۱

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) «الفتح» ١٤٩/١٣، كتاب «الطبّ» رقم (٥٧٣٢).

فَقَالَ) أنس رَهِ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»)؛ أي: ولكلّ مسلمة؛ لأن النساء شقائق الرجال.

ثم إن ظاهر حديث أنس في الله هذا يدلّ على أن الطاعون شهادة مطلقاً، لكن قال في «الفتح»: هكذا جاء مطلقاً في حديث أنس في الفتح»: هكذا جاء مطلقاً في حديث أنس في الله عائشة في الآتى.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن إطلاق حديث أنس والله يحتاج إلى التقييد بالقيود المذكورة في حديث عائشة والها؛ لأن حديثها بين حُكم من صبر، محتسباً إذا وقع الطاعون في بلده، سواء مات أو لم يمت، وحديث أنس والله بين حُكم من مات بالطاعون، كما هو ظاهر قصة أنس في يحيى، وحديث عائشة والها سيأتي الكلام عليه في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك والهيئه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٥١/ ٤٩٣٦ و ٤٩٣٦] (١٩١٦)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٨٣٠) و «الطبّ» (٥٧٣٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٨٣٠)، و(ابن سعد) في و٣٢ و٢٥٠)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢٠٦/٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في إتمام البحث في حديث عائشة والله الموعود به آنفاً:

قال الإمام البخاريّ تَظَلَّلْهُ في «صحيحه»:

(٣٢٨٧) ـ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا داود بن أبي الفرات، حدّثنا عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة والله ورج النبيّ الله على من سألت رسول الله الله عن الطاعون، فأخبرني: «أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده، صابراً، محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مِثل أجر شهيد». انتهى، وهو من أفراد البخاريّ، ولم يُخرجه مسلم.

قوله: «فجعله الله رحمة للمؤمنين»؛ أي: من هذه الأمة، وفي حديث أبي عسيب عند أحمد: «فالطاعون شهادة للمؤمنين، ورحمة لهم، ورجس على الكافر»، وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار، فإنما هو عذاب عليهم، يُعَجَّل لهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما العاصي من هذه الأمة، فهل يكون الطاعون له شهادة، أو يختص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر، والمراد بالعاصي: من يكون مرتكب الكبيرة، ويَهْجُم عليه ذلك، وهو مصر، فإنه يَحْتَمِل أن يقال: لا يُكْرَم بدرجة الشهادة؛ لشؤم ما كان متلبساً به؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَمَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الآية [الجاثية: ٢١].

وأيضاً فقد وقع في حديث ابن عمر والمنطقة على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه، والبيهقيّ، بلفظ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتى يُعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الحديث، وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك، وكان من فقهاء الشام، لكنه ضعيف عند أحمد، وابن معين، وغيرهما، ووثقه أحمد بن صالح المصريّ، وأبو زرعة الدمشقيّ، وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً.

وله شاهد عن ابن عباس والله الموطأ» بلفظ: «ولا فشا الزنا في قوم قطّ إلا كَثُر فيهم الموت» الحديث، وفيه انقطاع، وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولاً بلفظ: «إذا ظهر الزنا، والربا في قرية، فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله».

وللطبرانيّ موصولاً من وجه آخر، عن ابن عباس نحو سياق مالك، وفي سنده مقال.

وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ: «ما من قوم يظهر فيهم الزنا، إلا أُخِذوا بالفناء» الحديث، وسنده ضعيف.

وفي حديث بُريدة عند الحاكم، بسند جيِّد بلفظ: «ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سَلَّط الله عليهم الموت».

ولأحمد من حديث عائشة، مرفوعاً: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشُ فيهم وَلَدُ الزنا، فإذا فشا فيهم وَلَدُ الزنا أوشك أن يعمّهم الله بعقاب»، وسنده

ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟.

ويَحْتَمِل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة؛ لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما حديث أنس: «الطاعون شهادة لكل مسلم»، ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن درجات الشهداء متفاوتة؛ كنظيره من العصاة، إذا قُتل مجاهداً في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا، مقبلاً غير مُدْبِر، ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجِّل لهم العقوبة في الدنيا.

ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة، وإنما عمّهم \_ والله أعلم \_ لِتقاعدهم عن إنكار المنكر.

وقد أخرج أحمد، وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد، رفعه: «القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لَقِي العدوَّ قاتلهم حتى يُقْتَل فذاك الشهيد المفتخِر في خيمة الله تحت عرشه، لا يَقْضُله النبيّون إلا بدرجة النبوّة، ورجل مؤمن قَرَف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حتى إذا لقي العدوَّ قاتلهم، حتى يُقتل، فانمحت خطاياه، إن السيف مَحَّاء للخطايا، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله، حتى يُقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق».

وأما الحديث الآخر الصحيح أن الشهيد يُغفر له كل شيء إلا الدَّين، فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التَّبِعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يُثيب من حصلت له ثواباً مخصوصاً، ويُكرمه كرامة زائدة، وقد بيّن الحديث أن الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات، فلو فُرض أن للشهيد أعمالاً صالحة، وقد كَفَّرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصة، فإن لم يكن له أعمال صالحة، فهو في المشيئة، والله أعلم.

وقوله: «فليس من عبد»؛ أي: مسلم، «يقع الطاعون»؛ أي: في مكان هو فيه، «فيمكث في بلده» في رواية أحمد: «في بيته»، وللبخاريّ في «القدر» بلفظ: «يكون فيه، ويمكث فيه، ولا يخرج من البلد»؛ أي: التي وقع فيها الطاعون.

وقوله: «صابراً»؛ أي: غير منزعج، ولا قَلِق، بل مُستسلماً لأمر الله، راضياً بقضائه، وهذا قَيْد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به، فلا يخرج فراراً منه، كما ثبت النهي عنه صريحاً.

وقوله: «يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» قَيْد آخر، وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث، وهو قَلِقٌ، أو متندِّم على عدم الخروج ظاناً أنه لو خرج لَمَا وقع به أصلاً ورأساً، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد، ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث، كما اقتضى منطوقه أن من اتَّصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد، وإن لم يمت بالطاعون.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر الحافظ كَثْلَثُهُ، وفي قوله: «لا يحصل له أجر الشهيد، ولو مات. . . إلخ» نظر، قد قدّمت التنبيه عليه، فلا تنس، والله تعالى أعلم.

قال: ويدخل تحته ثلاث صور: من اتصف بذلك، فوقع به الطاعون، فمات به، أو وقع به، ولم يمت به، أو لم يقع به أصلاً، ومات بغيره عاجلاً أو آجلاً.

وقوله: «مثل أجر الشهيد» قال الحافظ: لعل السرّ في التعبير بالمِثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيداً، أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد، وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها، وذلك أن من اتصف بكونه شهيداً أعلى درجة ممن وُعد بأنه يُعطَى مثل أجر الشهيد، ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فمات بسبب غير القتل.

وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من اتصف بالصفات المذكورة، ووقع به الطاعون، ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد، فيشهد له حديث ابن مسعود ولله الذي أخرجه أحمد، من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة، أن أبا محمد أخبره، وكان من أصحاب ابن مسعود، أنه حدثه عن رسول الله والله ورب الله عن الله المحمد أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفُرُش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيّته»، والضمير في قوله: «أنه» لابن مسعود، فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود، ورجال سنده موثقون.

واستُنْبِط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة، ثم وقع به الطاعون، فمات به أن يكون له أجر شهيدين، ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد الأسباب، كمن يموت غريباً بالطاعون، أو نُفَساء مع الصبر والاحتساب.

والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيداً بوقوع الطاعون به، ويضاف له مثل أجر الشهيد لصبره وثباته، فإن درجة الشهادة شيء، وأجر الشهادة شيء.

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة، وقال: هذا هو السر في قوله: «والمطعون شهيد».

ويمكن أن يقال: بل درجات الشهداء متفاوتة، فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة، ومات بالطاعون، ودونه في المرتبة من اتصف بها، وطُعِن، ولم يمت به، ودونه من اتصف، ولم يُطْعَن، ولم يمت به.

ويستفاد من الحديث أيضاً أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً، ولو وقع الطاعون، ومات به، فضلاً عن أن يموت بغيره، وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر، والتسخط لقدر الله، وكراهة لقاء الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت معها الخصال المشروطة، والله أعلم.

وقد جاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون، وشهيد المعركة، فأخرج أحمد بسند حسن، عن عتبة بن عبد السّلَميّ، رفعه: «يأتي الشهداء، والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا،

فإن كان جراحهم كجراح الشهداء، تسيل دماً، وريحها كريح المسك، فَهُم شهداء، فيجدونهم كذلك».

وله شاهد من حديث العِرْباض بن سارية، أخرجه أحمد أيضاً، والنسائي بسند حسن أيضاً، بلفظ: «يختصم الشهداء، والمتوفون على فُرُشهم إلى ربنا كلف في الذين ماتوا بالطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قُتلوا كما قُتلنا، ويقول الذين ماتوا على فرشهم، كما متنا، فيقول الله كلف: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين، فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم».

زاد الكلاباذيّ في «معاني الأخبار» من هذا الوجه في آخره: «فيُلْحَقون بهم». انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو تحقيق مفيد جدّاً، ولذا نقلته بطوله؛ تكميلاً للفائدة، وتتميماً للعائدة؛ لأن كتابي بحر، ولا بدّ أن يحتوي على الفوائد الكثيرة؛ ليطابق اسمه مسمّاه، والله تعالى وليّ التوفيق، ومنه العون وله الحمد على ما أنعم، وألهم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٩٣٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ) بن الوليد بن قيس السَّكونيّ، أبو همّام بن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) على الصحيح (م د ت ق) تقدّم في «الإيمان» ٤٠٢/٧٧.

٢ \_ (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدّم في «المقدمة» ٢/٢.

و «عاصم» ذُكر قبله.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۵۰/۱۳ ـ ۱۵۳، کتاب «الطبّ» رقم (۵۷۳٤).

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر، عن عاصم الأحول هذه ساقها ابن حبّان كِللله في «الثقات»، فقال:

ثنا محمد بن إسحاق الثقفيّ، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا عليّ بن مُسهر، عن عاصم، عن حفصة، قالت: سألني أنس بن مالك عن يحيى بن أبي عمرة، قلت: تُوُقي، قال: في أيّ شيء؟ قلت: في الطاعون، فقال: إن رسول الله على كان يقول: «الطاعون شهادة لكل مسلم». انتهى(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثاني والثلاثين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» بعد صلاة العصر يوم الجمعة المبارك، وهو اليوم الثالث عشر من شهر رجب (۱۲/۷/۱۳هـ) الموافق (۲۰ يونيه ۲۰۱۰م).

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.

وآخر دعوانا: ﴿ أَنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَنُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢].

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حبّان كلله ١٩٥/٤.

«اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته».

ويليه \_ إِن شَاءَ الله تعالى \_ الجزء الثالث والثلاثون مَفتتحاً بـ(٥٢) \_ (بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ، ثُمَّ نَسِيَهُ) رقم [٤٩٣٨] (١٩١٧).

«سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».





## فهرس الموضوعات

| صفحة       | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          |                                                                                                                                                                           |
| ۱۷         | (٧) _ (بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ)                                                                                                                              |
| ٣٩         | (٨) _ (بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)                                                                         |
| ۱۰۷        | (٩) _ (بَابٌ الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاثِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ)                                                                                               |
| ۱۱۳        | (١٠) _ (بَابُ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ، فَالأَوَّلِ)                                                                                                  |
| 127        | (١١) _ (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَاسْتِئْثَارِهِمْ)                                                                                          |
| 101        | (١٢) _ (بابٌ فِي طَاعَةِ الأُمَرَاءِ، وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ)                                                                                                         |
|            | (١٣) _ (بَابُ وُجُوب مُلازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ) |
| 100        | حَالٍ، وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ)                                                                                                |
| 197        | (١٤) _ (بَابُ حُكْمٍ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)                                                                                               |
| 7 • 7      | (١٥) _ (بَابٌ إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ)                                                                                                                               |
|            | (١٦) ـ (بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا                                                                  |
| ۲٠٥        | صَلُّوا)                                                                                                                                                                  |
| ۲۱۳        | (۱۷) _ (بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ، وَشِرَارِهِمْ)                                                                                                                        |
|            | (١٨) _ (بابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ                                                                |
| 377        | الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)                                                                                                                                          |
| <b>707</b> | (۱۹) ـ (بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ)                                                                                                  |

| صفحة | G T                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                               |
| 177  | مَعْنَى: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ») أَ                                                                  |
| ۲۸۳  |                                                                                                               |
| 797  | (٢٢) ـ (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ)                                    |
| 790  | (۲۳) _ (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)                                                                       |
|      | (٢٤) _ (بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ، إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ          |
| ٤٠٣  | بِأَيْدِيهِ مْ)                                                                                               |
| ٣١٠  | (٢٥) _ (بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَتَضْمِيرِهَا)                                                |
| ۲۲۲  | (٢٦) _ (بَابٌ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)                                  |
| 454  | (۲۷) _ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ)                                                            |
| 454  | (٢٨) ـ (بَابُ فَصْلِ الْجِهَادِ، وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ)                                              |
| ۲۸۱  | (٢٩) _ (بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)                                                 |
| ٤٠٢  | (٣٠) ـ (بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ)                                             |
| ٤١٢  | (٣١) _ (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ)            |
| ٤١٦  | (٣٢) _ (بَابٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ)                            |
|      | (٣٣) _ (بَابٌ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ |
|      | يُرْزَقُونَ)                                                                                                  |
| 220  | (٣٤) ـ (بَابُ فَصْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ)                                                                 |
| 277  | (٣٥) _ (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ)                    |
| १७९  | (٣٦) _ (بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ)                                                             |
| ٤٧٣  | (٣٧) _ (يَاتُ فَضْل الصَّدَقَة في سَبِيل الله، وَتَضْعِيفُهَا)                                                |

| صفحة<br> | الا<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               | الموضوع       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | ـ (بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي          | (YA)          |
| ٤٧٨      | بِخْيْرٍ)                                                                                                | أهلِهِ        |
| ٥٠١      | ـ (بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ)                             | (٣٩)          |
| ۸۰۵      | _ (بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ)                                                 | (٤٠)          |
| ٥١٧      | ـ (بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ)                                                                 | (13)          |
| 001      | ـ (بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ)               | (13)          |
| ۰۷۰      | _ (بَابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ، وَالسُّمْعَةِ، اسْتَحَقَّ النَّارَ)                                   | (٤٣)          |
| ०४९      | _ (بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ، وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ)                               | ({ } })       |
|          | ـ (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ، وَغَيْرُهُ | (٤٥)          |
| ۲۸٥      | لأَعْمَالِ)                                                                                              | مِنَ ا        |
| 705      | _ (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى)                                    | (٤٦)          |
| ۸٥٢      | ـ (بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ)                         | ( <b>٤</b> ٧) |
| 777      | _ (بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ، أَوْ عُذْرٌ آخَرُ)                                 | (£A)          |
| דדד      | ـ (بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)                                                                 | (٤٩)          |
| 791      | _ (بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ)                                                          | (0.)          |
| ٧.,      | _ (بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ)                                                                           | (01)          |
| ۱۳۷      | موضوعاتموضوعات                                                                                           | فهرس ال       |